







حَازِتُ ثَيرِفَ إِصْدَارِهَا تأريباً عَلَىٰ انعَية مأذُونَة أَصُولُامِن الدَّار الشَّاميّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص. ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروشق لمنطق الحرة

## مصحف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (الحمر منه اخضر، ازرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً



# بِيرِ لِنَهُ الْجُمْ الْجَهِ بِهِ اللهِ الْجُمْ الْجَهِ بِهِ اللهِ الْجُمُ الْجُهُ الْجُمْ الْجُمْ الْجُمْ الْ

إِنَّ مِنْ فِعِيمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَأَنْ جَعَلَ قُوْانَهُ مُيَسَرًا لِلذِّكْرِ؛ \* حَيْثُ دُوِّنَتَ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِوَسَلَمَ :

### الرسم فقط للكلمات:



\* وَضُبِطَتْ بِٱلشَّكْلِ أَحْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

#### رسم + تشكيل:

\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاطُ عَلَىٰ أَحُرُفِ وِٱلْمُتَسَابِهَ فِي ٱلرَّسْءِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بُنِ مَرَّال :

#### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْقَوُااللَّهَ وَلْتَنْظُرُنَفْسٌ مَّاقَدَّمَتُ لِغَدِّوَالْقُوااللَّهُ

\* وَٱلْآن ... يَمُنُّاللَهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا ٱلْعَهْدِ ٱلْمُبَارَكِ تَرْمِيرُ بَعْضِ ٱلْأَحُرُفِ ٱلْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ ٱللَّجْوِيدِ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ تَعَالَى ، بِالشِيخَامِ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهِ كَالَةِ عَلَى الْمُكُمُّ التَّجْوِيدِ يَ وَزَمَنِهِ - عَلَى أَصْلِ الرَّسْمِ ٱلْمُثُمَّا فِي كِنَابِ ٱللَّهِ تَعَالَى ، وَالْمَتَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُولُولِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

#### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواً تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

وارآلففت

### 10. 31.

#### بسم الله الرحمن الرحيم



AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writing & Translation

الأرهــر مجمع البحـوث الاســـلامية الادارة العـــامة للبحـوث والتـاليف والترجيــة



السلام عليكم ورحمة الله ومركاته ٠٠٠٠٠ وبعد :

فإشارة إلى الطلب العقدم من سيادتكم بشأن قدص ومراجعة مسحف التجويد ( دار المعرف .....ة " ورتل القران توثيلا" ومعرض المسرحف المداحب ، •

افسادة الأنسسى:

ـ لقا ترى اللجنة السماع ينشر مصحف التجويد " ورتل القوان ترثيلا " الخاصيد ار المعرفة وتداوله على ان تـــراع الدقة التامة في عليات الطبع والنشر حفاظا على كتاب الله من التحريف كسا جا " يتقويرها يتاريخ ١٩٩٩/٩/١م والمعتمد من فضيلة الامين العام لعجمع البحـــوت الاسلاميـــــــة يتاريخ ١٩٩٩/٩/١م .
والمعتمد من فضيلة الامين العام لعجمع البحــوت الاسلام عليكم ورحــة الله وبركاتــــه



M P 1277/2/A



سوت والنساليف والنرج

AL-AZHAK ISLAMIC RESEARCH AL-MINI OSHERAL D PARTMENT For Research, Wri sing & Translation

ن دست التجريد والملتم ولميم مار النعر في المراق توتيسلا " بدعف إن سمويسة

يتيس اللجنة بأن لا يومد أحمر من مدخه يمرس اللجنة بأن لا يومد أحمر من مدخه يمرس الها الترسيسية الترسيسية الما توس اللجنة أيما يشرورة أولاق هذا الباب تهاليسسا و مدم فوضه عنهما سرة أخسسسري، و مدم عنهما سرة أخسسسري، و مدم الله و محيد و مسلم اللسمة صلى مهدئنا محمد و فعلى المه و محيده و مسلم



#### مثال توضيحي

#### يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع المغنن، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ) تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 |                 |
|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|                     |    | الله والمراق المراق الم |   |                 |
|                     |    | بِشَ لِللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرِّحِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 |                 |
| Rippy               | 95 | الِّعَ اللَّهُ عَلَى ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِمِ اللَّهِ هُدَى وَرَحْمَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | مد لازم         |
|                     |    | لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّاسِ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 1 حرکات         |
|                     |    | بِٱلْاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أَوْلَبِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَيِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | مد واجب         |
| and the same        |    | هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ فِي وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ا-٥ حركات       |
| 68                  |    | لِيُضِلَّعَنِسَبِيلِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَيِّكَ لَمُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 1-1-1<br>1794   |
| حكم الإخلفاء        |    | عَذَابٌ مُ هِينٌ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَبُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                 |
|                     |    | كَأَنِ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقِرًّا فَبُشِّرَهُ بِعَذَابِ ٱلِيمِ ﴿ إِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | حركتان<br>إدغام |
| قلقلة               |    | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Rilling         |
| عَنْدُ<br>مع السّدة | 9  | خَلِدِينَ فِيهَ وَعَدَاللَّهِ حَقًّا وَهُوا لَعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ خَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                 |
|                     |    | ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَ الْوَالْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                 |
| الراء               |    | بِكُمْ وَبِثَّ فِهَامِن كُلِّ دَآبِيَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَلِمُنْنَافِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | مد لازم         |
|                     |    | مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | ا حرکات         |
|                     |    | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِ فِي بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ إِنَّ الظَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 1717            |
| (دغام بغثة          | 6  | حسر کات نزوسا    مذا او او ۱ جموازا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | حركتان          |
|                     |    | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |







= ختَمَ اللهُ طَبّعَ اللهُ ■ غشاؤة

غطاء وستر ■ يُخادِعُون

يغملون غمل المخادع

شُلُكُ وَيَفَاقَ أَوْ تكذيب وجحد = خلوا إلى

> شياطينهم آنصرفوا إليهم أو آنْفَرَدُوا

> > -444 ا يَمُدُّهُمْ

يز يدُّمُمُّ أو يُمْهِلْهُ طُلْمَانِهِم

مجاؤزتهم الحذ وغلوهم في الكفر

> يغمهون يَعْمُونَ عَن الرُّشدِ أَوْ

> > يتخيرون

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشُوةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ا يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو ٓ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِى لَّايَشْعُهُونَ إِنَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواۤ أَنُوۡمِنُ كُمَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَا ۗ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِي لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ قَا وَإِذَا لَقُو ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقَ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُو إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يَسْتَهْ زِعُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوْ ٱلصَّلَالَةَ

بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت بِجُنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ إِنَّا

مَثَلُهُمْ كُمثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَاحُولُهُ = مُثَالِمُ = حالهم العجيبة أو صفتهم ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ اللَّا صُمُّ ■ استوقد ناراً أَوْ قُلُـهَا بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ أَوْكُصِيب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ء بُکُمْ خُرْسٌ عن النُّطْق ظُلُمَتُ وَرَعْدُوبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَا لَصَّوْعِقِ بالحق ■ كَصِيّب حَذَرَا لَمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَنِهِ بِنَ (إِنَّ يَكَادُ الْبَرَقُ يَغُطَفُ الصيب : المطرّ النازل أو السّحاب ويخطف أبصارهم أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يَسْتَلِبُها أَوْ يَذْهَبُ بها بسرغة وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ 🗷 قَامُوا 🖚 وَقَفُوا وَثَبَتُوا فِي أماكيهم متخيرين شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ • الأرض فراشا بساطأ ووطاء وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها السماء بناء ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَّةَ فَأَخْرَجَ سَقَّفاً مرفوعاً أو كالقبة المضروبة الندادا بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ جَعَكُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ أمثالاً من الأوُّثان تعبدونها تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا آدْغُوا شُهَدَاءَكُمْ أخضروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أوْ تُصرّاء كم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ

> را فخيم الراء فلقلة

1 0

مد ٦ حركات لزوماً 🌺 مدَّ ٢ او ١٤ و ٩ جـ وازا مدّ واجب ٤ او ٥ مركات 🕌 مدّ حـــركتــــــــان

ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّا لَيْكَامُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّا

 أغشابها في اللونِ والمنظر لا في الطعم



■ استوى إلى السماء قصذ إلى خلقها بإرادته قصدأ سُويًا بلا صارف عَنْهُ ■ فَسَوَّ اهُنَّ أتمهن وقومهن وأحكتهن

وَبَشِراً لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لَرُّكُلُما رُزِقُوا مِنْهَا مِن تَمْرَة رِّزُقَا فَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَبِها وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوجُ مُّطَهَّكُرُةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهم وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧٠) كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ (أَبَّ)

 يشفك الدّماء يريقها عُدُواناً وَ ظُلُماً ئىنىئ بخمدك نُنزُهُكَ عن كُلُّ سُوءِ مُثنينَ عَلَيك ■ نُقَدُسُ لَكَ نُمَجُدُكُ وَ نُطَهِرُ ذِكْرُكُ عَمَّا لا يَلِيقُ بعظمتك آسُجُدُوا الآدَمَ آخضتعوا له أو سجود تحية وتعظيم = زغداً أكلا واسعا أؤ هنيئاً لا عَنَاءَ فِيهِ قَأْزُلُهُمَا الشَّيْطَانُ أذهبهما وأبعدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ الْبَحْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِعِكَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُكُاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (إِنَّ قَالُوا سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ المُنَّ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَيْ كُهِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَأَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِينَ الْ الْمُعَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَفْرَبَا هَا فِي الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (وَأَنَّا فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَر وَمَتَعُ إِلَى حِينِ (آتِ) فَنَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّهُ ا

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُواْ بِعَايِنَتِنَا أُوْلَيْكِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ الْآ يَبَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ أَذُكُرُوا نِعْمَتِي ٱلِّيِّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّى فَأَرْهَبُونِ ﴿ فَا مِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِقِي وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيَّى فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ وَاللَّحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَيَ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْأَيْ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى لَخَشِعِينَ الله الله ين يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْرَيِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْأَلَّ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى لَعَكَمِينَ اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجَزِّى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا

إسْرَائِيلَ
 لقبُ يعقوبَ
 عليه السلام
 فَارْهَبُونِ

مَنْ مَنْ فَافُونِ فِي نَقْضِكُمْ الْعَهْدَ ﴿ لَا تُلْبِسُوا

> لا تَخْلِطُوا ■ بِالْبِرِّ

بالبر بالخير والطَّاعَةِ ■لكبيرَةٌ

■لكبيرة لَشَاقَةٌ ثَقِيلةٌ

يَطُنُون
 يَعْلَمُون أو
 يَسْتَيْقِنون



الْغَالَمِينَ
 غَالَمِي زَمَانِكُمْ

■ لا تجزِي لا تُفضِي

غَدْلٌ
 فَدْيَةٌ

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ = نِسُومُونِکُمُ يُكَلُّفُونِكُمْ . أو يُذِيقُونكُمُ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّةً ويستخيون نساءكم يَسْتُبْقُونَ - لِلْخِدْمَةِ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمُ ■بالأء آختِبَارٌ وَآمْتِحَانٌ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى بالنّعم والنّقم = فَرَ فَنَا فَصِلْنَا وَ شَفَقُنا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ قان الْفَارِقَ بَيْنَ الحَقِّ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ الْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ والباطل ■بارئكم وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (إِنَّ الْمُ مُبْدعكم ، ومحدثكم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم ■جهرة عِيَاناً بِالْبَصِير ■الْغَمَامَ بِأَيِّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُو إِلَى جَارِيكُمْ فَأُقَّنُكُو أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ السنحاب الأبيض الرقيق خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ■المَنّ مَادَّةً صَمْعَيةً ، النُّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً خُلْوَةً كَالْعَسَل ■ السُّلْوَى فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ الطَّائِرُ المَعْرُوفُ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا

> ، ومواقع الفُنَّة (حركتان) ، ومالا بُلفظ

78/80

رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ الْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ

مدً ٦ حركات غزوماً ۞ مدَّ ٢ اوغاو ٦ جــوازاً مدُ واجبٍ ٤ او هحركات۞ مدّ حـــركاــــان

رَغِداً
 مُشَالُتُنا واسِعاً
 مِشَالُتُنا اِن تَحُطُ
 عنا خطابانا عنا خطابانا المُتَابِّدُونِ المُتَابِّدُونِ المُتَابِّدُونِ المُتَابِّدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُ المُتَابِدُ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُ المُتَابِدُ المُتَابِدُ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِدُ المُتَابِدُ المُتَابِدُ المُتَابِدُ المُتَابِدُ المُتَابِدُونِ المُتَابِعُونِ المُتَابِدُونِ المُتَابِعِدُونِ المُتَابِعِدُونِ المُتَابِعِدُونِ المُتَابِعِينَا المُتَعِمِّ المُتَابِعِينَا المُتَابِعِينَا المُتَابِعِينَا المُتَابِعِينَا المُتَابِعِينَا المُتَابِعِينَا المُتَابِعِينَا المُتَابِعِينَا الْعَالِي

النافجرث فالنقجرث فالنقف وسالت مشربهم موضع شربهم الانفهوا الفسيدوا وأساداً شديداً هو المؤومها أو المؤوم أو المؤومة أو المؤومة المؤالة ال

فَقْرُ النَّفْسِ وَشُخُهَا • بَاءُوا بِغضبِ رَجَعُوا واتقلبُوا به

الذُّلُّ وَالهَوَانُ

المَسْكَنةُ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادُّخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكًا وَقُولُواْحِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُرْخَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ١٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قُولًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُ قُونَ (أَنَّ اللَّهُ وَإِذِ ٱلسَّسَعَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضُرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَّآقَدْعَلِعَكُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَاتَ عَثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّك يُخْرِجُ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّا بِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِمَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَأَدْنَى بِالَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْ بِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْرُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْ تَدُونَ اللَّهُ

> تفخيم الراء العاداداد

الله الخفاء، ومواقع الغُنَّة (مركتان الله الغاد، ومالا بُلفظ 🌑 صداً 🎜 حبرکات لزومیاً 🍎 مدًا او\$او ۵جبواز 🏽 مدّ واحدهٔ او هجرکات 📵 مد حسرکتسار

■ هَادُوا صاروا يهودا ■ الصَّابِينَ عبدة الملائكة أو الْكُواكِ = خاسئين مُبْعَدِينَ مَطُرودِينَ كالكلاب الكالا = عبرة ه مُزوا سخرية ■ لا فارض ا لا مُسنة ولا بكر و لا فتيَّة = غوان نصف ا مُتُو سَطَّهُ ا بين السنتين =فاقع لرلها شديد الصنفرة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَلَرَىٰ وَٱلصَّاعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِّحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَنَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَآذْ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ فَيَ فَعَلْنَهَا نَكُلَّا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَاخُلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَةً قَالُواْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوانَ اللَّهِ فَالْكُ فَالْفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ اللَّ قَالُوا ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَالُوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿ إِنَّهَا اللَّهُ النَّاظِرِينَ

إخفاء، ومواقع الغنّة (حركتان)
 ادغاد، ومالا بلغظ
 ادغاد، ومالا بلغظ

مد ۲ حركات لزوما في مدة اوغاو ٢جوازاً
 مد واجب٤ او صحركات مد حسركتسان

■ لا ذَلُولَ ليست هَيِّنةً ، سهلة الاثقياد ■ تُثِيرُ الأرضَ تقلبها للزراعة ■ الحَرْثَ الزُّرْعَ. أَوْ الأَرْضَ المهيّاة له ■ مُسَلَّمَةً مُبرَّأَة من العُيُوب لا شِيَةُ فيها لالُوْنَ فيها غيرُ الصفرة m فَاذَّارَ أَتُمْ تَذَافَعْتُمْ ، وتُخَاصَمْتُمْ • يُحَرِّفُونَهُ

ئَيْدُلُونَهُ . أَو يُؤُوّلُونَهُ عَلا

مُضنّى . أو اتْفَرَدَ



قَتَخ اللهُ مُن خَكْمَ وقضى

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ (إِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ٱللَّهَ لَاذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيدَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِكَ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَجُ تُمْ فِيهَ أُواللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (إِنَّا فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَئِتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ أَنَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَأَلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ (إِنَّ) أميُّونَ
 جَهَلةٌ
 أمَانِيُّ
 أكاذيبَ افْتَرَاهَا
 أحْبَارُهُمْ

فَوَيْلٌ
 مَلَكَةٌ. أَوْحَسْرَةٌ.
 أو واد في جهتم
 أحاطت به
 أخدَفَتْ به
 واستؤلَتْ عَلَيْهِ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا نِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْ امِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْمَنَّا قِلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( الله عَلَمُونَ الله عَلَى مَن كَسَبُ سَيِئَكُةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأُقِهِ مُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَعَاثُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْتُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّ

 تظاهرُونَ تتغاؤ أون ■ أسازى مَأْسُورِينَ = تُفَادُوُهُمْ تُخْرِجُوهُم من الأسر بإعطاء الفِدْيَة = خوتي هُوَانٌ وفَضِيحَةٌ ■ قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أَتَّبَعْنَاهُمْ إِيَّاهُ مُتُرتبينَ بروح القدس جبريل عليه السلام =غُلْفُ مُفَتَّاةً بِأَغْشِيَة خلقية

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَ قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ إِنَّهُ ثُمُّ أَنتُمْ هَنَوُلا عِ تَقَنُّلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلِلا ثُمْ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَنُّدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجُزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ أَشْتَرُوا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَيْ إِنَّ اللَّهُ مُرُوا ٱلْحَيَو ةَ ٱلدُّنْيَا بِأَ لَآخِرَةً فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ ﴿ إِلرُّ سُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْكُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُوا قُلُوبْنَا غُلُفُ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٠)

 يستفيئون ينځېه چې اشتروا به باغوا به تبعیا خسدا قباءوا بغضب قباءوا بغضب واثقلبوا به



وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِدِّ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ بِثْسَكُمَا ٱشْتَرُوْا بِهِ مَ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَيْبِيآءَ ٱللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتِّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّا

التفقيق

عنه قُلُ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِن وَلَى اللَّهِ خَالِصَةً مِن وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ عَلَ

ولل يتملوه ابد إلى على على حيوة ومن الذين والله عليم والله على حيوة ومن الذين

أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ

مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلُ قُلُ

مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِمِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَنفِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا

إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ الْ

أُوَكُلَّما عَنه دُواْ عَهْدًا نَّبِذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يُوْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللهِ

مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ

كِتَبَ ٱللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

المناع، ومواقع الغُنّة (حركتان) تلخيم الرا المناع، ومالا بُنفظ

🜉 مدّ ؟ هــركات ارْومـاً 🚃 مدّ؟ اوغاو ٢جــوارُاً 🌉 مدّ واجب؟ او ٥ حركات 🌉 مدّ هــــركتـــــان تَشْلُو
 تَشْرُا . أَو تَكُذِبُ
 اَشِيْلاً والْحَبْبَارِّ
 يَنَ الله تِعالى
 يَنَ الله تِعالى
 نَصِيبِ مِن الخَيْرِ
 شَرُوا بِهِ
 يَاعُوا بِهِ
 زاعِنا
 وتنفيص عند
 اليهود

= انظُرُ نا

انتظرنا . أو انْظُرْ إلينا

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ آأَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَـُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن ٱشْتَرَنهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثُس مَا شَكَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوِّكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللَّا وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقُوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ النَّا مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلُ عَلَيْحُم مِّنْ خَيْرِمِن رَّبِحُمْ وَاللَّهُ يَغْنَصُّ برَحْ مَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ الْفَالْ

إخفاء، وموافع الغنة (حركتان)
 ادغام، ومالا بنفقد

مدّ ۱ حركات لزوماً إلى مدّ ۱ او ۱ اجبوازا
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حسركتسان



نشخ
 أول وأبطل
 نشبها
 نشبها
 القلوب
 ولتي
 مالك. أومتول
 أمانيهم
 متمنياتهم
 الباطلة
 أسلم وجهة

ألحلص عبادثه

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ النَّ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ وَنَكُم مِنَ بَعَدِ إِيمَ نِكُمْ كُفَّ ارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِ فَي إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلُ الله وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ النَّالَّا

ع الغُنَّة (حركتان) 

تفخيم الر 
تفخيم الر 
تفظ

مد ٦ حـركات لزوماً 🧶 مد٢ او \$أو ٦ جـوازا مد واجب \$ او ٥ حركات 🌑 مد حـــركــــان

■ خوعي ذُلُّ وصَعَارٌ ، وقتل وأسر استخانه تنزيها له تعالى عن اتَّخَاذِ الْوَلد قَائِمُون مطيعون خاضعه ن ■ بديغ مُبْدِعُ ومُخْتَرِعُ ■ قضَى أَمْراً أزاد شيئاً = کُرُ فِکُونُ الحَدُثُ ؛ فَهُوَ يحدث

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِنَابُ كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ فِيمَاكَانُو افِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّ مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَالْعَزُبُ فَأَيْنَمَا ثُوَلُوا فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللَّهِ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْعَبِ ٱلْحَجِيمِ اللهِ

■ لَا تَجْزِي لا تُقْضِي

عَدْلُ
 فدیّة

التخلي
 الحقير والمتخن

 بكلمات بأواير ونواه

مثابّة مثابة مرجعاً . أو مَلْجاً أو مَلْجاً
 أو مَوضع ثواب



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۚ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُو ٓ آءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ إِنَّ أُولَيْ إِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ النَّا يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الْآَلِي وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْشَ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَا نَنفَعُها شَفَاعَةً وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ إِنَّا ﴿ وَإِذِ أَبْتَلَى إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأْتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتِّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّ إِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَلِمَنَا وَأُرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمُّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّا)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقُواعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِي رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ شَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلِي وَوَصَّى بِهَا إِنْ هِمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ البُّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّا

ا مُسْلِمَیْنِ لك مُشْقَادَیْنِ . أو مُشْقَادَیْنِ . أو مُشْلِصَیْنِ لَك مُشْلِصِیْنِ لَك مُشَاسِكَنَا . معالم حَجُنا . مشرَافِعَهُ

شَرَائِغَهُ • يُوكِيهِمْ يُطَهْرُهُمْ

من الشرك والمعاصبي

یرغب عن ...
 یزهد، وینصرف

سَفِفة نَفْسَةُ
 الْمُتَهَنَّفَهَا واسْتَخَفَّ
 بِهَا . أو أَهْلكها

أسْلِمْ
 انْقَدْ. أو أخلص العبادة لي

مائلاً عن الباطِل إلى الباطِل إلى الباطِل إلى البَّدِن الحَقِّ الأستباطِ أو لادِ يَعْقُوبَ. أو لادِه أو لادِه أو لادِه أو لادِه أو لادِه أَطْهِيرَ اللهِ يَطْهِيرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلُ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَ قُولُواْ عَامَتُ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَلِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُ نَ الْآ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ أَهْتَدُواْ وَإِن نُولُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ شَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنْ لَهُ مُعْلِصُونَ الْآَلَ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتْ لَمَا مَاكُسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْأَلْ



= السُّفهاء الخِفَافُ العُقُولِ : اليهودُ ومن اتبعهم همًا وَلَاهُمُ أي شيء صرفهم و و منطأ خياراً . أو متوسطين معتدلين يَثْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ يُرْتُدُّ عن الإسلام ■ لكبيرة لَتْنَاقَّةُ ثَقِيلةً = إيمَانَكُمْ حَلَاتُكُم إلى بيت المقدس ه شطر

■ المَسْجِدِ الحَرامِ الكَفْنَة

اللهُ مَا يَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّا لَهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل يِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ النَّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ۗ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُوفٌ رَّحِيمُ إِنَّ قَدْ زَكَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُو لِينَنَّكَ قِبْلَةً تُرْضَعُ أَفُولٌ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِلْتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْكَالِمِينَ

المُمْترين الشَّاكِينَ فِي النَّاكِينَ فِي النَّاكِينَ مِن ربك من ربك يُطِكُمْ مِن الشَّركِ يُطَهُرُ كم من الشَّركِ والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُوَمُولِّهَا فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱلله يُعنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الْإِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّا فَأَذُكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ النَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱستَعِينُوا بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ المُّهُ

ازًا ﴿ ﴾ إخفاء، ومواقع الغُثَّة احركتان! ﴿ نَعُخْيِمِ الرِّ

مداً ۱ حبركات لزومنا ف مدا او ۱ و جبوازا
 مدا واجب ۱ و ۵ حركات ف مدا حسركنسان

 لَتْبُلُونْكُمْ لنختبر تكم

■ صلوات

ثناء ومغفرة شغائر الله

معالِم دِينِه في الحج والعمرة

■ اغتمر زار البيت المُعظَّمَ

يطُوُف بهما

يسعى بينهما

 يُلْعَنهُم الله يطرُّ دُهم من

زخمته

يُنظُرُون

يُو تُحرُونَ عن العذاب لحظة

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ ثُمَّ بَلَ أَحْيَا عُو لَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتُّ وَبَشِّر ٱلصَّابِينَ الْهِ اللَّهِ مِنْ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُو ٓ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الله المُعَلِيم مَ المَوْتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ إِنَّ الصَّفَاوَ الْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوا عُتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ أَ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَابِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفًّا رُّأُولَيِّكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيِّكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَالِدِينَ فِيما لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ

الله وَحِدُ لا إِله وَحِدُ لا إِله إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَالْفُلُكِ ٱلَّتِي جَنرى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْحِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (فَأَنَّ) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوَ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاكُذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِينُ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوِّءِ وَٱلْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ اللَّهِ

بث
 فرق ، ونشر

تصریف الرّیاح ِ
 تقلیما فی مهابها

■ أنداداً

أمثالاً من الأصنّام يعبُدُونَها

> الأشباب الصلاث التي كانت بينهم
>  في الدنيا

كُرَّةُ
 عَوْدَةُ إلى الدُنيا

خسرَاتِ
 نداماتِ شدیدهٔ

 نحطوات الشيطان طرقه وآثاره

بالسوء
 بالماصي
 والدُّتوب

■ الْفَحْشاء ما عظمَ قُبُحُهُ من الذُّنوب

الفينا -وَ جَدْنَا ■ ينعق يُصُوِّتُ ويُصِيحُ = بُكُمْ ده د خوس = أهِلُ بِهِ لِغِيرِ اللهِ ذكر عند ذبحه غيرُ اسمه تعالى ■ غَيْرَ باغِ غير طالب للمُحَرِّم لِلدُّةِ أو استثنار ■ ولا غاد ولا متجاور ما يَسْدُ الرُّمْق ■ لا يُزكيهم لا يطهرهم من دئس ذنوبهم = شِقَاقِ

بحلاف ومبازعة

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهُ تَدُونَ اللَّهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَايسَمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ الْكُمُّ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَأَشَكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّا احْرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَاقَلِيلًا أَوْلَيِكَ مَايَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ أَوْلَتِكَ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالنَّارِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِكُ إِلَّا اللَّهُ اللَّ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّا

■ البرّ

هو جميع الطاعات وأعمال الخير m في الرُّ قَابِ في تخريرها من الرُّقُّ . أو الأسر = الْبَأْسَاء الفقر ونحوه ■ الضرّاء السقم ونخوه = جينَ الْبَأْس وقت بجاهدة العدو = عُفِي تُرك

> ■ كتب فرض فرض

■ تحيراً مَالاً كثيراً

اللهِ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيِّ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْ فِكَ وَٱلْيَتَ مَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهُدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الْآلِي يَثَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَىٰ بِٱلْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ إِلَّمْ عُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَيَ كُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَّأُولِي ٱلْأَلْبَ لِللَّاكُمْ تَتَقُونَ إِنَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأُقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ فَمَا بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۗ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمُ الْأَبْ

خَنَّة (حركتان) 🍎 نفخيم الراء

مد ٦ حركات لزوما 🥌 مد٢ اوغاو ٦جـوازاً 💎 🌔 بخفاء، ومواقع الغُنَّة (، مدّواجب٤ او ٥ حركات 🌉 صد حـــركتــــان

خَطَأٌ وَجَهُلا ■ إثما ارْ تكابأ للظلم عَمْداً = يُطِيقُونَهُ يستطيعونه والحكم منسوخ بالآية التَّالِية ■ تَطُوُّغُ خيراً زاد في الفِدُية

مُبلاً عن الحقّ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ شَلَى أَيَّامًا مَعَدُودَ تَ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ يضًّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِ لَّهُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةً طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ انِّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنَ أَتِ امِ أُخَرِّيْرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْآلِيَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال



الرَّفَثُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقْ عَلَى الحرام مَنْهِمَاتُهُ . مَنْهِمَاتُهُ . المتضمنةُ لها المتضمنةُ لها تُلْمُوا بِهَا تُلْمُوا بِهَا تُلْمُوا بِهَا يَالِعُوا بِهَا الخصومةِ فيها بالخصومةِ فيها بالخصومةِ فيها المتضومةِ فيها المتصومةِ فيها المتصومةِ فيها المتحددة فيها



أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلنَّالَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ ءَايَتِهِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَاتًا كُلُو الْمُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَربِقَامِّنَ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِأَلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُو بِهِا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوا إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ (أَنَّ اللهُ وَلَا تَعَلَيْنَ (أَنَّ اللهُ المُعْتَدِينَ

لغُنَّة (حركتان) 🌑 نَعْضُيم الراء

■ صد ٦ حدوكات لزوداً ﴿ مد٩ او٤او ٢ جدوازا
 إمد واجب٤ او ٥ حركات ﴿ عد حــركتـــان

وَالْقَتْلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ تُقفتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ الفننة أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ الشرك في الخرم فِيهِ فَإِن قَلْلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ الْآَلِيَ فَإِنِ ٱنْهَوَا المسجد الخرام الحرم فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيٌّ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ الحُرْمَاتُ مَا تَبِحِثُ المحافظة عليه ٱلدِينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُلَّا لَهُ اللَّهُ مُلَّا لُحَرَامُ • التَّهْلُكَة الهلاك بترك بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ الجهاد أو الإنفاق فيه عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ = أخصرتم مُنِعْتُمْ عَنْ البيت بعد الإحرام ٱلْمُنَّقِينَ الْأِنْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةً ■ استيسر تيسر وتستهل وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهَ ■ الهَدى مَا يُهْدَى إلى البيت المغظم فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَّى بِبَلْعَ من الأنعام = محلّه ٱلْهَدَى مَعِلَّهُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةً الخزم = ئسك مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَهَجّ ذبيخة ، وأدناها شاة فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَمَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَتَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ

نفخیم الراء
 قلقلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، وعالا بُلفظ

منذ ٦ حتركات لزومنا ، منذ؟ او \$او ٩ جنوازا
 من واجب ٤ او ٥ حركات ٢٠٠٠ من حسر كنسان

إِذَا رَجَعْتُم عِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهُلُهُ حَاضِرِي

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَآتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُ وَأَنَّا لَلَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( وَأَنَّا

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعُ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلاَ رَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَاۤ أَفَضْ تُم مِّن عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُوا ٱللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ حَكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغُفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكِكُو ءَابَ اللهُ عَالَى اللهُ يَعُولُ رَبِّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنا عَانِنا فِي ٱلدُّنيا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ أُولَتِمِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّا

قلا رَفَتْ
 فلا وقاع.أو
 فلا فخش
 من القول

■ لا جِدَالَ لا خِصام مع الناس

جُنَاحٌ
 إثمٌ وَخَرَجٌ

أفضتُهُم أنفُسكم
 وسيرتم

المشغر الحرام .
 مُزْدَلِفَة

مناسككم
 عباداتِكُمْ الحجيّة

 خالاق تصييب من الخير



الله الخصام المخاصمة المخاصمة في الباطل

■ الخرث الورد غ

الْعِزْةُ
 الأنفةُ والخبيَّةُ

■ فَحَسْبُهُ
 كَافِيهِ جَزَاءُ

المهاد الفراش ؛ أي

الْمُسْتَقَر ع يَشْري

- يسري نيبغ

السلم
 شرائع الإسلام
 وتكاليف

◄ محطوات الشيطان
 طُرُقَهُ وآثارَهُ

■ ظُلَلِ ما يُسْتَظِلُّ به

 الغمام السُّحابِ الأبيض الرَّقيق

الله وَاذْكُرُوا ٱللهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلَاّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ الْ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ١ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَ دِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَاصَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطُنِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعَدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَن يزُحَكِيمُ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

اقع الغُنُة (حركتان). العَخيم الر

بين حساب
بلا عد لما يُعطى
بلا عد لما يُعطى
حسداً . أو ظلما
حال
حال
حال
حال
حال
الفقر، والسقم،
الفقر، والسقم،
ونحوهما
أزْعِجُوا إزْعَاجاً
شديداً

سَلَّ بَنِي إِسْرَءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةِ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ أُرِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ إِلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرُٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (١) كُره
 مكروة
 المسجد الحرام
 الغرة
 الشرك
 خيطت
 مكلت
 الغيبي
 الغمار
 الغفو
 ما فضل عن

الحاجة

كُتِبَ عَلَيْحُ مُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُ اللَّهِ لَكُمُّ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَشُّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُوا وَجَلَهُدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ فَي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفْعِهمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الْأِنَّا



عن البرّ

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيُّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُو نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤُمِنَ أُولَا مَدُّ مُّؤْمِنَ أُخَيرً مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوْاَعْجَبَكُمُ أُولَيِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرةِ بِإِذْنِهِ اللَّهُ عَلَا إِلَى الْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَلتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّينَ نِسَا وُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّراً لُمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهُ عُرْضَةً لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ النَّاسِ

> عنان) المنفخيم الراء المنفذة

صد ۲ صرحات ازوماً ب مد۲ او ۱۶ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرحات ت مد حسر حسسان

= يُؤلُونَ يحلِفُونَ عَلَى ترك مباشرة زوجاتهم ■ تربُّصُ التظار ■ فَاءُوا رَجْعُوا في المدة غما خلفوا عليه ■ فروء جيض. وقيل أطَهَارً بغرائهن أزواجهن = درجة منزلة وفضيلة ■ تشریخ طُلاقً ■ حُدود الله أحكامه

للايُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِي يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ الْآَنِي لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ وَٱلْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوعٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ أَخَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الْإِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْغُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ النَّا ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَغَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ وَ إِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّاأَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ ( اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّلَّ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا عُلَّاكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَّهُ

مُضَارَّةٌ لَهُنَّ بالتَّهاوُ نِ بما فيها قلا تغضلُوهُنَّ فلا تَمْنَعُوهُنَّ أثمى وأنفع فطامأ للولد قبل الحولين

■ ضراراً

ه هُرُوا

■ أزكى

■ وُسُغها

طاقتها المالا

سُخْرِيَّةً



وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ بَ مِعْمُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُوفِ وَلَا تُنسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَ إِلَّ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَا ذَكُرُوا يغْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَآتُقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوعَظِّيهِ مَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُواللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ فَ الْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُؤَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعُرُوفِ لَا تُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ لِكَ الْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَد تُمَّ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادُكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَانْ قُوا أَللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الم

= غرضتم لوَحْتُمْ وأَشْرِتُم ا كُنْكُ أسروتم وأخفيتم أيثلغ الكتاب المفروضُ من العدة ■ فريضة مهرأ ا مُتَعُو هُنَّ أعطوهن المثغة ■ المُوسِع الغنى = قدرة قذر إمكابه وطاقته المُقتر الضيّق الحال

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشَرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَنْهُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِ لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُو عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَاللُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِالْمَعُ وفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُم لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ ، عُقُدَهُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقُورَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ النَّهُ

قَانِتِينَ
 مُطِيعينَ خاضِعينَ

فَرِجَالاً
 فَصَلُوا مُشَاةً

مَقَاغٌ
 مُقعةٌ , أو

نفقةُ العِدة يَقْبِضُ ويَسُطُ يُضَيِّقُ ، ويُوسِّعُ

Raine Barner Illerich

حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُونِ وَالصَّكُوةِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أُورُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذَكُرُوا ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيَنْ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجَاوَصِيَّةً لِأُزُورِ جِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيٌّ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُمُّ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُمُّ بِالْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّمْ تَكر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُونَ اللَّهُ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقَرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْشُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْهِ اللَّهِ عَلَى الْهِ اللَّهُ عَلَى الْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ

المملأ
 وُجُوهِ القوْمِ
 وكُبَرَائهم

و كبرائهم ■ غَسَيْتُمْ

قارَبْتُمْ • أنّى يَكُونُ

كَيْفَ .أو مِنْ أَيْنَ يكون

■ بسطة سعة وامتداداً

التَّابُوتُ ■ التَّابُوتُ

صُنْدُوقُ التُّوْراةِ

سكينة طَمَانينة لقلوبكم

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ انُّقَـٰ تِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـٰرِنَا وَأَبْنَا فِلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مُّ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَ خَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوِّتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَٱللهُ وَسِمُ عَكِلْمُ الْآَا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِسَكِينَةً مِّن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةً مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِعِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

إ 🕳 تفخيم الراء 🎳 تلقلة

المختاء، ومواقع الغَنْة (حركتان) المختاف المركتان المختام ومالا بلفظ

سد ۹ حسرکات لزوما الله سد۲ او۱۶ و ۱ جسواراً
 سد واجب ۱۶ و و حرکات الله مد حسرکنسان

انْفُصَالَ عن بيت المقدس ■ مُبْتَلِيكم مُخْتَبركم = اغْتَرَ ف أخذ بيده دون الكُرْع • لا طَاقَة

■ فصل

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ أُفَكِيسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بَإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلَحِينَ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلَحِينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِبِّتُ أَقْدَامَنَ الْأَفْومِ ٱلْكَ فَرِينَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوبَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِي اللهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَكُ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَنْ)



بروح القدس
 جبريل عليه
 السلام

لحلَّةُ وصداقةٌ

■ الخين الدائم الحياة

الْقَيْثُومُ

الدَّائِمُ القيامِ بتَدْبيرِ أَمْرِ

الخلق سنة =

لُعُاسٌ وَغَفْوُةً

لا يُغْرِدُهُ
 لا يُقْقِلُهُ ولا

يَشُقُ عليه الرُّشْدُ

الهُدَى

■ الْغني الضاّلال

= بالطَّاغوت مايطُّغي من صنّم

وشيطان ونحوهما العُرْوَةِ الوُثُقَى

بالعُقدةِ المحكمةِ الوثيقةِ

■ لا انفِصام الله

لا انقطاعَ ولازوالَ لها ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَانفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْم لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّة وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْ لَهِ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّيْنِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِلُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

قبهت
 غلب وتحير

■ خاويةٌ عَلى عروشها خَربَةٌ. أوخَالِيةٌ

> من أَهْلِهَا أَلَى يُخْمِي

كيف . أو متى يُحْيى

لَمْ يَعْسَنْهُ
 لَمْ يَعْفَيْرُ
 مع مُرُورِ

السَّنِين عَلَيْهِ النُشرُوا اللهِ

نَرُفَعُهَا من الأرض لِنُؤلَفَها

ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِيِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ عَاتَى هُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَالَّذِي مَكَّ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِي هَذِهِ ٱللَّهُ بِعُدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِائَةَ عَامِثُمَّ بِعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْقَا

■ فَصُرْهُنَّ أَمِلْهُنَّ . أُوقَطِّعْهُنَّ - عَنَّاً

تعدداً للإحسان

أذى
 تطاولاً وتفاخراً
 بالإنفاق

رثاء الناس
 مُراثياً لهم

صَفْوَانٍ
 خَجْرِ كَبيرِ أَمْلَسَ

■ وَابِلُ

مطر شديدُ الوَقع

أَجُّرَدَ نَقِيًا من الثُّراب



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَٱللهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَاللَّهُ عَنِي كَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيثَآءَ ٱلنَّاسِ

صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّادِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدً اللَّا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ

شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الْآَلِ

مكان مُرْتَفع ريحٌ عاصِفٌ

m بربوة

■ أكُلها ثَمَرَها الذي

> يۇ كل و فَطَرُّ

ا إغصارً

■ فيه نارّ سموم . أو

صاعقة الا تَيْمُمُوا لا تقصدوا

> = الخبيث الرّديء

■ تُغْمِضُوا فيهِ تتساهلوا

> وتتسامحوا في أخذِه

( زُوْنِعةً )

مَطرٌ خفيف ( زَذَاذً )

من الأرض

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلَّا لَهُ لُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَا إِ فَأْصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفَا حَثَرَقَتُ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّونَ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الَّهُ فَوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّ ٓ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِدُ الله يَطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ الْإِيَّا أحصروا
 حَبسهُم الجهادُ
 دهاباً وسنيراً
 للتكسيب
 التقفيف
 التَّنْرُه عن

المنتد ال

السؤال

به بسيما هم الدّالة على الفاقة والحاجة والحاجة الحاقا الحاجا في السؤال السؤال

وَمَآ أَنفَ فَتُم مِن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ إِنَّ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لايستطيعون ضربًا في ٱلأرض يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِسًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْايَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يصرعه ويضرب يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبِو أَفْمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِهِ فَأَنْهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُّ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبُوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ أَثِيمِ النَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَيِّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ

الجنوب والخبل يَمْحَقُ الله الرّبا يُهْلِك المالَ الذي دخل فيه يُرْبى المئذقاتِ يكثرُ المالُ الذي ألحرجَتْ منه ■ فَأَذَنُوا فأيقنوا ■ غسرة ضيق الحالِ من عُدُم المال ■ فَنَظْرُةً فإمهال وتأجير

■ نَتَخَبُطُهُ

به الأرضَ ■ الْمَسُ

ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْر لَّكُمَّ

إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يُوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى

ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلْيُمْلِلِ
 وَلْيُمْلِلِ وَلْيُقِرَ

لا يُنخسَ
 لا يَنقُصُ

■ يُمِلُ

يُمْلِيَ وَيُقِرُّ

= لا يأب

لا يُمتنع

لا تشاموا
 لا تملوا . أو لا

تضجروا • أقسط

السط أعْذَلُ

أَقْوَمُ للشُهادةِ
 أَثْنَتُ لَهَا

وأغون عليها

أذنى
 أقرب

• فُسُوقَ

خروجٌ عن الطاعة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَكَّى فَاحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُّهُ وَفَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدُلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ هُمَا ٱلْأَخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوَّا أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أُوْكَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَكُطْ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُو ٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ إِذَا تَبَايَعْتُ مُوَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِ يَدُو إِن تَفْ عَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّ

فخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغنة إحركتار
 الغام، ومالا بلفظ



وُسْعَها
 طاقتها وما
 تقدِرُ عليه
 إصراً
 عِبْناً ثقيلاً ،
 وهو التكاليف

لا طاقة
 لا تُذرة

الشاقة

الله وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَن مَّقْبُوضَةً اللهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوّْتُمِنَ أَمَنتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَرَبَّهُ وَلَاتَكُتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى حُكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِ رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيِّكُنِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدَمٌ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْهِ الْايْكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذْنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ " وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفَرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ اللهُ

نفخيم الراء فنفنة إخفاء، ومواقع الغنة (حركتار)
 ادغام، ومالا بلغظ



## المُؤلِّةُ الْعَبْرَابُكُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لْ

الْمَ اللهُ اللهُ لا إله إلا هُوَالْحَيُّ الْقَيْومُ اللهُ نَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١) مِن قَبْلُهُ دُى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِللهُ إِلَّاهُ وَٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُمُتَسَبِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَسُلَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَّكُنُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَ لُبَبِ ( ) رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كَا رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ

 الْقَيْرِمُ الدَّائِمُ القِيَام بتذبير خلقه اللهُ قان ما فُرقَى به بَيْن الحق والباطل غزيز غالبٌ قويٌّ ، منيع الجانب ■ مُحُكَمَاتُ واضحات لا الْتِبَاسَ فيها ولا اشتِبَاهُ أمُّ الْكتاب أصْلُهُ الَّذِي يرجع إليه ■ مُتشابهات خفيات استأثر الله بعلمها أو لا تُتضيح إلا بنظر دقيق زيغ ميل والجزاف عن الحقّ ■ لا تُزغ

> لَا ثُمِنْ عن الحقّ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

■ كَذَأْبِ كَعَادَةِ

المهادُ الهراشُ ؛ أي المستَقَرُّ

■ لَعِبْرَةُ
 لَعِظَةُ

الشهوات
 المُشتقهنات

المُقَنْطُرةِ
 المُضاعفةِ أو
 المُحُكمةِ

المُسَوِّ فَقِ
 المُعَلَّمةِ
 المُعَلَّمةِ
 المُطهمةِ
 الحسانِ

 الأنعام الإبل والبقر والغنم

الْخَرْثِ
 الْمَزْرُوغاتِ

المآب
 المرجع



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا آؤلُدُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ إِنَّ كَدُأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوجٍمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةً يَرُوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَارِ الله زُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَعَ ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللهُ عِندَهُ حُسُنُ ٱلْمَعَابِ إِنَا ﴿ قُلُ أَوُّنَبِنَّكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرَةً وَرِضُوانُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِسَادِ (فَ)

■ القانتين المطيعين الخاضعين لله تعالى = بالأستحار في أواجر اللَّيْل بالقشط بالعدّل ■ الدين المِلَّة والشريعة = الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالْوَ حْدَانِيَّةِ = بنیا خسدا وطلبا للرياسة • أسْلَمْتُ أخلصت الأمين مشركي العرب ■ خطَتْ بطلت

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَ امَنَّا فَأَغْفِ رَلْنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ ٱلصَّهَرِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اللهِ شَهد ٱللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَابِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرَبِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمْ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَالْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١ أُركَبِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَهُ مِنْ نَاصِرِينَ اللهُ

أَلَوْ تَرَالِي ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَاب ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ١ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تُ وَعَرَّهُمُ فِ دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيُوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُنِالً مَن تَشَاء مِيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلَ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّا

غَرْهُمْ
 خَدَعَهُمْ
 وأطْمَعَهُمْ
 قَدُرُ ونَ

يَفْتُرُونَ
 يَكُذِبُونَ

■ تُولِجُ تُذْخِلُ

أولياءَ
 بطائة أودًاء

تَقُوا مِنْهُمْ
 ثُقَاةً
 تخانوا مِنْ
 جهتهم أمراً
 يجبُ اتقاؤه

ه مُحْضَر أ مشاهدا في صُحُفِ الأغمال ■ يُحَذِّرُكُم يُخَوِّ فُكُمُ ■ مُحَوِّراً عَيِمًا مُفَرُّ عَا لخدمة بيت المقدس = أعِدْهَا أجيرها وأخصتها كَفُلْها زكريًا جَعَلَهُ الله كافلاً لها وضامنا ■ اغراب غُرُفَة عبادتها في بيت المقدس = أنَّى لَكِ هَذَا کیف . أو مِنْ أينَ لكِ هَذَا

يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّخْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تُودُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْمُ اللَّهُ عَلَّ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْآَثَا ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ فُرِيَّةً أَبِعَضُهَا مِنَ بَعْضٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (وَ إِنَّ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا لَأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ١ حَسَن وَأَلَبْتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفًّا لَهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْزِيمُ أَنَّ لَكِ هَلاً قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ (لاُنَّ)

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَهُوقَآيِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِّنَ ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْآيَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَمْ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبُرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيِّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمُزَّا وَأَذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحُ بِأَلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ الْإِنَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّا يَحَرِّيكُوا قَنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَآرُكُمِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ شَيُّ ذَلِكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (فَا اللهُ الل

■ خصُوراً
لا يأتي النُسّاء
مع القُدرة
على إتيانِهِنَّ
■ آيَةً

■ ایه علامهٔ علی خمّل زوجتی ■ زَمْزاً

ا رحر. إيماءً وإشارةً

منبغ صَلِّ منافقه "

بالعشي من وقت الروال
 الله الغروب
 الإبكار

من وقت الفجر إلى الضخى

الْثني
 أديمي الطاغة. أوْ
 أخلصي العبادة

أقلامهم التي سيهامهم التي يقترعون بها

وَجِيهاً
 ذا جَاهِ وَقَدْر

وَيْكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ = في الْمَهْدِ في زمن طفولته قبا قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ أوان الكلام ا كهلاً ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِنَّا خال اكتال قويه وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبُ وَالْحِكُمةَ وَالتَّوْرَيةُ وَٱلْإِنجِلَ اللَّ ا قضي أمراً أزاده ■ الحكمة وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَنِّي قَدْجِئْتُكُمْ بِتَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ الصوابُ في القول والعمل أَنِّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ ا أخلُقْ أصور وأقدر فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ ■ الأكمة الأغمى خلقة وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِيُّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ■ تُدُخرون تخبُّ لَهُ للأكا فيما بعد فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِي ﴿ ■ أخسَّ = عَلَمَ بلا شبهة وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم الخواريُونَ أصدقاء عيسي بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَة مِن رَّبِّكُمْ ولحواصة فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ آنِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطُمُّسَتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ



ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ

أَنْصَارُ ٱللهِ عَامَنًا بِٱللهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ الْآلِهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ

مُتَوَفِّيكُ
 بروجك وبدبنك
 مثل عيسى
 صفته العجيبة
 الشاكين
 تغالوا
 تبتهل

نَدْ عُ بِاللَّغْنَةِ

رَبِّنَآءَامُنَّابِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامُعُ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْرُ ٱلْمَكِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمِا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شكدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَ ٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَيُوَفِّيهِ مَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (١٠) ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ الْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُ مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِلْ بَعْدِ مَاجَآءَ كُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَتُهُ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِينَ

> اء. ومواقع الغَنَّة (حركتان) م. ومالا يلغَنَّة

ا مد ٦ حركات لزوما ﴿ مدَّ الوِدُاو ٢ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدَّ حسركاً سان كَلِمَةِ سَواءِ
 كلام عدْلِ
 أُو لا تَخْتَلِفُ
 فيه الشرائع
 مَائِلاً عن الباطلِ
 مُسَلِماً
 مُوحِّداً . أو
 ولِي المؤمنين
 مَنْقاداً للمرمطيعاً
 ناصرُهم وبجازيهم
 بالحسنى

إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ إِنَّ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ إِنَّا قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُورُ أَلَّانَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَانُشْرِكَ بِهِ شَكِيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّامِ أَبِعَدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ هَا أَنتُمْ هَا أُلَّمْ مَا أُلَّمْ مَا كُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنشُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَدَّ طَّآبِفَة مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ إِنَّا

تَخلِطُونَ .
أو تَستُرُونَ ما وَ تَستُرُونَ ما ملازِماً له ملازِماً له العرب الذين ليسُوا أهلَ كتاب كتاب لا تَصيبَ من الخَيْر من الخَيْر

■ تلبسون



لا ينظرُ إليهم
 لا يُحسنُ إليهم
 ولا يرحمهم
 لا يُغزكيهم
 لا يُظهرُهم مم
 أو لا يثني
 غليهم

يَناً هَلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ إِنَّ وَقَالَت طَّآبِهَ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُوا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْآِنِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمْ فُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْيُحَاجُّوْكُرُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنُصُّ بِرَحْمَتِهِ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّا ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَار يُؤدِّهِ ﴿ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُولَٰ فِي بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَلِهُمْ ثُمَّنَّا قَلِيلًا أُولَيِّكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَلُوُونَ السِنتَهُمْ 
يُميلونها عن الصحيح الصحيح الخرف 
 وَبَّالِيَّينَ الْحَرْف عَلَماء فَقَهَاء 
 تَقْرَءونَ 
 الشري المُري المُري المُري المُري المُري المُري المُناق وخضع الفاد وخضع الفاد وخضع

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِنْ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَاب وَٱلْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ الآلِا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُو ٱلْلَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأُمُرُكُم بِالْكُفْرِبَعُدَ إِذْ أَنتُم مُّسُلِمُونَ (إِنَّ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّ نَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأَفُرَرْتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أُقْرِرْنَا قَالَ فَأَشَّهُدُوا وَأَنَامُعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهِ فَمَن تُولِّي بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ أَفَعَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرُهَا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

■ الأشاط أولاد يعقوب أو أولاد أولاده = الإسلام التوحيد . أو شريعة نبينا فتتحق = يُنظرُونَ يُو تُحرُونَ عن العذاب لحظة

قُلُ ءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَ يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُو بَعْدَ إِيمَنْهُمْ وَشَهِدُو أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْلَبِكَ جَزَّا وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ عَلِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِلْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُّ فَكَ يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَلَى اللَّهِ مُعْدَابُ أَلِيم وَمَا لَهُم مِن تَصِرِنَ (١٠)

البِرِّ البِرِّ الإحسانَ وكالَ الخيرِ وكالَ الخيرِ حسانَ الخيرِ ماثلاً عن ماثلاً عن الباطل إلى الدين الحق

عوجا

معوخة

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَءِ يِلَ إِلَّا مَاحَرُّ مَ إِسْرَءِ يِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزُّلُ ٱلتَّوْرَاثُ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأْتُلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَأَ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آفِقًا إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِي عَلِيتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ إِنَّا

> الله نفخيم الراء المائة المائة

📕 إخفاء، وبواقع الغُنَّة (حركتان 🔢 ادغام ، ومالا بُلفظ



مدا ۲ حركات لزوماً ۵ مدّ او ۱ او ۹ جوازا
 مد واجب ٤ او ۵ حركات ، مد حسركتسان

يَعْتَصِمْ بِاللهِ
 يَلْتُجِيءَ إِلَيْهِ
 تُقَاتِهِ
 تقواه
 شفا حُفْرَةِ
 طَرَفِ حُفْرَةِ
 طَرَفِ حُفْرَةِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ الْإِلَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ النَّا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَة مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهَا كُونَ المُن وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأُمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللَّهِ عَلَى السَّا عَلَكَ الدُّ ٱللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ

■ أَذَيُ ضروأ يسيرأ يُولُوكُمُ الأَذْبَارَ يُتَهَزُّ مُوا = تُقِفُوا وجدوا ■ بخبل بعهد پاءوا بغضب رُجْعُوا به المَسْكَنَةُ فقر التفس وشخها = قائمة مستقيمة ثابتة على الحقّ



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْذَي وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ إِن اللهُ صَرِّيتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ إِلَّا بِحَبْلِ مِن ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِن ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَب مِن ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكُنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْلِيَّاءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ اللَّهِ ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُروَيُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَّهُ عَلِيمُ إِلَّا لَمُتَّقِينَ وَإِلَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو لُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمُ فِهَا خَلِدُونَ النَّا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَمَثَل ربح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَنَانَتُمْ أُولَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظً إِنَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّا

■ صِرِّ بَرْدٌ شَدِيدٌ أو نارٌ

■ خَرْثَ قَوْمٍ زَرْعَهُمْ

■ بطانةً

خواص يستنظئون ﴿

■ لا يألونكُم خبالاً. لا يُقَصِّرونَ فِي إفْسادِ أَمْرِكُمْ

مَا غِنِتُمْ

 مَشَقَّتُكُمْ الشديدة 
 خَلُوا

الفرد بعظهم ببعض

الغيظ
 أشد الغضب
 والخنق
 غذؤت

عدوت خرجت أوَّلَ النَّهارِ

ثَبَوْیءُ
 ثُنْزِلُ وثُوطَنُ
 مَقَاعد

مواطن ومواقف

■ تفشالا تَجْبُنَا عَنِ القتال ا يُمِدُّكُمُ يُقُونِكُمُ ويعيئكم ■ قورهم من ساعتِهم ■ مُسُوِّمِينَ مُعَلَّمِينَ أنفسهم أو خيلهم بعلامات = لِقطع طزفاً ليهلك طائفة ■ يَكْتِهُمُ يُخْزِيَهُمْ بِالْمِزِيمَةِ ■ مضاعفة كثيرة

إِذْ هَمَّت طَّآيِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الآيَا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَّشَّكُرُونَ إِنَّ اللَّهُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُنزَلِينَ إِنَّ بِكَيَّ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا أَوْيَكُبِتُهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَابِبِينَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَنْور رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا أَضْعَافًامُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّا وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ الله وأطيعُوا ٱلله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله



■ السَّرَّاءِ والضَّراءِ اليُسْرِ والعُسْرِ

■ الكاظِمين الغيْظَ الحابسين غيظَهُم في قُلُوبهم

■ فاحشة كبيرة متناهية في القبع

> ■ خلت مضت

سنن وَقَائِعُ فِي الأَمْمِ المُكَذَّبَةِ

> ■ لا تنهنوا لا تَضْعُفُوا عن القِتَالِ

عن الهنار قرر خ جراحَةٌ

لذاولها
 نُصَرَّنُها بأَحْوَالِ
 مختلفة

الله وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ جَزَآ وُهُمُ مَّعْفِرَةً مِّن رَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَثْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أُجُرُ ٱلْعَصِلِينَ ﴿ قَلَ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ الْمُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ النا هَذَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ النَّالِ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْ لَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابِينَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿

■ لِيُمَخَصَ يُصَفِّي من الذُّنُوبِ أو يختبر ويبتلي ■ يَمْحَقُ يهلك ويستأصل ■ كَأَيْنَ مِن نبيَّ كثيرٌ من الأنبياء ■ ريود عُلماء فقهاء أو جُمُوعٌ كثبرة ■ فما وَهَنُوا فما عجزوا. أو فما جُبُنُوا ■ ما استكالوا ما خضعُوا . أو

ذُلُوا لِعَدُوَّهُم

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِينَ النَّا وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَا عُكَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَ يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبا مُّؤَجَّلا وَمَ يُرِدّ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ (إِنَّ وَكَأْيِدٌ مِن نَّبِيٌّ قَـ تَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الْمِثَا

مؤلاكم
 الرُغب
 الرُغب
 الخوف والفَزعَ
 مئطانا
 حُجَة وَبُرهانا
 مثؤى الظّالِمين
 مأواهم
 ومُقَامَهُم

ومقامهم تنحُسُونهُمْ تستأصِلُونَهُمْ قَتُلاً

■ فَشِلْتُمْ جَلِنْتُمْ عِن قتالِ عَدُوْكُمْ عِدُوْكُمْ

لِيْثَقِلِيكُمْ
 لِيْمُتَجِنَ ثَبَاتكُمْ
 غلى الإيمَانِ

■ تُصْعِدُونَ تَذْهَبُونَ في الوادي هَرَباً ■ لا تلوُون

لا تُعرَّجُونَ



■ فأثابُكُم جازاكُمْ

غماً بغم
 خُزناً مُتَصِلاً
 بخُزن

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ الْأِنالَ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَ حَكُمٌّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَدُ حَكُمٌّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَدُ حَكُمٌّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَدُ حَكُمٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَدُ حَلَّمُ اللَّهُ مُولَدُ حَلَّهُ مَا اللَّهُ مُولَدُ حَلَّمُ اللَّهُ مُولَدُ حَلَّمُ اللَّهُ مُولِدُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُولَدُ حَلَّمُ اللَّهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُولَدُ حَلَّمُ اللَّهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُولِدُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُؤْلِدُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ لَكُمُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُؤْلِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُؤْلِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مُولِعُولُ مُنْ أَلَّكُمُ مِنْ فَاللَّهُ مُولِدُ عَلَيْهُ مِنْ مُؤْلِدُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُؤْلِقُولُ عَلَيْهُ مِنْ مُؤْلِعُ مُلْكُولِ مِنْ مُؤْلِعُ مُولِدُ عَلَيْهُ مِنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مُلْكُولُولِ عَلَيْكُمُ مُولِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مُولِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مُنَالِقُلْمُ مِنْ مُؤْلِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مُنْ مُولِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مُولِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مُولِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مُنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مُلْعُلِمُ مُؤْلِعُ مُلْعِلًا مُعِلَّا مُعْلَمُ مُولِعُ مُلْعُلِمُ مُولِعُ مُلْعُلِمُ مُلْعُلِمُ مُلْعُلِمُ مُولِعُلًا مُعِلَّا مُعْلِمُ مُلِعُلًا مُعْلِمُ مُلْعِلًا مُعْلِمُ مُلِعُلِمُ مُلْعِلًا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعْلِمُ مُعِلِّ مُلْعِلًا مُعْلِمُ مُعِلَّا مُعِلَّا مُعْلِمُ مُلْعِلِمُ مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُعِلِمُ مُلِعِلًا مِلْعُلِمُ مُلْعِلِمُ مُلِعِلًا مُعِلَمُ مُلْعِلًا م فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَ نَا وَمَأْوَ هُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِ فَ اللَّهُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِما آرَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمُّ وَلَقَادُ عَفَاعَن كُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلِكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ المُنْ

أمثأ = تُعَاسِاً سُكُوناً وهُدُوء. أو مُقَارَبَةً للنوم ■ يغشى يلابس كالغشاء = لبرز لحرج ■ مضاجعهم مصارعهم المفدّرة لهم ■ ليتلى ليحتبر ■ ليمحص يُخلُصُ ويُزيل ■ استزلهم الشيطان أزلُّهُم . أو حملهم على الزُّلل ■ ضربوا ساروا لتجارة أو غيرها

■غُزَّى

غزاة مجاهدين

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعَدِ ٱلْغَمِّرَ أَمَنَةً نَعْ اسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةَ مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَ مُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِأُللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلَ إِنَّ ٱلْأُمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَ أَنفُسِهِم مَّالَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّاقُتِلْنَا هَ هُنَّاقُللُّوْكُنْمُ فِ بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحْمِى وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُ لَمَغُفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللهِ

وَلَمِن مُتُمُّ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى أَللَّهِ تَحْشَرُونَ الْآَقِ فَبِمَارَحْمَةً مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِنَّ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُ نَفْس مَّاكُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ لَكَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَب وَالْحِكَمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبُلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ إِنَّا أُوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِنَّا اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لِنْتَ لَهُمْ
 سهُلْتَ لهم
 أخلاقك
 فظاً

جَافِياً في المُعَاشَرةِ المُعَاشَرةِ اللهُعَاشَرةِ اللهُ

لَتَفَرَّقُوا فلا غالب لكم

فلا قاهرَ ولا خاذِلَ لكم • يَعْلَ

> يَخُونَ فِي الغَنبِمَةِ

■ باء بسخط رجع بغضب عظیم

> ا يُركِيهِم يُطهُرُهُمْ من أَدْنَاس الجاهلية

أثى هذا
 مِنْ أَيْنَ لنا
 هذا الجذُلانُ

فَادُونُهُوا
 فَادُونُهُوا

الْقُوْخُ
 الجراخُ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالُوا قَتِلُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوادْفَعُوا قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَّا تَبْعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياء عِندَ رَبِّهِمْ يُزْزَقُونَ (إِنَّ فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَضْلُ وَأَنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْسُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ



ا نَمْلِي لَهِم نَمْهِلَهُم مع كفرهم المُختبي يَصْطَفِي وَيَحْتَارُ السَيْطَوَّقُونَ سَيْطَوَّقُونَ فَ أَعَنَاقِهِم

فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةً وَأَتَّبَعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُعَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنْمُ مُّؤْمِنِينَ (إِنْ اللَّهُ مُّؤْمِنِينَ (إِنَّا وَلَا يَحُرُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَن لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآلِي وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِي هَنَّمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي هَنُمْ لِيَزْدَادُوۤ إِنْ مَا وَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ إِنَّ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُعَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ هُوَخَيْراً لُمُ مَلَ هُوَ شَرَّ لَا مُ مَا سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْإِنَّا

﴿ إِخْفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ﴿ تَعْخَيِمِ اللَّهِ الْعَلَّةِ (حركتان) ﴿ تَعْخَيِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

مد ؟ حركات لزوسا 🌉 مدّ ٢ أو١٤ ججوازةً مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات 🌑 مدّ حسركتسان بقربان من اليقرب به اليه تعالى اليه تعالى المواعظ والترفوج والترفوج المغذونةي المغذونةي المغذونة الم

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِياءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلًّا مِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُو الإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا ثُوُّمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُكُذِّ بَرُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُ بَلُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُن مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ



طَرْحُوهُ

الْمُعَارَةِ
الْمُعَارَةِ
الْمُعَارَةِ
الْمُعَارِةِ وَمُنْجَاةٍ
النَّارِ
النَّارِ
عَدَابِا
احفظنا من
عذابِا
اخْرَيْتَهُ
فَضَحْتَهُ وَاهْتَتَهُ
الْمُعْرُعِمُا

وَأَزِلُ عِنَّا

■ فَنَبَدُوه

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِكُ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَٰذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ اللَّهِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبِّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأُبْرَارِ ﴿ مَنَّا وَءَانِنَا مَا وَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ازا ﴿ اِخْفَاء، ومواقع الْغُنَّةُ (حَرِكَتَانِ) ﴿ نَعْضِيمُ الْوَا انْ الْأَكْام، ومالاً بِلْفَعْدُ ﴿ ﴿ الْأَعْلَمُ وَمَالاً بِلْفَعْدُ ﴾ فلقلة

مد ٦ حركات لزوساً • مد٢ لوغاو ٦ جوازاً مدولجب ٤ او ٥ حركات الله عد حسركنسان

 ألا يَغُرُّ ثَلَثَ لا يَخْدَعَنُكَ عن الحقيقة ■ تَقَلُّتُ تَصَرُّفُ = المهَادُ الفِرُ اشُ ؛ أي المستقرر Y# = ضِيَافَةً وتكرُّمَةُ ■ صابروا غالبوا الأغداء في الصبر ■ زَ ابِطُو ا أقيموا بالحدود مُتَأَهِّبِنَ للجهاد

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكُرِ أَوْأُنثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُثُواْبَامِّنْ عِندِاللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ اللَّهِ لَكِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ الْآَلُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَيَمِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصِّبُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَّقُوا أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفِّلِحُونَ ﴿ النَّانِيَاءِ السَّاءِ السَّاء

## بِسُ لِللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زُوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ

بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكُمْ أَمُولَهُمْ

وَلَاتَتَبَدُّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُمُ وَالْمَوْلَهُمْ إِلَى أَمُولِكُمْ إِنَّهُ

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْمِنَكَى فَانكِحُوا

مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِسَاءِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعُدِلُوا

فُوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا إِنَّ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّا مَّرِيَّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرْ

قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُنْ قَوْلًا مَّغُرُوفًا إِنَّالُوا

ٱلْيَنْمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمَّ وَلَا تَأْكُلُوهَ آلِسَرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْهُ فِإِذَا

دَفَعَتُمْ إِلَبْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿

الله صد ٦ حتوكات لزوماً ♦ مدًّا اوغاو ٢ جنوازاً ♦مدُّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدَّ حسيركتَ اللهِ

أوحافظاً لأعمالكم = حُوماً: إنْما

■ تُقْسِطوا

تعدلوا

■ طاب: خَلّ

أذنى: أَثْرَبُ

لا تغولوا
 لا تُجُورُوا.

أو لا تكثر

عِيَالكُمْ

صَدُقَاتِهِنَّ
 مُهُوزَهُنَّ

■ بخلة

غَطِيَّةً منه تعالى

خبيناً مريناً

سَائِغاً خَمِيدَ المَغَيَّة

قياماً
 قوام مَعَاشكُمْ

= ابتلزا

اتحتبروا وامتجئوا

علمتم وتبيئتم

• رُشداً حُسْنَ تَصَرُّف

عسن تصرب في الأمنوال

■ بداراً مُبَادِرِينَ

فَلْيُستَعْفِف
 فَلْيُكُفَّ عن

أكُل أمُوَالِهِمُ • حَسِيباً

مُحاسِياً لكُمُ

مَفْرُوضاً
 وَاجِباً
 مَنديداً
 جَمِيلاً أو صواباً
 سيدخلون
 فريضة

مفروضة

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَفَرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأُقْرَبُونَ مِمَّاقَلٌ مِنْهُ أَوَّكُثُرُ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكُمِي وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُعُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِنَّ فَإِنَّا مُنْ اللَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُونًا فَالْأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهِ ۚ أَوْدَيْنُ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ

كلالة
 مئتاً لا وَلَد
 لَهُ ولا وَالِد
 خدود الله
 شررًا العه وأحكامه

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ أَزُوجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُنَّ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحْمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ فَاللَّهُ الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكُّمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَمَّ أُوامْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أُو أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ مِنْ مُعْلِم الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خيلدين فيها وَذَالِكُ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِمُ اللهُ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَّعَدُّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابٌ مُّهِينٌ ١

سركات لزومنا 🥌 مدّ او 1 أو 1 جـوازاً المنظمة المركات المنظمة المركات المنظمة المركات 📗 المنظم المالية المركات 📗 مدّ حــركنسان المنظمة المركات 📗 مدّ حــركنسان المنظمة المركات المنظمة الم

كُرُها مكرِهين النَّ
 لا تفضُلُوهُنَّ
 لا تُمْسِكُوهُنَّ
 مضارَة لَهُنَّ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنحُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُ مَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيًا اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ حَكُفًّارُّ أُولَيِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

بُهْتاناً
 بَاطِلاً . أو ظلماً

أفضى بغضكم
 وصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً

مَفْتاً
 مَبْغُوضاً
 مستحقراً جداً

رَبَائِئُکُمْ
 بَنَاتُ زَوْجَاتِکُمْ
 من غَيْر کُمْ

فلا جُناخ
 فلا إثم

خلائِل أبنائِكم
 زُوْجَائُهُمْ

وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ لَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَا وَإِثْمًا شُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعَضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ وَكُونَ مِن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا مُكَّالًا وَبِنَاتُكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلِلْتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱللَّخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَ تُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعَنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِن الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبِيَبُكُمُ اللَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَا يِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِين إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١)



المُحْصَنَاتُ
 ذُوَاتُ الأَزُواجِ

ه مخصين

غِفِيفينَ عن المعاصى

ت = غَيْرَ مُسَافِحِينَ

غَيْرَ زانين

أنجوزهن منهوزهن

• طُولاً

غنتي وسنغة

■ المحصنات الحرائر

■ فتياتكُمْ

إمائكم

■ مُخصنات عفائف

غير مسافحات
 غير مجاهرات

عير مجا. بالزِّ نبي

■ مُتَّخذات

أخذان

مُصاجبات أصدقاء للزّنا

> سيراً • العنت

الزُّنى . أو الإثم به

■ستن

طراثق ومناهج

المُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُو لِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَإِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تُرَضَيْتُ مِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِي مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيْ يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَأَنكِ مُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِ لَمَعُهُ فِي مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أُخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْر لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمٌ الله يُريدُ اللهُ لِيُسَبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ اللَّهِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُلُولُهُ اللَّهُ أَل يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِالْبَطل إلَّا أَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمٌّ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ عُدُونا وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرًا إِنْ يَحْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضَّ لَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَ كُمْ عَلَى بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّا أَكْسَبْنَ وَسْتَكُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِحُلَ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الآيَّ

■ بالْبَاطِلِ بما يخالف حُكُمْ الله تعالَى

■ ئصبيهِ نُدْخِلُهُ

مُلدَّخَلاً كُويِهاً
 مُكَاناً خَسْناً
 وهو الجنة

مؤالين
 وزئة عصبة

عَقَدت أيمائكُمْ حالفتُمُوهم وعاهدتُمُوهم

ٱلرِّجَالُ قُوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَأَلصَ لِحَتُ قَيْنَاتُ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴾ وَأَهْجُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدًا إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَيُ اللَّهُ وَالْمُدُوا ٱللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَلَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنب وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُنُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِوَيَكَتَّمُونَ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ

■ قرَّامُون على
النساء
قيامُ الوُلاة على
الرعيَّة
الرعيَّة
مُطيعات للهِ
ولأزواجهنَّ
المُثورْهَنَّ

الجار الجنب البعد سكنا

طاعتكم

أو نسباً

■ الصّاحِب بالجنّب الرُّفِيق في أمرٍ مرغوب



ابن السبيل المسلو الغريب المسافر الغريب أو الضيف

أ ه مُخْتَالاً مُتكبراً معجباً

> بنفسه **ا فخ**وراً

كَثِيرَ الثَّطَاوُلِ والتُّعاظم بالمناقِب

■ غابري سبيل مُسافرين . أو مجتازي المسجد ترابأ . أو وجه

■ رئاءَ الناس مراءاة طم = مِثْقَالَ ذُرُة

مقدار أصغر غلة

 أسوَّى بهم الأرض

يُدُفُّوا فيها كالموتى

= الغائط مكان قضاء

> الحاجة ■ صعیدا

الأرض ■ طيباً

طاهرا

وَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ رِعَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَادِ لَيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَ يَكُنِ ٱلشَّيْطَنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا الآً وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا الْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أُجْرًا عَظِيمًا إِنَّ فَكُيْفَ إِذَاجِئُ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَيِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوك بِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ إِنَّ يَمَّا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقَرَّبُوا ٱلصَّكَادة وَأَنتُمْ شُكُرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُمُ مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِساءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَاءً فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا (إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِلَ ﴿ اللَّهِ لَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

■ يُحرِّفُونَ الكلم يْغَيِّرُونْهُ . أو يتأولونه ■ اسمع غيز فستمع دعاء من اليهود عليه عليه ■ زاعنا سب من اليهود له عليه انحرافاً إلى جانب السوء ■ أقوم أَعْدَلُ فِي نَفْسَهُ ■ تنظمس و جُوها تمخوها ■ يُزَ كُونُ يمدخون ■ فتيلاً هو الخيط الرِّفِيقُ في وسلط التَّوَاةِ الجبت والطَّاغُوت کل معبّود أو مطاع

غيره تعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكُفَى بِأُللَّهِ وَلِيَّا وَكُفَى بِأُللَّهِ نَصِيرًا (فَا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَى مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعَنَّا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُمَّا الَّذِينَ أُوتُو الْكِنَبَ عَامِنُو إِمَا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَنَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمْ وُلاءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا

> ر) 🌑 نقضِم الراء 🕒 تنفته

إخفاء، ومواقع الغُثّة إحركتان
 النام، ومالا بلغتد

مد ۱ حسركات لزوماً الله مدًا لو الو جموازاً مداد الهاو الجموازاً مداد الهاد المسال

أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا (إِنَّ اللهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا (إِنَّ اللهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا (إِنَّ اللهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّالَةُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّالِ اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ أَمْ لَمُ مُ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (إِنَّ أَمْ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا اللهُ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِحَهَنَّمَ سَعِيلًا وَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاعَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا لُّهُمْ فِيهَا أَزُوجَ مُّطَهَّرَةُ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٩ ١٤ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيَّ للَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (أَنَّ

الميرا
 هو النُقرَةُ في
 ظهر النَّوَاةِ

■ ئصليهم نُدْخِلُهُمْ

■ نضجت

اخترفت وتهرّث

■ ظٰلِيلاً
 دائماً لا خَرَّ

فيه ولا قُرَّ ا نعمًّا يَعظُكُمُ

- يِعِمَّ يَبَطَّحَ نِعْمَ مَا

نِعِظكُمْ تأويلاً

عَاقِبَةً ومَالاً



الطَّاغُوتِ الطَّاغُونِ الطَّلْدِلِ كَفْبِ بن الطَّلْدِلِ كَفْبِ بن الأشرفِ اليهودي

■ يَصُدُون يُعْرضُونَ

شَجَرَ بَيْنَهم
 أشْكُل عليهم من
 الأمور

خرجاً
 ضيفاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُو ا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصِيبَةً إِما قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُ نَآ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا إِنَّ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُ النَّفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللهَ وَأَسْتَغْفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُوا اللهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَالْ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُرثُمَّ لَا يَجِ دُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُو لَسَلِيمًا اللهُ

ر) 🌰 تفقيم الرام عنقلة

غُدُتكم من السلاح

السلاح

اخرجوا للجهاد

أبات

جماعة إثر
خماعة
لينطقن

لينظقن

■ حذركم

وَلَوْأَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُو ٓ أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللَّهِ وَإِذَا لَّا تَيْنَهُم مِّ لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا الله وَمَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَ لَيْ إِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَرْلَيْكُ رَفِيقًا إِنَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو خُذُو حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُو جَمِيعًا الْإِنَّ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَ لَيُبَطِّنَا فَإِنْ أَصَبَتَكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا إِنَّ وَلَهِنَ أَصَبَكُمْ فَضَل مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَ لَّمْ تَكُو أَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّة يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيلُ اللهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَابِ لَأَخِرَةً وَمَ يُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا اللهَ



الطاغوت
 الشيطان
 هو الخيط الرقيل
 في وسط النّواة
 بُروج.
 خضون وقلاع.
 مُشيّدة
 مُطوّلة رفيعة

وَمَالَكُمْ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ نَصِيرًا اللهِ اللَّذِينَ عَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّغُوتِ فَقَيْلُوۤ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَيِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِنِكَانَضَعِيفًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُتَمَّ كُفُو الْيَدِيَكُمُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّدَاةُ وَءَا تُوا ٱلرَّكَا فَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُو رَبَّنَا لِمَ كُنُبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلُمَنْعُ ٱلدُّنْيَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوكُنكُمْ فِي بُرُوج مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلِّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْكُلَةِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيزَا لِلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِينَنَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِأَللَّهِ شَهِدًا (إِنَّ )

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوامِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفَّى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللهِ لُوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلُفًا كَثِيرًا النَّهُ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُمِّنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (إِنَّهُ) فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِنَّةً يَكُى لَّهُ كِفُل مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴿ إِنَّا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ

- حفيظاً حافظأ ورقيبأ

■ بَرَزُوا نحرجوا

. د. د بر

■ أَذَاعُوا بِهِ أفشوه وأشاعوه

■ يستثبطُونه

يستخرجون

ا بأس

نكاية ■ بأسأ

قُوَّةٌ وَشِدَّةً

و تنكيلاً تعذيبا وعقابا

■ كفاً

نصيب وخظ ■ مُقيتاً

مقتدراً.

أو حفيظاً

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوها إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا [أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا [أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُونُ عَلَيْكُمْ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ عَلَيْكُمْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللّ

أَرْكُسَهُمْ اللهِ الكفر وَدُهُمْ إللهِ الكفر ضنافتُ السُلَمُ الاستبسلام والانفياد للصلح أيكوا أشنع قلب وجدائموهم

وأصبتموهم

ٱللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارْتَبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتْنَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُوا أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ فَأَن وَدُّوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَأُمِنْهُمْ أَوْلِيَّاءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُذُ وهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيَّثُ وَجَد تُمُوهُمُّ وَلَا نَنَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانْضِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثُكُ أُوجَاءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَإِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيمَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَفَّنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُبِينًا اللَّهُ

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِية مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَّ قُوا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُولًّا كُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَ أُو إِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِية مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَ أَوْ فَكُمَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ أللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَ يَقْتُلُ مُؤْمِنَا شَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ أَنَّ يَتَأَيُّهَا

سيرتُم وَذَهَبُتُمُ

السّلام

الاستسلام .

أو تُجِيَّة الإسلام

عَرَضَ الحِياةِ

المال الزائل

فَتَبِينُو ۗ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِذَاضَرَ بُتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّ نُو وَلَا نَقُولُوا

لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ

عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدُ ٱللَّهِ مَعْ انِمُ كَثِيرَةً

كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَن ٱللهُ عَلَيْكُمْ

 الضّرو العُذْرِ المانِع
 من الجهاد

مُوّاغُماً
 مُهَاخِراً ومتحوّلاً

يَفْتِنَكُم
 ينالكُمْ بمكروه

لاَيستوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ ولِي ٱلضَّرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّا عَظِيمًا اللهِ دَرَجَتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورارَّحِيمًا لِّنِّهَا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّ هُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُو فِيمَ كُننُمْ قَالُو كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُو فِيهَا فَأَ لَيْهِكَ مَأْوَ هُمَّ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا لَإِنَّا إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ لُولُدُنِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ ال فَأُ لَيْكِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا (إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا (إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا اللَّهُ عَفُورًا اللهِ وَمَ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَ يَغُرُجُ مِ أُبَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّا وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم رُجُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَاةِ إِنْ خِفْئُمَ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا الَّذِيا

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَالُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنُ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَالَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوۤ أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا الَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَاةَ فَأَذُكُرُوا ٱللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتًا النَّ وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

اخترازهُمْ مِن عَدُوهِمْ مِن عَدُوهِمْ مِن عَدُوهِمْ مِن عَدُوهِمْ مِن عَدُوهِمْ مِن تَسْهُون عَمْوُلُودَ الأُوقَاتِ مُقَدِّراً مُقَدِّراً مُقَدِّراً لا تَضْعَفُوا لا تَضْعَفُوا ولا تَقوانوا ولا تَقوانوا حَصْمِها مَدَافِعاً مُمُخَاصِها مدافِعاً مُمُخَاصِها مدافِعاً

= حذرهم

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 الغام، وملاً بلغنة

حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبِ إِلْحَقّ لِتَحَكُّم بَيْنَ

ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَلكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا النَّاسِ

يختائون
 يخونون
 ينتون
 يُدبرُون
 وكيلا
 حافظاً ومُخامياً

عنهم • بُهُفاناً كَذِياً فظيماً وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّ هَا أَنتُمْ هَلُولًا عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّعًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورا رَّحِيمًا اللَّهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْلِمُا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّ عَافَقَدِ آحْتَمَلُ مُ تَنَاوَ إِثْمَامُّ بِينًا اللَّهُ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ مِنْهُمْ وَأَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النَّهُ



نځواهم
 ما ينناجي به

الناسُ

يُشَاقِق الرَّسولُ
 يُخَالفُهُ

■ ئۆلە ما تۈلى ئىڭل بىنە

وبين ما اختاره

■ **نصله** نُدْخِلُهُ

= إناثاً

أصناماً يزينونها كالنساء

■ مويداً مُتَمَرِّداً مُتَجَرِّداً

من الخير ■ مَفُرُوضاً

مقطوعاً لي به قاليَنْكُنُ

> فَلَيْقَطُعُنَّ أُو فَلَيَشُفُنَّ

غروراً
 خداعاً وباطلاً

■ مَجِيصاً مَجِيداً وَمَهْزِباً

اللَّخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُولَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصَالِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله الله كَايَغْفِرُ أَلْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُلَّا بَعِيدًا الله الله الله المعرف من دُونِهِ إِلَّا إِنْ الله الله عُونَ الله الله عُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَهَا لَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١٠ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خُلُق ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانًا مُّبِينًا اللَّا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّاعُهُ وَالْآَنِي أُوْلَيْكِ مَأُولَهُ مَ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا اللهَ شُورَةِ النِسَبِيَّاءِ ٤

قيلاً
 فؤلاً
 هو النّقرة في
 أشلم وجهة لله أخلص نفسه
 أخلص نفسه
 مثلاً عن
 النّبيل الحق
 الدّبيل الحق
 الدّبيل الحق

بالغذل

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُّهُمْ جَنَّتِ بَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِهَا أَبُدَاوَعُدَ ٱللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا ١١ اللهِ مَعَاللهِ مَنْ اللهِ قِيلًا ١١ اللهِ مَانِيًّا مُمَانِيًّا مُمَانِعُ مُمَّانِيًّا مُمَانِعُ مُعْمِلًا مُعَلِّعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُعُمِّعُ مُمَانِعُ مُنْ مُمَانِعُ مُعْمِعُ مُمَانِعُ مِنْ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُعْمِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمانِعُ مُمَانِعُ مُمانِعُ مُمانِعُ مُمانِعُ مُمانِعُ مُمانِعُ مُمانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُعُمِمُ مُمانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمَانِعُ مُمانِعُ مُ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْحِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَيهِ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شِيًّا وَمَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَمُؤُمِنُ الصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُولَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ( أَنَّ وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا النَّا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱكَّتِي لَا ثُوَّتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الآيَا

زوجها
شوزأ
تجافيا عنها
ظلما

= بعلها

الشع البخل مع البخل مع البغرص

سغته فضله وغناهٔ

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنَ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُ مَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرُوا مُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّح وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَضْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْيِن ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِئب مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الْآَلُ إِن يَشَأْ يُذِّهِ مِ حُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَاكَ قَدِيرًا المِّهُ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْأَنَّا

إخفاء، ومواقع الثَّنَّة (حركتان)
 أخفاء، ومالا بلقفا
 أخفاء، ومالا بلقفا

ا مد ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ او او ١ جبوازاً مدّ واجب ٤ او صركات ۞ مد حسركنسان



تأؤوا
 تُحرِّفُوا الشَّهادَة
 الْجرَّة
 المنعة والقُوَّة

اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهُدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوالْوَالِدَيْنِ وَالْأُقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِمُمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْءُ الْوَتْعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الْعَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهْدِيهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ اللَّهِ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَنْغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا الْإِنَّا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنَ إِذَا سَمِعَنَّمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّاكُمُ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا إِنَّا

فقفيم الراء الفقة

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان
 النفام، ومالا بلفظ

🕨 سنة ٦ حــركات لزومــاً 👑 مـدً٣ او ١٤ و ٢ جــوا 🌉 مـدٌ واجب ٤ او ٥ حركات 💹 مـدُ حــــركتــــــا

1 ...

يَعْرَبُصُونَ بِكُمْ
 يَنْتَظِرُونَ بِكُمْ
 الدُّوَاتِرَ

نصر وظفرً

 نشخوذ عليكم تقلبكم ونستؤل عليكم غليكم

مُذبُذین بین
 مُردَّدین بین
 الکُفْر و الإیمان
 الدُّرُكِ الأسفل
 الطبقة السُفل

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواۤ ٱلْمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٓ الْكُر نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن جَعَكُو إِللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَامُّ بِينًا إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا الْهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَامُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَ النَّهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا اللهِ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكْرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ

> ركتان) 🔵 نفخيم الراء فنفنه

مد ۲ حبركات لزوماً ، مد٢ او١٤ و ٢ جبوازاً مدواجد ٤ او ٥ حركات ، مد حسركنان



■ جهرة

■ لا تغذوا لا تغتذوا بالصنيد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَهْرِ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا المِنْ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُوَّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا النَّهِ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْ نَا لِلْكُ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا الْآفِي وَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُولَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (آفَ) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُو أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفُونَاعَنِ ذَالِكُ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا الرُّهِا اللَّهِ وَرَفَعْنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيتَقِهِمْ وَقُلْنَا لَمُمُ ٱدَّخُلُواْ ٱلْبَابِ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَمُهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا الْأَلِيَ

لْفٌ نَشَّاةٌ بِأَخْطِيَةٍ لَّقِيَّةٍ نَعْ نَعْ عادًا

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِالبَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَاة بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا شِ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَعَ بُهْتَكُنَّا عَظِيمًا إِنَّا وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَمُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا أَنِّبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الْآفِي فَبِظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَمُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل اللَّهِ كَثِيرًا النَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِيفِ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمَ أَجُرًّا عَظِيًّا اللَّهُ

إخفاء، وموافع الغُنثة (حركتان)
 ادغاء، ومالا يُلفظ
 ادغاء، ومالا يُلفظ

ا مد ۱ حركات لزومنا ، مدَّ اوغاو ٢جـوازا مدّ واجبع او ٥ حركات ، مد حــركنـــان



■ الأستباط أؤلاد يَعْقُوبَ. أو أولاد أولاده

زُبُوراً كِتَاباً فيه مواعِظ وجكمٌ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ \* وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاقُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبِلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا إِنَّ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنهِزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ. وَٱلْمَلَتِ كُذُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا النَّالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّا

) 🕳 نفخیم الراء 🌰 ننشه

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بنفند

 مد ۲ حركات لزوما ♦ مدا او او ۲ جوازاً مد واجب ٤ او ه حركات ♦ مد حسركنسان

لا تغلوا
 لا تُجَاوِزُوا
 الحَدِّ ولا تُفرِطُوا
 فيئشكف
 يائف وَيَتَرفَعُ

يَّنَأُهُلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلَّوُا فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقًا هَ آلِكُ مَنْ يَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَائَةُ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّحُمَّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَلنَهُ وَلَ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ عَالَيُّا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ بُرْهَنُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الْإِلَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِهِ فَسَيُدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَّل وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (وُلا)

مد ٦ حــركات لزومــا ﴿ مدّ الوءَاو ٦ جــوارًا مدّ واجب٤ أو صحركات ﴿ مدّ حـــركتــــان ﴿ النَّام ، ومالا بِلْفَقَا

المُورَةُ المِنَائِلَةِ

بِسْ لِللهِ الرِّمْ الرِّمْ الرَّمْ المَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ الْوَفُواْ بِالْمُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ لَكُمْ بَهِيمَةُ لَكُمْ بَهِيمَةُ

ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ

يَعْكُمُ مَايُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّواْ شَعَلَمِرَ ٱللَّهِ

وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلْمِدَ وَلَا مَا مَا اللَّهُمْرَ ٱلْحَدَامَ وَلَا ٱلْمَدْى

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًّا مِن رَّبِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأَصْطَادُواْ

وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قُومٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا كُوتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّوا لِنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَنُوا

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

اللَّيتِ ، لا وَلَدَ لَهُ ولا والِدَ اللَّهُودِ اللَّهُ بِالعُهُودِ اللَّوْكَةَةِ بالعُهُودِ المُؤْكَةَةِ

الكلالة

بالعهود أمو د

الإبل والْبَقَرِ والغَنَم

أمجلّي الصيد
 أستحله

■ ځوم مخرمون

شعائر الله

مناسك الحج أو مَعَالِمَ دينه



■ الْهَدْي

ما يُهْدَى من الأنعام إلى الكعبة

= الْقلائِد

ما يقلّد به الهدي علامة له

■ آمين

قاصدین الایجرمنگم لایجملنگم

 • شغان قرم بغضائم لهم

نفخیم الراء
 شقة

إخفاء، ومواقع الغَنَّة احركتارا
 الغام، ومالا تلفظ



 مَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللهِ به ما ذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله تعالى ■ الْمُنْحَنِقَةُ

الميتة بالخنق المؤقوذة

المُيَّةُ بالضِّرْب

 المُترَ دُيَةُ: اللَّتَةُ بالسقوط من عُلُوً

■ النطيخة

الميُّتُهُ بِالنَّطْحِ ■ مَا ذَكَيْتُمْ

ما أدركتموه وفيه حياة فذبختموه

■ النُمنب

حجارة حول الكعبة يعظمونها

■ تستُقُسمُوا : تطلبه ا معرفة مَا قُسِمَ لَكُمَّ

 بالأزلام:هـ سهامٌ معروفةً في الجاهلية

 فستى : ذنبٌ عظيمٌ وخُرُوجٌ عن الطاعةِ

 اضطر: أصيب بالضّر الشديد

■ مختمصة مجاعة شديدة

مُتَجَانفِ لِأَثْم

مَاثِل إليه وَمُختار له ■ الطيبات: ما أذِنَ

الشارع في أكله

■ الجوارح

الكواسب للصيد من السُّبَاعِ والطُّيْرِ

■ مُكلِّينَ

مُعَلِّمِينَ لِمَا الصَّيَّدَ

■ المخصنات الْعَفَائِفُ أُو الحرائرُ

أَجُوزِهُنَّ، مُهُورُهُنَّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَسْ عَلُونَكَ مَاذَ آ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّلَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأُذَكُّرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَأُنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبِ مِن قَبَلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِنَ ١

و مُحْصِنينَ مُتَعَفَّفينَ بِالزواجِ ■غَيْرَ مُسَافِحينَ غَيْرَ مِحاهِرين بالزني مُتَخذى أخذان مصاحبي خليلات للزني سراً ≡خيط يطل والغائط مؤضع قضاء الحاجة ■صعيداً طيّباً ترابأ . أو وجُّهُ الأرض طاهرا = خرج ضبيق ■ ميثاقه غهده ■شهداء بالقسط شاهدين بالعدل ■لا يجر منكم لا يحمِلنُكُم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أُوْعَلَىٰ سَفَرِ أُوْجَآءَ أُحَدُّمِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآيِطِ أُوْلَكُمُسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْكُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِينَةٌ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَٱذْكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا يَهُمَا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ

يُسُطوا إليكم
 يبطشوا بكم
 بالقتل والإهلاك
 نقيها



عَزَّرْتُمُوهُمْ
 نَصَرْتُمُوهُمْ
 غَطُمْتُمُوهُمْ

يُخرَّ فُون الكلِمَ
 يغيَّرُونه

أو يُؤوَّلُونه خظا

نصيبأ وافيأ

 خالِقة خيالة وغذر

وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَلِينَا أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ ١ أَيُّ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مَ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْ تَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ الله وَلَقَدَأَخَاذَ ٱللهُمِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ جَرِي مِن تَعْتِهِ كَاٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفْرَ بَعْدَ ذَ الك مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِلْهِ وَنَسُوا حَظَّامِمًا ذُكِّرُواْبِةِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

ا فَأَغْرَيْنَا
 مَيْجُنا ـ أو
 ألصفنا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِدُرَى أَخَذُنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَاثُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرُ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُّبِنُّ إِنَّ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٱبْنُ مَرْبَيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَأْ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا

فَتْرَةٍ
 فُتُورٍ وانْقِطَاعِ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصَرَى غَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرِّمِمَّنْ خَلَق يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَفَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنِبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ مَعُومِ الْدُخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُُواْ عَلَىٓ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (١٠)

اليهون السيرون المنحيرين الاعام الاعام المنائز المنائز المنائز المنائز المنائز المنائز المنائز

■ فطوِّغت سَهْلَثُ وَزَيَّنَثُ
■ سَوْاةَ أَحِيه جيفتُهُ . أَو عَوْرَتَه

قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَ أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذُهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (إِنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَيْ اللَّهِ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَٰ لِكَ جَزَا وَالسَّالِ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّا فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُلَّا بَايِبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوْيُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذًا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ الْآ

يُنفَدُوا .
أو يُستجنُوا
خوْرِي 
دُلُّ وَهُوان 
الرَّلْقَى بَهِعُلِ 
الطَّاعَاتِ و تركِ 
المُعاصى

يَثَفُوا ا

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أُنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بِعَدَذَ الكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وُ اللَّذِينَ يُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِكُبُوا أَوْيُصِكُبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ آلِيًّا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَنَّ لَهُ ممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُم وَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) نفخيم الراء
 الخام، ومالا بلغظ
 الخام، ومالا بلغظ

■ ميذ ٦ هـركات لزومـا ﴿ مِدْ٢ اولاو ٩ هـوازاً ﴿ مِدْ واجب ٤ او صحركات ﴿ مِدْ هــركنـــان نكالأ
 عُفُوبةً . أو مُنْعاً
 عن الغؤد
 فِئْنَتَهُ
 ضَلالتَهُ

■ خِزْيٌ افْتِضَاحٌ وَذُلَّ



يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُعِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَفَّطُ عُوَّا أَيْدِيهُ مَا جَزّاءً بِمَاكُسِبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ مَكِمُّ اللهُ عَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّا ٱلْمُ تَعَلِّمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَلَّ سُولُ لَا يَعَرُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُومٍ ءَاخُرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ الْمَ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

■ للسُخت للمال الحرام ■ بالقسط بالعَدْل ■ المُقسطين العادلين فيما ■ يَتُولُوْنَ يُعرضُون عن خكمك اسْلَمُوا آنفادوا لحكم زيهم ■ الرُّ بُانِيُونَ عُبَّادُ اليهودِ الأخبار ا علماء اليهود

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّ وكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَيَّ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ مِا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَب ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُداء فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثُمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَا

قَفَيْنا على
 أثارهم
 أثبه المهم على
 أثارهم
 أثارهم
 رقيباً أو شاهدا
 شرعة
 شرعة
 شرعة
 طريقاً واضحا
 إيشاؤكم
 إيشاؤكم
 إيشاؤكم

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَاتَ رِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ الْأَنَّ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِمَا ءَاتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُو بهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ (إِنَّ



دَائِرةً
 تَائِيةٌ من
 نوائِب الدَّهْر

بالْفَتْح
 بالنّصر بالنّصر

جهد أيمانهم
 أغلظها وأؤكدها

خبطت
 نطلت

= اَذِلَةٍ

عاطفيين مُتذَلَّلين اعزَة

أشِدًاء متَعلّبينَ

 لومة الاتم اعتراض مُعترض

هُؤُوا
 سُخْرَيَة

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُوكَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَإِنْ الْمُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَهَلُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمِ ذَالِكَ فَضَلُّ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ إِنَّهَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (١٠) وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (١٠) يَكَأَيُّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِياء وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُننُم مُّوَّ مِنِينَ (إِنَّ اللَّهُ

■ تثقِمُونَ تَكُمُ هُونَ وَتَعِيبُونَ مَثُوبَةً جَزَاءً وعُقُوبَةً الطَّاغُوتُ كلُّ مطاع في معصية الله ■ سواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُّخت المال الخرام = الرَّبَّانِيُونَ عُبَّادُ اليَّهُود الأخبار علماء اليبود مَفَلُولَةً مُقْبُو ضَةً

عَنِ الْعَطَاء

بُخلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْأِنَّ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهِ عَلَمُ الْمُؤْتَى قُلُ هَلْ أُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَاكِ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَتِكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَقَد دَّ خَلُوا بِالْكُفْرِوهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ الله وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبِئْسَ مَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ لَوْلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ إِنَّ } وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهُمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ كَيْلُ مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ كُلْغَيْكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

مُفتنصدة
 مُعتدنة
 وهم من
 آمن منهم
 فلا تأمن
 فلا تأمن
 فلا تأمن



الصّابنون
 غبدة الكواكب.
 أو الملائكة

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (فَ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَيْنَةُ وَٱلْإِنْجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيْهُمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً وكثير مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ الْآيَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ قُلْيَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأُنِزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمُّ وَلَيْزِيدَتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّٱأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ عَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدَأُخَذُنَا مِيثَاقَ بَيْ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَا كُلُّ كُلَّما جَاءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

ر) ﴿ تَعْضَيْمِ الراء ﴿ ثَلْثُلُهُ

ا مذ ؟ حركات لزوماً ﷺ مذًّا لوءًا و ٦جـــوازاً امدً واجبعُ أو ٥ حركات ﴿ مَدَّ حــــركةــــــــان بِشَّةٌ

 بلاءٌ وعدابٌ

 خلت

 مضتُ

 أَنِّى يُؤفكُونَ

 كَنِفْ يُطِنْهُونَ

 عِن الدلائل

البينة

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ رَبِّي وَرَبِّحُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوامِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُ ٱنْظُرْكَيْفَ نُبِيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُوْفَكُونَ اللهِ مَا لَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّ)

لا تجاوزوا الحدَّ سنجطَ عَضِب

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَاتَ تَبِعُوا أَهُواءَ قُوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيل اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يِلُ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَعُ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكِر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللَّهُ تَكرَىٰ كَثِيرًامِّنَهُ مَ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّ مَتْ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَفَي الْعَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّ وَلُوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنزل إِلَيْهِ مَا أَيُّ نُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (إِنَّهُ)



تفيضُ من الدّمع
 مَعْلِى، به فَتَصْبُهُ فَتَصْبُهُ الساقطِ الذي الساقطِ الذي كُمُ المحكم حُكم عقدم ولنية

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَارَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتَّبَهُمُ ٱللهُ يِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ آنَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحُكِّرِمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوِفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد أَيُّمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كُفَّ رَهُ أَيْمَ نِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الأنصاب ججازة حول الكعبة يعظمونها الكعبة المطلمونها سهام الاستقسام في الجاهلية

■ رجُسٌ قَذْرُ

جُناخ
 إثمّ

الينلونكم ليخترنكم وينتحشكم

> • خُوْمٌ مُخْرِمُونَ

بالغ الكفية
 واصل الحرم

عُدُلُ ذلك
 مثله

وَبَالُ أَمْرِهِ
 عقوبة ذلبه

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ الْآلِي إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِوَا لَميسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّننَهُونَ (إِنَّ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنْ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَالْمَسْنِوَا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُسِنِينَ الله يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ إِلَّ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وأنتم حُرُم ومَن قَنلَهُ مِنكُم مُتعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُما قَنْلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةً طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْ مِي عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (فَا

للستّارة
 المسافرين
 البيت الحرام
 جميع الحرم

1

■ قِيَاماً للناس سبباً لإصلاحهم دِيناً ودُنيَا

■ القدي ما يُهْدَى من الأنعام إلى الكعبة

■ القلائد

ما يُقَلَّد به الهَدْئي علامةُ لَهُ

اَبَعِيرَةِ النَّاقَةُ ثُشْتُقُ أَذُنُهَا وتُخلَّى للطَواغِيت إذا وَلَدَثُ خَمْسَةَ أَبْطُن آخرُها ذكر

احرها د در الناقة تُسنيبُ للأصنام في أحوال المخصوصة وصيلة الناقة تُمُدك

للطُّواغِيتِ إذا

بَكِّرَتْ بِأَنْثَى

ثم ثَنَّتُ بأنشَى

احام
الفحل لا يُركب
ولا يُحمل عليه
إذا لَقِحْ وللهُ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللَّهُ الْكَعْبَةُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَّا لِّلنَّاسِ وَٱلشُّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْآَنِ ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (أَنَّ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكُأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْ وَرُحَلِيمٌ اللَّهُ عَن سَأَلَهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّا

المنطقة الراء

إخفاء، ومواقع الفئة (حركتاز)
 ادغام ، ومالا بلفظ

من ۲ صرحات فزومنا ● مد۲ او ۱ او ۲ جوازا
 من واجعب ۱ او ۵ حرکات ● من حــرکتـــان

كافينا

عليكُمْ أنفسكُمْ
الزُمُوها واحفظوها
من المعاصي
ضربتم
سافرُتُم
الأوليان

الميُّت

وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُرْتَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابِاءَ نَا أُولُو كَانَ ءَابِا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ يَكُمُّ اللَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَكُن اللَّهِ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكُ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِذُوا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِسُونَهُ مَامِنُ بَعَدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبِي وَلَانَكُنُّمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُبْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ النَّا وَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِإِلسَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُردَّ أَيْمَانُ بُعَدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْإِنَّا

> مركتان) فنفيم الراء فنقلة

مد ٦ حركات لزوماً ﴿ مدَّ اوهَاوَ ٦ جوازاً مدُّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴾ مدّ حسركتسان



■ بُرُوح. الْقُدْسُ جبريل عليه السلامُ

■ في المهد

رمن الطُّفولة قُبُل أَوْانِ الكلام

■ کهلا

حال اكتمالِ القُوْةِ

• تخلُق

تُصَوِّرُ وَتُقَدِّرُ • الأَكْمَة

الأعمى خلقة

■ الحواريين

أنصار عيسى

= ماندة

جواناً عليه طعامً لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْنَا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْذَاكُ رَعْمَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَ تُلُكَ بِرُوجِ الْذَاكَ رَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَ تُلُكَ بِرُوج

ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَ هُلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ

ٱلْكِتَبُ وَالْحِكُمَةُ وَٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ

مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ

ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَ وِيلَ عَنك إِذْ

جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ اللَّهِ مِنْ

مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِ

وَبِرَسُولِي قَالُو آءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ شَا إِذْقَالَ

ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْبَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنَ

يُنَرِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم

مُّؤَمِنِينَ اللَّهِ قَالُواْ نُرِيدُأَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا

وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهِ

تفخیع الراء
 تافلة

اخفاء، ومواقع الفَنَّة (حركتان) 📦 🦠 🟐 🗸

عدد ۴ هـركات لزوسا → عدد او داو ۴ جـوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ∰ مد حــركنـــان

ئوقينني أخذتني إليك وافياً برفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا آنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَأُرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بِعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ وَاعَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ اللَّهُ مَا قُلْتُ لَمُهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ عَ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنَّ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَقَهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَبْدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ الْإِنَّا

المخيم الراء المنابع

لِحُفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) الغَامِ، ومالا نُتَفَظ

مرا الم

رکات لزوما 💆 مد۲ او ۱۶و جبوازا او ۵ حرکات 💆 مد حسرکتسان

## وَالْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ا

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلنَّالُمَتِ
وَٱلنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ شَيْ هُوَ ٱلَّذِي

خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندُهُ ثُمَّ أَنتُمْ

تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُواللَّهُ فِي ٱلسَّمُوتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ١ وَمَاتَأْنِيهِ مِمِّنْ عَايَةٍ مِّنْ

ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ١ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقّ

لَمَّاجَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَلْبَقُ مَا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (أَ) أَلَمْ

يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَرُ

نُمُكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ

تَجْرِي مِن تَعْنِيمٌ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَ آلِ للسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لاَ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ١

) فغنيم الراء

🌉 إخفاء، ومواقع أمر 📰 ادغام ، ومالا يُد ا منا ٦ حيركات لزوماً ﴿ منا؟ اولاأو ٦ جيوازاً منا واجب٤ أو ٥ حركات ﴿ منا حسركنسان

◄ جُفلَ
 أنشأ وأبدع
 ◄ يربُهم يعدلون
 يُستُون به غيره في

العبادةِ •قضي أجلاً

> كتبه و قدّره • تمْقرُون

تَشْكُونَ فِي البعث أو تُجُخُلُونَهُ

= أنباء

ما ينالهم من العقوبات

> ■قرن أمَّة

• مَكْنَاهُمُ

أعطيناهم

غزيراً كثير الصب

.**≡قِرطاس** \* ما يُكْنَبُ فيه

ما يُكُنّبُ فيه كالكاغد والرُق

■لا يُنظرون
لا يُمْهَلُونَ

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ رَءُونَ ١٠ قُلُّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُلِيِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ المُن قُلُ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِن ثُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ مَّن يُصَّرَفُ عَنْدُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهَ

لَلْبَسْنَا عليهم
 لَخَلَطُنَا وأشكَلْنا
 عليهم

ما يَلْبِسُونَ
 ما يَخْلِطُونَ على
 أنفُسِهم

فحاق
 أخاط , أو نزل

کفب
 قضی واوجب ؛

■ فاطر مُبُدع



■ يُطْعِمُ يَرْزُقُ

■ أسلم

انقادَ لله تعالى من هذه الأمة

معدرتهم ضلالتهم ■ ضَلَّ غاب ■ يَفْتَرُون يَكُذِبُون ا أَكُنَّةُ أغطية كثيرة و فرأ صممأ وثقلا في السمم ■ أساطير الأولين أكاذيبهم المنطرة في كُتبهم = يناؤن عنه يتباغدون عنه بأنفسهم ■و قفوا على النار خبسوا عليها. أو غُرُفُوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَنَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَيِتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّو إِنَّنِي بَرِيَّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِنَايِئِتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو الْأَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ انظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَكَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوّا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٩ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْإِنَّا وَلُوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُنَّا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُمْنِينَ (لِإِنَّ

و إخفاء، ومواقع الغُنَّة إحركتان) ﴿ اللهُ اللهُ

 مد الا حبركات لزوداً ﴿ مدلا او الا و جبوازاً مد حبركتسان مد واجب او ◊ حركات ﴿ مد حسركتسان

بَلْ بَدَ الْمَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ وَقَالُو آإِنْ هِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَاوَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبَّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النُّ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَّنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ الْآ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الآلا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ يَبْ اللَّهِ عَلَيْتُ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلٌ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ النا وَإِن كَانَ كَبْرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَعَى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أُوسُلِّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٢٠٠٠)



ما فرطنا
 ما أغفلنا وتركنا
 أرأيتكم

أنحبروني • بالبأساء الفقر ونحوه

■ الضرّاء السُّفْم وخود

ً = يتضرّ غُونَ كَ يَتَذَلَّلُونَ

ويتخشّعون • بأستا

غدابنا

ا بغُتهٔ فجاً ة

مُبُلِسُونَ

■ مبلسود آيسلون . أو

ایسوں . او مُکْنَثِبُون اللهُ عَمْ اللهُ مُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ الله يُرْجَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِّهِ قُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِكنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٥٥ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَهِرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُعْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَا يَكِتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلْمَاتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ الْآ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْأَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا مُلَا إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثُرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمُمِمِّن قَبِلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الله فَلُولِا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوجُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُو بَكُلُّ شَيء

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ



حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّ لِلسُّونَ ﴿ إِنَّ الْأَنَّ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلَا تَطُرُدِ ٱلنَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِأَلْعَدُ وَوَ ٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ مَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ الظَّلِمِينَ (أَنَّ الْمُلْ

 ■ ذاير القوم آخرُهُمْ

■ أرأيتم

أغبرُونِ • نصرُف نكرُرُ على

أَنْحاء مَخْتَلِفَةٍ عَيْمُدُونُ

ا يصدون

يغرضون از أيتكم

أنحبروني

جَهْرَةً
 مُغَانِنةً . أو

ئهّاراً • بالْغداةِ والغشبيّ

أوِّلِ النهار وآخره ا فَتَنَّا الْمُلَيِّنَا وَامْتَحَنَّا الْمُقَالِّنَا وَامْتَحَنَّا الْحَقُ يَقْضُ الْحَقُ يَتَبَعْه . أو يَتَبَعْه . أو يَتُولُه فيما يَتُولُه فيما يَتُحكُم به يَتُحكُم به الفاصيلين الخاكِمين الخاكِمين

وَكَذَ الْكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُو ٓ الْهَوْلُو ٓ الْهَوْلُو ٓ الْهَاهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِيناً أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّلْكِرِينَ (أَفَي وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كُتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِ بِعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنْ وَكَذَا لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ (١٠) قُلَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّعُ أَهُواآءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ قُلُ إِنِّ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِي إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِنَ الْآَقُ قُلُلُّوْأَنَّ عِندِي مَاتَسَ تَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ (١٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ (أَنَّ اللَّهِ عَلَيْبَ اللَّهِ ال



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ حَكُم بِأَلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِأَلَّهُ إِنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَا هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴿ قُلَّ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِّواَ لَبَحْرِ تَدَّعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَبَحَلْنَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آتَ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ إِنَّ وَكُذَّ بَهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ إِنَّ لِكُلِّ نَبَا إِمُّ سَتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْمُا

€رَخْتُمْ
 کَسَئِتُمْ

■ لا يُفَرِّطونَ لَا يَتُوائلُونَ .

أَوْ لَا يُقَصَّرُونَ

 تضرَّوعاً مُعْلِنِينَ الضَّراعَةَ والتَّذَللَ

خفية
 مُ مُنْ مَ بالد ما

مُسِرِّينَ بالدعاءِ

يَخْلِطَكُمْ فِ القتالِ

شيعاً
 فِرَقاً مُختَلِفَةً

يرد سود الأهواء الأهواء

 بَأْمَنَ بعض شِدَّةَ بعض
 في القتال

في الفتالِ • نُصَرُّف نُكَرُّرُ بأساليت

مختلفة

ا غُرُ تَهُم خدعتهم وأطغمتهم بالباطل تُبْسَلَ تُحْبَسَ في جهتم تَعْدِلْ كُا عَدل تفتد بكا فأناء أبسلوا حُيسُوا في النار خويج ماء بالغر نهاية الحرارة استفؤته أضلته الصور

القرب

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَيَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلتَّحَادُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ إِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ لِنَاٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنْ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَالِمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَالِمُ الْغَيْبِ



■ آزرَ لقبِ والدِ إبراهيمَ

■ مَلَكُوتَ عجائبَ

جَنْ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 منتَرَهُ بِظَلامِهِ

اهل
 غَابَ وغَرَبَ
 تحت الأثنى

 بَازِغاً طَالِعاً من الأُفْقِ

فطرَ
 أؤجد وأنشأ

ا خنيفا ماثلاً عن الباطِل إلى

الدِّينِ الحقَّ عَاجُهُ خَاصِمَهُ

مثلطاناً
 خُجَّةُ وبُرْ هَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَال مُبِينِ إِنَّ وَكُذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (١٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبًا قَالَ هَذَارَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَاقَالَ هَلَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّاِّينَ الَّهُ عَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَكَةً قَالَ هَاذَارَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَ قَوْمِ إِنِّي بَرِي مُ مِّمَّا ثُمُّرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ كُونَ اللَّهُ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآ وَحَاجَّةُ قُومَهُ قَالَ أَتُّكَ جُونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ لِنَّ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيَّا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكُّرُونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَأْفَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُ نَ اللهِ

الله يَلْبِسُوا لَمْ يَلْبِسُوا لَمْ يَخْلِطُوا بِشِرْكِ بِشِرْكِ الْمَحْمَدُ الْمُحْمَدُ الله المُحْمَدُ المُحْمَدُ الفَصْلُ بين الْهِ بين الفَصْلُ بين الفَصْلُ بين الفَصْلُ بين الفَصْلُ بين الفَصْلُ بين الفَصْلُ بين الفِصْلُ بين الفَصْلُ بين الفَصْلُ بين الفِصْلُ بين الفَصْلُ بين الفِصْلُ بين الفَصْلُ بين الفَصْلُ بين الْهِمْ لِلْهِمْ لِلْ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدْ يَلْبِسُوا إِيمَنْهُم بِظُلْمِ أُوْلَيْكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ إِنَّا وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبِلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَوسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ وَكَذَلِكَ بَحِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلِّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيُسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ ذَاكِ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أُولَيْهِكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُوا بِهَا بِكُفِرِينَ الله أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَنَّهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْلاً أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ١

وَمُاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشْرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِي جَآءَ بِلِي مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمِمَّا لَرْتَعَلَمُوْ أَنْتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ وَلَهُمْ فِي خَوْضِمْ مَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَهَذَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرى وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِدِّ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُّ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكُمِرُونَ ﴿ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرُدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاء كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَوْأً لَقَد تُقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

مَا قَدَرُوا الله .
 مَا عَرَفُوا الله .
 أو مَا عَظُمُوه

و ف عظموه قراطيس ادر اداد

أَوْرَاقاً مَكْتُوبَةً مُفَرَّقَةً

خوضهم
 باطلهم

 مُتبارَك كثيرُ المنافع ِ
 والفوائدِ

 غَمْراتِ المؤت سَكُراتِهِ وشدائِدِهِ

الْهُونِ
 الْهُوانِ

مَا خولْقاكُمْ مَا أَعْطَيْنَاكُمْ من

مَنَاعِ الدُّنْيا • تَقَطِّعَ يَنْتَكُمْ

تَفَرُّقَ الاتصالُ بينكُمُ الْخِرْدِ الْخِرْدِ الْخِرْدِ

فَالِقُ الْحَبُ
 شَاقُهُ عن النبات

فَأَتْى تُوفَكُونَ
 فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ

عن عبادتِهِ

قالق الإصباح
 شاق ظلنته عن

بياض النهار

خسباناً

غلامَتْي حسابِ للأوقاتِ

و خضيراً

أغضر غضا

■ مُتَرَاكِباً

مُتُراكِماً كسنَابِلِ الجنطة

= طُلْمِهَا

أوَّل مَا يَخْرُجُ

■ قِنْوَ انْ

عَرَاجينُ كالعناقِيدِ

عرب بيل مسا<sub>و</sub>ير ■ ذانية

قَريبَةٌ من المُتَنَاول

و ينعه

نصحه وإدراكه

١١١٠ الجنّ

الشياطين حيث

أطاعُوهُم

■ خرَقُوا

الحتَلَقُوا وافْتَرُوْا

= بَلِيغُ

■ ببديع مُنْدِعُ ومُخْتَرِعُ

■ أَنِّي يِكُونُ

كيف . أو مِن أين يكونً

) التفخيم الراء فلقلة

الله المناع ومواقع الثُّنَّةُ (حركتان) ( ﴿ اللهُ الله

مرکات لزوما 📑 مدا او ۱ اجوازاً 🖟 عبرکات لزوما 📑 مدا او ۱ اجوازاً 🔻 بیرا او ۱ درکات 📜 میا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَا لِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

خَضِرًا نُّخُرِجُ مِنْهُ حَبُّا مُّتَرَاكِ بَاوَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِنطَلِعِهَا

قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا

وَغَيْرَ مُتَسَبِيِّهِ ٱنظُرُوٓ إِلَى ثَمرِهِ إِذَآ أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ

لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۗ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ

وَخُرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰعُمَّا

يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ

وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا

لاتدركه الأبعار .
 لا تُحِيطُ به

■ بخفيظ برقيب

أصرَّفُ
 نكرَّرُ بأساليبَ

نگرز باسالیب مختلفة

فرست
 قرأت وتعلمت
 من أهل الكتاب

غلوا
 اغتذاء وظلما

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أُغْلَظَهَا وَأُوْكَدَها

نَذْرُهُمْ
 نَثْرُ كُهُمْ

سر دهم طغنانهم

تَجَاوُزِهِمْ الحَدُّ بالكفر

يَعْمَهُونَ
 يَعْمَوْنَ عن
 الرُّشْدِ . أو

يتخيرون

ذَالِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لا إِلَه إِلَّاهُوَ خَالَقُ كُلِّ اللهَ عِلْمُ اللهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُوهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بُوكِيلِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِعِلْمِ كُذَ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَمِن جَآءَ تُهُمْ اللَّهِ لَّيْوْمِنُنَّ جَأَفُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِكَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَايْشُعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأُوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَّنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ



= خشرنا

■ فالأ

أو جماعة

أخرُف الْقُولِ

= غُروراً

خذاعا

لتميل

• لِيقْتُرفُوا

المتر دُدِين

جمعتا مُقَالِلَةً .

تداء باطله الممؤه

و لتصغني

لتكسيرا

المُمْتَرِينَ الشاكين

• يخرُمُونَ یکذیه د

﴿ وَلُوَّأَنَّنَا نُزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِّكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتُرُونَ النَّ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدُهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لْأَخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ شَنَ أَفَعَيْراً للهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَتَمَّتَكِلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ الْفِلْ وَإِن تُطِعْ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُواَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ الْآلِ فَكُمُّواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ الْإِلَا

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأُهُو آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَهُرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُنْذَكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْ كُونَ اللَّا أُوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُ حَيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِكُمُن مَّتُلُهُ فِي ٱلظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِغَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ النَّا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَا لُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ الله

ا يَقْتُر فُونَ يَكُنّسِبُونَ الْفِسْقِ خُرُوجٌ عن الطاعة

ذُلُّ وَهُوَانَّ

■ ذَرُوا

سد ٦ حركات لزوساً • مد٦ او ١٤ جوازاً المناع ومواقع الفَّة (حركتان) • مد ١ حركات لزوساً • مد الله الفقة (حركتان) • مد واحد ٤ أو ه حركات • مد الله الفقا

أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا

صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الْمُنَّا

خَرَجاً
 متزاید الضیق
 یعتَعد فی السماء
 یتَکلَّفُ صعودها
 فلا یستطیعه
 الرّجس
 العذاب أو

رني الحززن الحززن

الخذلان

مَثُوّاكُمْ ماواكُمْ وَمُسْتَقَرُّكُمْ

■ غُرُتهُم
 خدعتهُم

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكُمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرُهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ شَ ﴿ لَهُ هَا مُارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّمُ مَّ وَهُوَ وَلِيُّهُ عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآَلَ وَيُومَ يَحْشُرُهُ مَ جَمِيعًا يَمْعَشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمُ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُولَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآيَ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الْآلَا يَمْعَشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْحَكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنْ أَقَالُوا شَهِدْ نَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَيَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَ فِرِينَ إِنَّا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَلْفِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلِحُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَكِمِلُوا وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْ مَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةَ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِنَ اللَّهُ إِنَّ مَا تُوعَ دُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ إِنَّ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ وَاللَّهُ وَجَعَلُو لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبً افَقَ الْوا هَ ذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرَكَّ إِنا اللَّهِ بِرَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُركَّ إِنا اللَّهِ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ اللَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ ساءً مَايَحُكُمُونَ شَ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكًا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الْإِلَا

بمعجزين فاثنين من عذاب الله بالهرّب. الله بالهرّب عناية تمكّنئيكم عليه واستطاعتكم خلق على وجه الاختراع المرّرة. الأرع. الأرع.

الإبلِ والبقرِ والغنم ليُرْدُوهُمُ لِيُولِكُوهُمُ

> بالإغواء لِيَلْبِسُوا لِيَخْلِطُوا لِيَخْلِطُوا

يَفْتُرُونَ
 يَخْتَلِقُونَه من
 الكَذِب

■خۇڭ زَرْعٌ ■جغۇ محجورة مُخرَّمَةٌ سىمغۇرۇشات

مَفْرُوشَاتِ
 مُحتاجةً للعريش،
 كالكرم ونحوه

غَيْرُ مَعْرُوشاتِ
 مستغنية عنه

باستوائها كالنخل • أُكُلُهُ

> ثَمَّرُهُ الذي يُؤكل منه

■ خئولة
 كباراً صالِحة

للحمل

= قرشاً

النجازب النجازب ١٥

صغاراً كالغنم • عُعلُواتِ الشيطانِ طُرُقَه وآثارَهُ

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْةِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُوا يَفْتُرُنَ اللَّهِ وَقَالُوا مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰ أَزُورِجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُركاء سَيْجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ قَدْ خَسِرُ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلُكُ هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ١١٠ ١ أَوَا مُهْوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَاتِ وَأَلنَّحُلُ وَالزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِهَاوَغَيْرَ مُتَشَبِهُ كُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كَأُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱلله و كَاتَتَّبِعُوا خُطُورِ وَالشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِنَّ اللَّهِ

ثَمَانِيَةَ أَزُورَجُ مِّنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنتَييْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيِينَ أُمْ كُنتُمْ شُهِكَ آءً إِذْ وَصَّلَحُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَاللَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أُوْدَمًا مُّسْفُوحًا أُولَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْفَيْ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَر وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا

اکل المستقوحا مُهَرَاقاً ■ رجس نجس أو حَرَامٌ أهل لغير الله به ذُكِرَ عند ذبحه غير اسمه تعالى = غَيْرَ بَاغِ غير طالب للمُحَرَّم لِلَدُّة أو استثثار = ولا عاد ولامتجاوز ما يسل الرَّمْقَ ذي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دابُّةً أو طيراً » الْحَوَايَا الْمَبَاعِرَ . أو المصارين

والأمعاة

= طاعم

ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ إِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ إِنَّا

بَأْسُهُ
 عَذَابُهُ
 تَخُرُوطُونَ على
 الله تعالى
 أَخْضِرُوا .

 مِنْهُم يَعْدِلُونَ الله الأصنام الأصنام المراقية ا



■ الْفُو احِشَ

كبائز المعاصيي

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلا عَاجَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالْهَالُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَآفَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَادُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ اللَّهِ فَلَ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرُّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَاتَقَنَّ أُوَّا أَوْلَندَكُم مِّن إِمْلَتَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِاتَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِسَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَابِطُنَ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا لَحِقَّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (أَفَا)



= أَكْلُهُ

استحكامُ قُوْتِه ؟

بأن يَحتلِمَ

بالغذل ورسعها طاقتها

صَدف عنها
 أغرض عنها

وَلَانَقُرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا وِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهدِ ٱللهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (آهَا) وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَّمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُ نَ الْآَنِينَ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْفِي أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَابُ

أَحْسَنَ وَتَفَصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمُ يُؤُمِنُونَ الْقِي وَهَذَا كِئَبُ أَنزَلَنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ الْقِي أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِئنُ بُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُننَاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُننَاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ وَقَدْ جَآءَ حَثْم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِحَثُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن كُذَّ بَيِعَايَتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِى اللَّهِ فَا اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِى اللَّذِينَ أَظُلَمُ مِمَّن كُذَّ بَيْعَايَتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِى النَّذِينَ

الله المُعَاد، ومواقع الغُبُّة (حركتان) المُغنِم الرا المُعَاد، ومواقع الغُبُّة (حركتان) المُعَاد المُعاد المُعَاد المُعَاد المُعَاد المُعَاد المُعاد المعاد المعاد المُعاد المُعاد المُعاد المُعاد المُعاد المُعاد المُعاد المُعاد المُعاد المُعا

مد ؟ صركات لزوما الله مدّ ؛ اوغاو ١ جبوازا
 مدّ واجب ؛ او ٥ حركات ﴿ مدّ حسركة سال

يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنَا سُوِّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ الْمُواْ

فينعاً
 في الضلالة
 قينماً
 فينماً
 غوج فيه
 خيفاً
 خيفاً
 أأباطل إلى
 الدين الخق الذين الخق
 غيادتي
 تزرُ
 خيل الأرض

غُلُفُ بَعْضُكُمْ
بَعْضاً فيها
ليَنْلُوكُمْ
ليَخْتِرُكُم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْ كُمُّ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَرْتَكُنْءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْخَطْرُواْ إِنَّا مُنْفِطِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِاكَانُوا يَفْعَلُونَ (أُنَّ مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُحْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَّنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعْيَاي وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ النَّهِ الْاشْرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ الْهُ أَكُلُ أَغَيْراً لللهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ النَّا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَلتِ لِيَّ بُلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَكُورُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ (اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَيْ الْمَالُونَ اللَّهِ مَا عَالَمُ اللَّهُ الْعَفُور رَّحِيمُ الْمِثْلُ

## سُورَةُ الْأَغُرَافِيُّ الْمُعَافِيُّ الْمُعَافِيُّ

بس ألله ألرَّ مراً الرَّحِيمِ

المَصَ إِنَّ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ عِلَّوْلِيَآءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ

وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

الله فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو إِيَّا كُنَّا

ظَالِمِينَ إِنَّ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآيِبِينَ إِنَّ

وَ الْوَزْنُ يُومَعِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْ زِينُهُ فَأُولَتِ إِلَى هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَيْكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ الْآَ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَيْشُ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ (أَنَا

وَلَقَدْ خَلَقَنَا حَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَ بِكَةِ ٱسْجُدُوا

لِأَدُمُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُ مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ اللهِ



و تأسَّنا

غذائنا

لَيُلاً وهم نائمُونَ

ا قَائلُونَ

مَكَنَّاكُم جعلنا لكُم مكانأ وقرارأ

مَا تَعِيشُو نَ بِهِ وَتُحْيَوْنَ ما منفك
 ما اضطرك
 أو ما دُعَاك

■ العثاغرينَ الدُّهَائِينَ الدُّهَائِينَ

أنْظِرْنِي
 أخْرْنِي وأَمْهلْنِي

أغۇيتنى
 أضْلَلْتنى

الأقترة لهم
 الأثرصدة لهم

مَذُءُوماً
 مَعِيباً مُخَفَّراً

■ مَدْحُوراً

مَطُرُّوداً مُبَّعَداً • فَوَسُوسَ هُما

أَلْقى في قلبَيْهما ما أراد

> ■ ۇوړى سىتىز وأخفى

سؤءاتهما

غوراتهما

= قَاسَمَهُمَا

خَلَفَ لَهِمَا • فَدَلَّاهُمَا

الزّلهُمَا عَنْ رُثْبَةِ الطَّاعَةِ

= بغرور

بخذاع

طَفِقًا

شترعا وأنحذا

يخصفان
 يلزقان

المالية المالية

مد ٦ حبوكات لزوميا 🥌 مد٢ او ١٤ و ٢جبولزا مد واجب ٤ او ۵ حركات 🌉 مد حسركتسان

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرُ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن تَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ (إِنَّ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَافَا خُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ ثَالًا قَالَ أَنظِرَفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ (إِنَّ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ أَنَّ أَكُوتِينَّا هُم مِنْ ابْينِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِدِي لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُكُمَاعَنَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّ فَدَلَّهُ هُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَاسَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ نَهُمَارَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَاعَدُوُّ مُّبِينٌ الْبَا

قَالَارَبُّنَاظَامُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّمِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُو بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ( عَلَيْ اللَّهُ عَادَمَ قَدْ أَنزَ لَنا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُويٰ ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّ كُّرُونَ إِنَّ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سُوْءَ بِمِمَا إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوُوقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أُولِيآ ۚ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُّنَاعَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسَطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ (أَنَّهُ

أنزلنا عليكم
 أعطيناكم

■ **ريشاً** لِبَاساً زينةً

أو مَالاً

لا يَفْتِنْكُم
 لا يُضِلْنُكُمْ

وَيَخْدَعَنُكُمْ عَنْهِا عَنْهُمَا

يُزيلُ عنهما استلاباً قسلُهُ

جُنُودُه . أو ذُريته

قاجشة فعلمية

في القبح القسط

بالمِسطِ بالمَدُل

■ أقيمُوا وُجُوهَكُمْ

توجُهوا إلى عبادتِه

مستقیمین مستقیمین ا مستجد

وقتِ سُجودٍ أو مكانِه



 زینتگنے ثبابكم

اللَّفُو احشَٰ

س البغني

الطانا =

كبائر المعاصيي الظلم والاستطالة على الناس حجة وبرهانأ

ا يَلَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْمِرُ فُو آ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (إِنَّ) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَ مَ ٱللهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْآيَا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوحِشَ مَاظَهُرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَنَاوَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُ نَ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ الْأَلَا يَبَنِي ٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ آفَا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوابِ اينِنا وَاسْتَكْبُرُواعَنْهَا أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ اللَّهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ عَأُولَيْ كَيَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِنَ الْآَ

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُّمَادَخَلَتَ أُمَّةً لَّعَنَتَ أُخْنَهَا حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَلَهُمْ لِأُولَلَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ الْأَلَّ وَقَالَتْ أُولَ هُمْ لِأُخْرَبَهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمَّ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِياطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فُوقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَ لِكَ نَجِّرِى ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ آنَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لَنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَ نَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقَّ وَنُودُواْ أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

اڈارگوا فیہا
 ئلاخقوا فی

النار وضففاً مُضاعفاً

يلخ
 يُذُخُلَ

سنم الجياط
 ثقب الإشرة

■ مِهادُ

فِرَاشٌ ؛ أي مُسْتَقَرُّ

غَواشِ
 أُغْطِيةٌ كَاللَّحْف

■ وُسْعَهَا طاقتها

غلي
 جفّد وضغن

 قَأَذُنَ مُؤذُنُ أعلم معلم

■ عِوْجاً

معوجة

= حجاب

خَاجِزٌ . وهو السُّورُ

 الأغراف أغالي السور

🗷 بسيمَاهُم بغلامتهم

· أفيضُوا صَبُوا . أو ٱلْقُوا

= غُرْتهُم

خدعتهم

و تنسامه

نَتْرُ كُهُمُ

في العذاب كالمنسيين

وَنَادَى ٓ أَصِّحَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصِّعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ (فَا وَبَيْنَهُمَا جِمَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَ هُمَّ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَبِ النَّارِقَالُواربُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّا وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٩٤ أَهَتَوُكُو الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ (إِنَّ وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ أَلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَاكَ انُوا بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ (أَنَّ

وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقُوم يُؤْمِنُونَ (أَنَّ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدَّجَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَٱلَّذِيكُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوالنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عِأَلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ الْعُوارَبُّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ شَ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَالًا ثِقَا لَا سُقْنَهُ لِبَلَدِمِّيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ

= تَأُو بِلَهُ عَاقبَتُهُ وَمَا لَ يَفْتَرُونَ يَكْذِبُونَ يُغشِي اللَّيْلَ يُغَطِّي النهارَ ■ خيثاً سريعا الخلق إيحادُ الأشباء من العَدَم التَّدْبيرُ والتَّصرُ فُ = تَبَارَكَ تَنزه . أو كُثر تحيره وإلحساله ■ تُضرُّعاً مُظهرينَ الضراعة والذُّلَّة الخفية

أمره

الثهار

بالليل

الأمر

بالغيث اقَلَتْ

حَمْلَتْ

ا ثقالاً مُثْقَلَةً بِالمَاءِ

ٱلثَّمَرَ تِكَذَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (اللَّهُ مَرَاتِكُ كُنَّ لَكُمْ تَذَكُّرُونَ (اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَذَكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَذَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَ

■ نكدا قليلاً لا خَيْرَ = الْمَارُ سادة القوم ا غمينَ عُمْيَ القُلُوبِ و متفاهة حَفَّة عَفَل

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدا كَذَ الكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَتِ لِقُوْمِ يَشْكُنُ وَنَ الْمِنْ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُوا أُللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (أَقَ قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قُوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ١ قَالَ يَلْقُونُمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةً وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ الله أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ إِنَّ أُوعَجِبْتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكْرِمِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنْنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ ﴿ فَا لَكَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ وَأَفَلا نَنْقُونَ اللهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَـ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ



قوةُ وعِظمَ أحسام ا رِجْسٌ عَذَابٌ ا ذَابِرَ ا آيةً معجزة دالةً على صِدْقِ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُو نَاضِحُ أَمِينُ الْكُا أُوَعِبْتُمُ أَن جَآءَ كُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِن كُمْ لِيتُ نَذِرَكُمْ وَالْذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفااء مِنْ بَعْدِقُومِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُواْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِعُتُنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَاتِعِدُ نَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَأَنْظِرُوۤ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرينَ إِنَّ فَأَنِعَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَـٰنِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُم صَلِحًا قَالَ يَعْوُمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَنْ أُمُّ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ ٱلبِيمُ (١٠٠٠)

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تفخيم الراء المقام، ومالا بُلغظ • فتقلة ● مد ۲ هـرکات ازومنا ● مد۲ او با او ۲جـوازاً ● مدّ واجب ۶ او ۵ حرکات ● مد هــرکنــــان بَوْأَكُمْ
 أَسْكَنْكُمْ وَأَنْزَلَكُم

 آلاءَ اللهِ
 بَعْمَهُ

 لا تتخفوا
 شديداً
 شديداً
 شديداً
 التَّكْمُرُوا
 التَّرْبُعْقَةُ
 الزَّلْزِلَةُ الشَّدِيدةُ
 الزَّلْزِلَةُ الشَّدِيدةُ
 الرَّعْمِينَ
 أو الصيحةُ
 مؤمّى قُمُوداً
 مؤمّى قُمُوداً

وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ نُخُلَفًا } مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُواْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنْ صَلِحًا مُّ مَلَ مِن رَّبِّهِ قَالُوٓ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَا فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةُ وَعَتَوْاعَنَ أَمْرِدَبِّهِ مَ وَقَالُوا يَصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ اللَّهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَ فَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحَّتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ اللَّهِ

المنابرين
 الباقين في
 العَذَاب

■ لا تَبْخَسُوا لا تَنْقُصُوا

صراط
 طریق

ا عِوْجاً مُعْرَجُة

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسَ يَنَطَهَّ رُونَ اللهُ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَكُوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيْنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَانْبَحْسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُو الْفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرِلَّكُمْ إِن كُنتُممُّ وَمِنِينَ الله وَلانَقَعْدُو بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِمِي وَتَلْبَغُونَهَا عِوَجًا وَآذَكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ شَ وَإِنكَانَ طَآبِفَة مِّنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرُيُؤُمِنُوا فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عد ٦ حركات لزوما ۞ مدا او او او جوازا
 و انغام، وموالع الغلة (حركتان)
 و من وجب٤ او ٥ حركات ۞ مد حركات ۞ مناه



افتخ
 اخكُمْ واقض
 الرُّجْفَةُ

الزُّلْزَلَةُ الشَّدِيدةُ أو الصيحةُ

◄ جَاثِمينَ
 مَوْنَى قُعُوداً

لم يُغْنَوْا
 لم يُقِيمُوا ناعِمينَ

ا الله السي أَخْزُنُ

ت بالْبَأْسَاءِ وَالطَّنُّرَاءِ الفقر والسُّقْم

الفقر والسف

ا يضرُّرُ عُونَ يَتَذَللونَ يَتَذَللونَ

ويخضفون

ويحسبور = غَفُوا

كثروا عذدأ

وعُدَداً

فُجْأَةً

اللهُ عَالَ ٱلْمَلِأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِينَ الْآِنِيُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَحَدَّنَا ٱللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا ٓ أَن نَعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّا ٓ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَاوَبِيْنَ قَوْمِنَا بِأَلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلْكَأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّاكُمُ إِذَا لَّحَسِرُ وِنَ الله فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدَّ أَبْلَغُنُّكُمْ وسَالَتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُ نَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ إِنَّ ثُمُّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابِآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بِغَنَّةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ [0]

m مَكْرُ الله عقوبَتُهُ . أو استدراجه ■ فظلَمُوا بها

■ نأسنًا عَذَائِنَا ا يَيَاتاً

لُلاً

= لم يَهْدِ

نختم

كفروا بها

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيِّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكْتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللَّهِ أُوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ شَيْ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرالله إلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبْلِيهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبَلُ كُذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ إِنَّ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثُرِهِم مِّنْ عَهْدُو إِن وَجَدُنَا أَكُثُرَهُمْ لَفُسِقِينَ الله شُرِّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ الثَّيْ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَالَمِينَ الْمُثَالُ

= خقيق جَدِيرٌ وَخَلِيقٌ ہ مین ظاهر لا يشك فيه = أرْجة وأخناهُ أخر أمر غفوبتهما = خاشرين جَامِعِينَ لِلسَّحْرَةِ = اسْتَرْهَبُوهُمْ خَوَّفُوهُمْ تخويفأ شديدا ■ تلقف تبتلغ بسرعة = يَافِكُون يَكْذِبُونَ

ويمؤهون

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ قَدْ جِئْ نُكُم بِبِيِّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ (إِنَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ شِيَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُّ عَلِيٌّ النَّا يُرِيدُ أَن يُغْرِجُكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ وَ اللَّهِ عَلَيْمٌ فَمَا ذَا تَأْمُنُ وَ اللَّهِ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ إِنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ النَّا وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُّ ٱلْعَلِينَ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ إِنَّ قَالُوا يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ آفِنَا قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوَا سَحَكُرُواْ أَعْينَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِمْ النَّاسِ ا وَأُوْحَيْنًا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوْقَعُ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو أَيعُمَلُونَ اللَّهِ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقُلْبُواْ صَغِرِينَ الْآلِ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ الْآلِ



مَا تَعْنَهُمُ
 مَا تَكْرُهُ
 ومَا تَعِيبُ
 بالسّنِين
 بالسّنِين
 رائجُدُوب
 والْقُحُوطِ

قَالُو أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْمَالَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـرُونَ المَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرَّ مُكُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهُ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُ نَ ﴿ الْمُ الْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُ نَ آنَ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَ تُنَارَبَّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَبَرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وقال المكارم فوم فرعون أتذرموسي وقومه ليفسدوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ الْآَيُّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْوَا أُوذِينَا مِن قَابِل أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعَدِ مَاجِئَتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدُ أَخَذُنا عَالَ فَرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُونَ الثَّا

■ يَطَيْرُوا يتشاءموا ■ طَائِرُهُمْ يدة ده م ■ الطُّوفَانَ الماء الكثير أو الموت الجارف القمل = الْقُرادَ . أو الْقُمْل المغروف • الرُّجَزُ الْعَدَابُ بِمَا ذُكِرَ من الآيات = يَنْكُثونَ يتقضون عهدهم ■ دُمُّرْنَا أهلكنا وخربنا = يَغْرِشُونَ

يرنغون

من الأبنية

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةً يَطُّيّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّواً لَا إِنَّمَا طَلِيرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ شَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قُومًا تُجْرِمِينَ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَـمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (وَأَنا فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُّ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِانَ الْبَا وَأُوۡرَثُنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسۡتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيمَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يلَ بِمَاصَبُرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُو يَعْرِشُونَ الْآلا

مَّهُلُكُ مُدَمَّرٌ

مُهُلُكُ مُدَمَّرٌ

أَبْغِيكُمْ
أَطْلُبُ لَكُمْ

يُدِيقُونَكُمْ
أَو يُكلَّفُونَكُمْ

يَسْتَجْفُونَ

يَسْتَجْفُونَ

لَاخدمة

بَلاءً

البَيلاءُ وامْتِحَانٌ

■ تجلّی ربُه للْجنل بَدا لَهُ شیء من نورِ

عرشه • ذكأ مَدْكُوكاً مُفْتَتاً

■ ضعفاً
 مغشياً عليه

مئبخانك
 ئثريهاً لَكَ
 من مشابهة
 خلقك

وَجَلُوزْنَابِبَنِي إِسْرَاءِ بِلُ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَعِهَانُونَ (إِنَّ إِنَّ هَنَوُلاَّءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَسَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَنَّا قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِمٌ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تُكْثِيكَ لَيْكَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ عِأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

 سنيل الرشد طَريق الهُدَى ■ سبيل الغني طريق الضلال ■ خبطت بَطَلَتْ ا جُسُداً أحمر من ذهب ا خُوارٌ صوت ت كَصَوْتِ الْبُقَر ■ سُقط ف أيديهم تدموا أشذ النَّدُم

قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّ ٱصْطَفَيْ تُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَاكَتِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُنِّمِنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ الْفِي سَأَصِرِفُ عَنْءَايِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِنْ يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّيتَ خِذُوهُ سَكِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُوابِ ايَّاتِكَ وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِنَ إِنَّ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱلتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ وَلَا السَّقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ

شديد الغضب

ا أعجلتُمْ أَسْبَقْتُمْ بعبادة العجل

فلا تُشبِث
 فلا تَسْرُ

الرَّجْفَةُ
 الرُّفْقَةُ
 الرُّفْقَةُ

الشَّدِيدَةُ . أو الصاعقةُ فَتَنتُكُ

> مِحْنتُكَ وابتلاءُك

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِ البَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِنَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِ بِنَ إِنَّ إِلَّا لِلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبِ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَكُذَ لِكَ بَحْرَى ٱلْمُفْتَرِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُعَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمُّ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ الْآَفِي وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَ نِنَا فَكُمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّى أَثُهُلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّاۤ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَامُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ الْمِنْ



مُدنا إلينك
 ثبتنا ورجعنا
 إلينك
 إصرفم
 عهدهم بالقيام

بأعمالٍ ثِفَالٍ • الأغُلالَ التُكالِيفَ الشَّاقَةَ

في التوراة • عَزُرُوهُ

وَقُرُوهِ وَعَظَّمُوهُ

بالحَقْ يحْكُمُون فيما بَيْنَهُمْ

﴿ وَاحْتُبُ لَنَافِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُهُمَ اللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ وَ وَالَّذِينَ هُم بِاَينِنَا يُؤْمِنُ نَ اللَّا اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَ لَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا لَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَاللَّهُ فَلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحِي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْلَحِقَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ أَنَّا

> ع العُنْةُ احركتانَ؛ ﴿ نَعْضِمِ الرَّا بِلَغِظ ﴾ فَلَقَلَةً

 صد ٦ حركات لزوما ﴿ مد٦ او ١٤ و ٦ جـوارًا مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حــركنـــان

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَكَرُ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْـنَا أَقَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى حَكُلُواْمِن طَيِّبُتِ مَارَزَفَنَ كُمَّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آلَا وَإِذ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُومَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْيَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَرَّ قَنَاهُمْ . أو صير نَاهُمْ أشباطاً جماعات ۽ كالقبائل في العرب فانتخست الْفَجَرُ تُ مشربهم عَيْنَهُمُ الخاصَّةَ الغمام السنخاب الأبيض ■ الْمَنْ مادُّةٌ صَمْعَيَّةً حلوة كالمسا = السُّلْوَى الطَّائرَ المعروفَ بالسماني مُسْأَلَتُنَا خط ذُنُوبِنَا عَنَّا ■ رجُزاً عَذَاباً خاضرة البخر قَريبَةُ منه ■ يَعْدُونَ يَعْتَدُونَ بِالصِّيدِ المحرم ■ شرّعاً ظَاهِرُهُ عَلَى وجه الماء لا يَسْبتُونَ

> لا يُرَاعُون أمرَ السَّبْت

> > نبلوهم تمتجئهم ونختبرهم بالشئة

قطعناهم

● مد ٦ حركات لزوماً ● مد٢ او ١٤و ٦جواز ● مدواجب٤ او ٥ حركات ● مد حسركنساز

■ مَعْذِرَةً للاعتذار والتنصل من الذئب ■ بَئِيس شديد وجيع = غفوا استكبروا واستغصؤا ■ خاستين أذلاء مبعدين كالكلاب ■ تأذُن أعْلَمُ . أو غزم . أو قضي يسومهم يُذيقهم = بَلُوْنَاهُمْ امتحناهم واختبر ناهم = خلف بَدَلُ سُوء = غرض هَذَا الأذني خطام هذه الدنيا = دُرَسُوا قرؤوا

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدً آقَالُواْ مَعَدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَلَّا فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ مَ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَإِذْ تَأَذُّ كَ رَبُّكَ لَينَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَما مِّنَّهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِأَلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا ٱلْكِكْبَ يَأْخُذُونَ عَنَ صَهَدَا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعَقِلُونَ الْإِلَى وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ ﴿ إِنَّا

نتتقنا الجبل
 قلعناه ورفعناه

غَمَامَةٌ أَوْ سَفِيفَةٌ تُظِلُّ

فانسلخ منها
 خَرْجُ منها

بكُفْرِه بها • الغاوين

الضَّالِّينَ

إلى الأرض وَكَنَ إلى الدُّنْيَا

وَرَضِيَى بها تحمِلُ عليه

ئشدُدُ عليه وَتَزْجُرْهُ

يَلْهَثْ
 يُخْرِجُ لِسَائَةُ
 بالتَّفْسِ

الشديد

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ إِمِمْ خُذُوا مَاءَ اتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَآذَكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُم ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدُنْ أَأَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَاغَ فِلِينَ الَّهِ أَوْنَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكُ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعَدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُنْطِلُ نَ اللَّهُ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ المُن وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمُثَلَّهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأُ قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَيْ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأَ لَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ

■ ذَرَأَنا

■ يُلجِدُون يَمِيلُونَ ويَتْحَرفُونَ

عن الحَقَّ ■ به يَفْدِلُون

بالحَقِّ يَحكُمُونَ فِيما

ينهم - سنستدرجهم سنقر بهم للهلاك

= أُمْلِي لَهُمْ

أمْهِلْهُمْ = جنّة

جُنُونِ كَا يَزْعُمُون

• طُغيانِهم تجاوزِهم الحدُّ في الكفر

> سيَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ

عَنِ الرَّشْدِ أُو يَتَحَيَّرُونَ

أيَّانَ مُرْسَاهَا
 متى إثبًاتُها
 ووُقوعُها

بالإنعام والإمهال

خَلَقْنَا و أَوْ جَدْنا

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ جِهَا أُولَتِيكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمُ أَصَلُّ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَنِفِلُونَ الْإِلَّا وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاء ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَ أَوَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنِيهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَٰنِنَا سَنَسَتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهِ اللهِ اللهُ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ إِن أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرِبَ أَجُلُهُمْ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بِعُدَهُ يُؤْمِنُونَ الْمِهُ مَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَ لَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ شَيْ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنَهَا إِلَّاهُو ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَنْهُما

لا يُجلّيها
 لا يُظهرُ مِها ولا
 يَكْشِفْ عَنْهَا
 فَقُلْتُ
 عَظْمَتْ لِشِدَّتِهَا
 خَفْقٌ عنها
 غالمٌ بها

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 إخفاء، ومالاً بِلْفُظُ
 إنغام، ومالاً بِلْفُظُ

ى مد ٣ حـركات لزوماً ﴿ مدَّ اوغاو ٢ جـوازهٔ ﴿ مدُّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدَّ حــركتـــانَ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّ أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرينَ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتَهُ مَاصِلِحًا جَعَلًا لَهُ شُركًاءَ فِيمَاءَاتَلَهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخُلَقُونَ الله ولايستطيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله الله وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاء عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمُّ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُهُ صَدِقِينَ إِنَّ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ عَاذَاتْ يَسْمَعُونَ بِمَا قُلِ الدُعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (وَأَلَا



تغنشاها
 و اقعها

■ فَمَرُّثُ بِه

فاسْتَمَرَّتْ به بغیر

> مَشْقَةٍ = اثْقَلَتْ

صَارَتْ ذاتَ ثِقْلِ

> ■ صالحاً بشراً سوياً

فَلا ثُنْظِرُونِ

فلا تُمْهِلُون

=لا يُنصِرُونَ ببصائر قُلوبهم = خُدِ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرُ من أخلاقي النَّاس وأمر بالغرف المعروف حسنته في الشرع ■يَنزَغَنُك يُصِيبَنُّكُ أُو يَصْر فَتُكُ ≡نَزْغَ وَسُوْسَةٌ أُوصِارِفُ =طائف وَسُوسَةٌ ما = يَمُدُّونَهُمُ تُعَاوِنُهُم الشياطينُ بالإغواء ■لا يُقصرون لا يَكُفُونَ عَن إغواتهم الجنيتها الحترعتهامر عندك ■تضرُّ عا مطهرا الضراعة والذلة = حيفة نَحو فأ ■بالغُدُرِّ والآصال أوائل النَّهَار وأواخِره . أو كلُّ وقت =ينجدون يخضعون ويعبدون

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُوَيَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ (إِنَّ اللَّهُ السَّلِحِينَ (إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُواًّ وَتَرَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُجِرُونَ الْمِنَا خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ مِ ٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآلِيُ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَرْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّ بَصِرُونَ إِنَّ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ آنَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَاذَابِصَ إِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُةُ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ ١٥ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ ٱلْغَفِلِينَ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايسْتَكْبِرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ الْآلِيَ



## سيورة النفتاك

الله الرحوا التحريم

يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُوْمِنِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُّهُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكُ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُ نَ الْبُ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعُدَمَانِكِينَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَلِتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ اللهُونَّ الْحَقَّ وَبُمُطِلُ ٱلْبَلطِلُ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجُرِمُونَ اللهُ



■ الأنفال الْغَنَائِم ■ و جلت وفزغث يَتَوَ كُلُون يَعْتَمِدُون = ذَاتِ الشَّوْكَةِ ذاتِ السُّلاح والقوة . وهي النقير ■ دَابِرَ الكافرينَ

أخرهم

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ ■ مر دفين متبعأ بعضهم بَعْضاً آخرَ منهم مِّنَ ٱلْمَكَ عَلَمُ مُرْدِفِينَ إِنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ يُفشُكُم التُعاسَ يجعله غاشيا وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء = أمنية عَن يِزُحَكُمُ اللَّهُ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنْ لُو وَيُنزِّلُ أمنا وتقوية رجز الشيطان وسوسته عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذِّهِبَ عَنكُورِجْزَ ■ لِيُرْبطُ يَشُدُ ويَقُوني ٱلشَّيْطِينِ وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللَّ ■ الرُّغْبَ الخوف والفَزَعَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِكَةِ أَيِّ مَعَكُمْ فَتَبِتُواْ ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ ■ بنان أصابع . سَأُلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ أو مَفَاصِلَ ■ شاقوا تحالفوا وعادوا ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بِنَانٍ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ [a= ] = متجهين شَاقُوا ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَ ٱللَّهَ تَحْوَ كُمْ لقِقَالِكم شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ ه مُتَخرِّ فَأَ لَقتال مُظْهِراً الانهزامَ خدغة عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ مُتَخَيِّزُ أَ إِلَى فِئَةً مُنْضَماً إليها كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ الْ وَمَن نُولِهِمْ يَوْمَينِ ليُقَاتِلُ الْعَدُوِّ مغها دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْ بَآءَ ■ بَاءَ زجع بِغَضَبِ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

amn 📖

النَّيْقِ المؤمنين النَّيْقِمَ عَلَيْهِمْ مُوهِنَ مُضَعِفُ تَسْتَقْعِخُوا تَطْلُبُوا النَّصْرَ لِإُهْدَى الفِقَيْن



فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيسَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفِرِينَ اللَّهِ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِيَ عَنكُمُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلُو كُثْرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولُّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمَّ لَايسَمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَكُوْعِلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (فَيُ

الناسُ
الناسُ
البناسُ
البنارُعة
البنارُعة
الوراً أو
البخاهُ مِثَا
البنائِيوك
البنائِيوك
المنافيلُ الأولين

المسطورة في كتُبهم

وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَ كُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ورزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله واعلموا أنها أمولكم وأولدكم فتنة وأن الله عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَالْنَاوَيُكَفِّرْعَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْيِقَ تُلُوكَ أَوْيُخَ رِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ شَ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلْذَا هُو ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِ رَعَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِن ٱلسَّكَاءِ أُوِٱتْتِنَابِعَذَابِأَلِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهُمْ وَمَاكًا كَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢)

صفيرا وتصبيقا = خسرة نَدَماً وتأسُّفاً ■ فَيَرْ كُمَهُ فيضم بعضه إلى بَعْض

شرك

■ مُكَاءً و تصديةً

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَدِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أُولِيآءُهُ وَإِنْ أُولِيآؤُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ صَلَالْمُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ نَ الْآ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيّبِ وَيَعْمَلَ ٱلْحَبِيثَ بِعَضَهُ عَلَى بِعَضِ فَيرَكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ في جَهَنُّمُ أُولَتِهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُّ إِنَّ وَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَن كُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

🥌 إخفاء، ومواقع الفُنَّة (حركتان) 🛑 تفخيم الراء



يوم الفُرقان
 يوم بدر
 بالعُدُوةِ
 خافة الوادي
 وضَفَّتِهِ
 قَضِيلُتُمْ
 خَبْنَتُمْ
 غن

القتال

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأُللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَالرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَ تُعَلَّا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَّهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْأُرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَئَنَازَعْتُمُ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَالَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُوا وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ٥

وأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِينَ (إِنَّا وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّلَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيَّ \* مِّنحَكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَ عَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ وَٱلَّذِينَ فِيهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَن يِزُحَكِ مُ ١ وَلُوْتَرَى إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( ) ذَاكَ وَالْكَ

وتذهب
 ریځگم
 تتلاشی

قُوْتُكُمْ و دُوْلَتُكُمْ

طُغْيَاناً أو فخراً

لكم ■ ن**كُ**صَ عَلَى

عَقِبَیْهِ وَلَّی مُدْبِراً

ا إخفاء، ومواقع الغَنْة بحركتان، فنقا

₩ صد ٦ حركات لزوماً ₩ مد٢ او ١٤ و جدوازا • مد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حسركتسان

بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ (أَنَّ)

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ)

الشقفنه تَظُّفُرُ نَّ بِهِمْ ■ فَشَرُدُ بِهِمْ فَفَرُقُ وَخَوِّف 000 = فَانبذُ إِليُّهِمْ فاطرخ إليهم عهذهم = عَلَى سواء غلى استؤاء في الْعِلْم بِنَيْذِهِ ■ سَبَقُوا خلصوا ونجوا من الْعَدَاب وباط الخيل خبسها في سبيل الله = جناحوا للسلم مالوا للمسالمة والمصالخة

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ آُنَّ كَالِّبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا طَلِمِينَ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ اللَّهِ الْمُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَاللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ مُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا ال وَهُمْ لَايَنَّقُونَ إِنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَتْهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خُلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ إِنَّا تَخَافَنَ مِن قُوْمٍ خِيانَةً فَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ الله وَلا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُو أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله الله عَجْرُونَ الله الله عَدِرُونَ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلِي عَلِي عَلَيْكُوا عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلْمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظَلَمُونَ ١ ١ ١ ١ ١ وَإِن جَنحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



خسبك الله أنه كافيك و خبيع في خبيع المؤرك المؤرك المؤرك المؤرخين المؤمنين و يُنافِع في الفقل و يُنافِع في الفقل و خطامها و خطامها الفدية الفدية

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغْدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ مَكِمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ حَسْبُك ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَكُمُ النَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا مِانَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةً يَغُلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمُ قَوْمَ لَّا يَفْقَهُ نَ اللَّهِ ٱلْكَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُ مِّنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَة يَغُلِبُوا مِا تُنَيِّنُ وَإِلِيكُ مِنكُمُ أَلْف يَغُلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثِّخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُربيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَلَيْ اللَّهُ عَرَائِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَزِيزُ حَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِللللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ الْمُكَّافَكُمُ ومِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَاطَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ (أَنَّ)

 الأرخام الْقَرَاباتِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِمُّ إِنَّ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَّنَصَرُوا أَولَيْ لِكَ بِعَضْهُمْ أَوْلِيَا مُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (إِنَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبِعُضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجِرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوۤا أَو لَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ مَّغَفِرَة وَرِزْقٌ كُرِيمٌ اللِّي وَلَّذِينَ ءَامَنُوا مِ بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأَ لَيْكِ مِنكُمْ وَأَلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اخفاه، ومواقع الغنّة رحركتان؛
 انخام، ومالا بلغظ
 انخام، ومالا بلغظ

صد ٦ حـركات لزوما () مد١ او ١٤ جـوازا
 مد واجب ١ او ٥ حركات () مد حــركنـــان

## البُونَةِ البُونَةِ الْبُونَةِ الْمُونِةِ الْبُونِةِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ

بَرَآءَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهُ مَّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهُ مَّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ مَا اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّ

ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَذَنَّ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِي \* مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ لِللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَ

وَرَسُولُهُ فَإِن تُبِّتُمْ فَهُوَ خَيْر لَّكُمْ وَإِن تَولَيْتُمْ فَأَعْلَمُوا

أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ ٱلدِيم

اللهُ اللَّذِينَ عَهَد تُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ

شَيْعًا وَلَمْ يُظُلِهِ رُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْسُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى

مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرُمُ

فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَنْ صَدِّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَءَاتُوا ٱلرِّكُ وَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللهَ غَفُورُرَّحِيمُ اللهُ

وَإِنْ أَحَدُّمِن ٱلْمُشْرِكِين ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿

مد ٢ حركات لزوماً ﴿ مدَّ ٢ او ١٤ ٢ جـوازُ مدُّ واحِبٍ ٤ أو ه حركاتِ ﴿ مدَّ حــر كنَّــــانِ



■ بَرَاءةٌ

تَبَرُّوْ وَتَبَاعُدُ

الله

غيرُ فائتينَ من عذابه

بالهرب

■ أَذَانٌ إعْلامٌ وإيذَانٌ

= لَمْ يُظَاهِرُوا

لَم يُعَاوِنُوا السَلَخ

الأشهر القضية

ومضك

الحصروهم
 ضيقوا عليهم

■ مَوْصَدِ طريق وَمَمرُّ فما استقاموا
 فما أقاموا
 على العهد
 غليخم
 قرابة
 غهدا
 غهدا
 قرابانا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كيف وإن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَلْسِقُونَ اللَّهُ ٱشْتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوةَ فَإِخُوا نُكُمَّ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْآ وَإِن َّنَكُمُوا أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُواْ أَيِّمَةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (أَنَّ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا

غَيْظَ قلوبِهِم
 غضبها
 الشديد
 وَلِيجَةُ
 بِطَائةُ
 وأصحابَ سِرُ
 بَطَلَتْ
 مَشِقَايَةُ الْحَاجُ
 سَقَايَةُ الْحَاجُ
 الْحَجِيجِ المَاءَ

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشَفِ صُدُورَ قَوْم شُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أَرْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَيْكِ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايسَتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللهِ وَأُولَيِّكَ هُو ٱلْفَامِرُونَ الْإِنا



استخبوا
اختاروا
اختاروا
اکتسئٹموها
کسادها
بوارها
فنزیموا
فنزیموا
باتنظروا
عارخبت

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِعَدُ ﴿ إِنَّا خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوا وَابَاءَكُمُ وَإِخُونَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ كَانَ ءَابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَ آقُ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَالُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتُرَبُّصُوا حَتَّى يَأْقِبَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرةً وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَا عُجِبَتْكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَا تُغُنِ عَنَكُمُ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ إِنَّ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكُفرينَ شَ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغَنِيكُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ اللَّهِ عَلَيمُ اللَّهِ عَلَيمُ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَعِرُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللهِ ذَلِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِهِمْ يُضَ هِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَائِلَهُمُ ٱللهُ أُنَّان يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ أُنَّان يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّان الْمُعْمَ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًامِّن دُونِ اللهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا هَا وَحِداً

شيء قَلِرٌ . أو خبيثٌ ■ غلَّة فقرأ ■ الجزية الخراج المقدَّر على رؤوسهم ■ صاغرُونَ منقادون ■ يُضاهِدُون يشابهون أنَّى يُؤفَّكُونَ كَيْفَ يُصْرُفُونَ غن الحقّ أخبارهم عُلْمَاءِ الْيَهُودِ رُهْبَانَهُمْ التنسكي

النُّصَارَي

■ نَجُسُ

لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَانَهُ عَكَّا يُشْرِكُونَ ١

المُولِوُ المُولِينِينَ ٩

لِيُظْهِرَهُ
 لِيُغْلِيَهُ
 الْقَيْمُ
 المُسْتَقِيمُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكرِهُ ٱلْكَفِرُونَ الْآيَا هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ الْآيَا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ نَبُّ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَيُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَا ذَا مَا كَنْ تُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُو مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ الْآ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَكُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقِيدَمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (أَنَّ)

ان) فغنيم الراء فنفنة





النسيءُ تأخِيرُ حُرْمَةِ شَهْرِ إلى آخِرَ إيُوَاطِعُوا إيُوَافِقُوا النُوْرُوا النُورُوا النُورُوا النَّالُمُةُ

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّ وَ رَكِادَةً فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُّوَاطِئُوا عِدَّةً مَاحَرَّمُ اللهُ فَيْحِلُوا مَاحَرَمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَء أَعْمَالِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَفِينَ اللَّهُ يَا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُوانفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ الْآ إِلَّانَفِرُو يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قُومًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ إِنَّ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْفَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرُوْهَا وَجَعَكُ لَكُ لِمَاةُ ٱلَّذِينَ كَعَارُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَاللهُ عَن يِزُحَكُمُ اللهُ

تفخیم الراء
 طفلة

کا 🌰 اِخفاء، ومو کا 🏐 ایفام، وما مد ۲ صرحات لزوماً الله مدّ اوغاو ۲جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرحات الله مد حسرحنان

ٱنفِرُواْ خِفَافَاوَثِقَ اللَّوجَ لِهِ دُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ خفافاً وثقالاً عَلَى أَيَّة حَالَةِ كُنْتُم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ غُرضاً قريباً مغتمأ سهل لَوْكَانَ عَ صَافَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِ كَابَعُدَتْ المأخذ سفراً قاصداً عَلَيْهُمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو اَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مُتَوَسِّطاً بين القريب والبعيد مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُنَ اللَّهُ الشقة المسافة التي تقطع بمشقة عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ البعَاثَهُمْ نهوضهم صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا لَا لَسَنَّ عَذِ نُكَ ٱلَّذِينَ للخروج = فَيُطَهُمُ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ حَيْسَهُمْ عن الخُرُوجِ معكم = خيالاً وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسْتَعْذِنكَ ٱلَّذِينَ شراً وفساداً لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُونَ ﴿ فَا فَا أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرِهَ ٱللهُ ٱلْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ■ لأوضَّفُوا خلالكم وَقِيلَ أَقَعُ دُوا مَعَ ٱلْقَعِدِينَ اللَّهُ لَوْخَرَجُوا فِيكُمْ

أسر عُوا يَيْنَكُمُ بالثماثم للإفساد

مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمْ

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّلِمِينَ اللَّهُ

الأموز الأموز دبروالك الجيل والمكاثِد التخيير عربيمون التنظرون

لَقَدِ ٱبْتَعُوا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبِ لُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمنْهُم مَّن يَقُولُ أَتَذَ لِي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِينَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَيُ قُلُ لِنَ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَاهُو مَوْلَـ مُنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِي يَنُّونَكُنُّ أَوْبِأَيْدِينَا فَتَرَبُّ مُوالِإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أُوْكَرُهَا لَن يُنَقَبُّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مَكَ فَرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ١

مد ٦ حركات لزوما ( مدّ اوغاو ٦ جوازاً ( ) أخفاء، ومواقع الغُنْة (حركنان) ( نفخيم الراء مدّ العراء ) ( نفخيم الراء مدّ العراء ) ( نفخيم الراء مدّ العراء ) ( نفخيم الراء ) ( نفض العراء ) ( نفط م موالا بلغفة ) ( نفط العراء ) ( نفض العراء ) ( نفط العراء ) ( نفض العراء ) ( نفط ال

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيعَدِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَرِ وَٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ (٥٠) وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمَ يَفْرَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَعِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَارَتٍ أَوْمُدَّ خَلَا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُوا مَا عَالَا هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللهُ سَكُوْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَريضَةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمَنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِي وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُ قُلُ أُذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُوَّمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَ الَّذِينَ يُوَّذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ

ئز هن أنفسهم
 تخر ج أزواحهم
 يخافرن منكم
 فيناففون
 ملجأ
 حصنا
 يلجؤون إليه
 مغارات
 كهوفا في الجال
 مذخالاً
 سرداباً في
 الأرض

يُسْرِعُونَ فِي الدُّخُولِ فيه عَيْلُهِزُكُ يَعْيُلُكُ

■ يجمحون

■ العاملين عليها
 كالجُبَاةِ والكُتَّاب

في الرَّقاب
 فكاكِ الأرقاء
 والأسْرَى
 الفارمين
 المدين الذين لا

يجدون قضاءً • في صبيل الله

في جميع القُرب
ابن السبيل
المسافر المنقطع

عن مالِه الذُنْ

يَسْمَعُ ما يقالُ له وَيُصَدِّقُهُ

أَذُنُ خَيْر لَكُمْ
 يَسْمَعُ ما يعودُ
 بالخير عليكم

يُحَادِدِ
 يُخَادِفُ وَيُعَادِ
 تَحَدُّرُضُ
 تَتَحَدُّثُ
 أَحَادِيثُ
 المُستافِرِينَ
 يَفْرِضُونَ
 أَيْدِيْهُمْ
 يَشْخُلُونَ فِي
 الْخِيرِ والطاعة
 الخير والطاعة
 كَافِيتُهُمْ عِقَاباً

يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ فَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِّنُهُم بِمَافِي قُلُوبِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُغْرِج مَّا تَعُدُرُ فَ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَانِهِ ورَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُ زِءُ وَ اللَّهُ لَا تَعْنَذِرُوا قَدْ كُفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١ اللَّهُ الْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَاتُ بعضه هُ مِن ابعض يَأْمُ رُون بِالْمُنكر وينهُون عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُواْ ٱللَّهُ فَنُسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

بخلاقهم من ملاذ الدنيا ملاذ الدنيا دخلتُم في الباطل حجوفت بطلت بطلت المثنيات المثني

أوط ه

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ الْمُ اللَّهُ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمولا وأولدا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعثم بخلقكم كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ المُّ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ إِنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياء بُعض يَأْمُ ون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَ ةَوَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَتِكَ سَيَرْ مَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلَٰنٍ وَرِضُونَ مِنَ ٱللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدُقَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفُرُوا بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَوْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُوا إِلَّا أَنَّ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لِمُكُم وَإِن يَتُولُوا يُعُذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ وَمَالَمُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنَ ءَاتَلْنَا مِن فَضَّلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْإِنَّا فَلَمَّاءَاتَ هُم مِّن فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ الْإِنَّ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ إِنَّ الرَّبِعَلَّمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُونَجُوا هُمُ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (أَنَّ)

ا غُلُظ عليهم شَدِّدْ عليهم

مَا نَقَمُوا
 مَا كَرِهُوا

وَمَا عَابُوا • نجُوَاهُمْ

مَا يُتَنَاجَوُنَ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ

يَلْمِزُونَ
 يَعِيبُونَ



ا جُهْدَهُمْ طَاقَتُهُم وَوْسْمَهُمْ الانتفروا النجهاد المتخرجوا المتخرجوا المتخرجوا المتخلفين عن الجهاد المتخلفين المتخرفي النفسة من النفسة من المتخرج المتخرج المتخرج المتخروا المتخرج المتخروا المتخرج المتخروا المتخروا

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَلَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلُفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُوا أَن يُجُهِدُو بِأُمْوَ لِلْمَ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَسُدُّ حَرًّا لُوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ شَيُّ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَنْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُللَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبْدَا وَلَن نُقَلِنِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأَقَعُدُوا مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ إِنَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبداً وَلَا نُقَمُّ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَلسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكُ أَمُو لَهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ فِي وَإِذَا أُنْ لَتُ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَلِهِ دُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُنُ مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهَ

■ الخوَ الف النِّسَاء المُتَخَلِّفَات عَن الجهادِ المُعَذِّرُ ون المعتدرون بالأعْذَار الكاذية ■ خرج إثْم أو ذئبً = تغيضُ عَمَّلِيءُ به زر داد فتصبه





رجس 
 أَفَرُ 
 أَفَرُ 
 فَعْرَما 
 فَرَامَة 
 وحسرانا 
 يَتَنظِر 
 اللَّوْائِر 
 ئُوبَ الدهر 
 ومصائِبة 
 الطّرو والشّر والشّر

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمِمْ قُل لَّاتَعْتَ ذِرُوا لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنْبِّئُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَالُونَ إِنَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُوا يكُسِبُ فَ قَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّوَايِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَأَعَدُّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّبُهُم مَّرْتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىعَذَابٍ عَظِيم النا وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخُرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّا خُذِمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنْ لَمُ مُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبِلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ النَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ

وتذرَّبُوا

تُرْكِيهِمْ بها

تُنشى بها

وأموالهم

سَكُنْ
طُمْالْينة قا

ورخنة مؤخُرُونَ عن

■ مَزْدُوا

ا مدًا ؟ هركات لزوماً ﴿ مدَّ؟ او ١٤ (جيوازاً مدُّ واهبعُ او هجركات ﴿ مدَّ حسركت إِنْ

فَيُنِتِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ

ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَكِمُّ النَّا

■ ضِرَاواً مُضَارَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ

إرضاداً
 تَرَقُباً والْتِظاراً

■ على شفا

على طرّف وخرّف

= جُزُف

هُوَّةٍ . أو

بئر لم تُبنَ بالحجارة

= هار

متصدّع ،

أَشْفَى على التهدُّم

= فانتهاز به

فسقط البنيان بالباني

تقطّع قُلوبُهم تتقطّع أجزاء

بالموت اجزا

الخرب الخرب

وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَاثُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِقَأْ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبِّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ الله المُعْمُ فِيهِ أَبَدُ المُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُولِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُّ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِّقِينَ إِنَّ أَنْكُ أَلْمُطَّلِّقِينَ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ مُ عَلَى تَقُوكَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَنُقُ نَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ وَمِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلْ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

 السَّائِحُونَ الْغُوَ اة

المحاهدُونَ أو الصَّائِمُونَ الحدود الله

> لأوامره ونواهيه

تحوُّفا من رَبِّهِ » الْعُسْرَةِ

الشُّدُّةِ والضَّيق

التَّخُلُفِ عن الجهاد

113 m كَثِيرُ التَّأْوُهِ

> = يزيغ يَميل إلى

التَّكِيبُونَ الْعَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ السَّيِّحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَاكَاتَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوّا أَوْلِي قُرْبِكَ مِن بَعْدِ مَاتِبَيِّ فَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِمِ ١ وَمَاكَاتَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَ مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِمِ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاتَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبِيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الشَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الشَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهِ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى

ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهَ بما رَحْبَث
 مغ سَغِتِها
 لا يَرغُبُوا
 بأنثُفيهم
 لا يَتْرغُبُوا بها

د بترمعو ■ نصنب تقب ما

ا منخبصة الله من منخاعة ما

يغيظُ الكفارَ
 يُغضِبُهُمْ

■ نئيلاً شيئاً يُقالُ ويؤخذ

لِينْفِرُوا
 لِينْفُرُوا
 لِينْفُرُجُوا
 إلى الجهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّامَلْحِكَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لِنَّوابُ ٱلرَّحِيمُ ١ إِنَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ إِنَّ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ فَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ مُرَّلًا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةُ فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَّنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِلْنَذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ اللَّهِ



١

الزالح اعتبر

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَندِهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وأمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَ تَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَفِرُونَ اللهُ أُولَايرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُّرُونَ شَ وَإِذَامَا أَنزِلَتُ سُورَةً نَظْرَ بِعَضْهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَحَكُم مِّنَ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُو صَرف ٱللهُ قُلُو بَهُم بِأُنَّهُمْ قَوْم لَّا يَفْقَهُونَ الله لَقَدْ جَاءَ حُمْ رَسُول مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن برُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرحِيضٌ عَلَيْكُم بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفْ رَّحِيمٌ الْمَالَ فَإِن تُولُّوا فَقُلُ حَسْمِ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِمِ الثَّا سُورَة يُونيش

شِدَّة وخشونة وخشونة نفاقا في المشترون في المشترون في المشترون في المشترون المشترون المشترون المشترون والبلايا والبلايا والبلايا والمتاقى المتنافية والمتاقى المتنافية والمتاقى المتنافية والمتاقى المتنافية والمتنافية وال

وَمَشْقَتُكُمُ

■ غَلْظَةً

 قَلَمْ صِدْق سابِقَة فَطْل ،
 وَمَنْزِلَةُ

> رَفِيعةً • بالقسط

غاية الحرارة

## 

الرَّ تِلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيدِ اللَّهِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِمِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّاسَ اللَّالَ اللَّ

أَنَّ لَهُمْ قَدُمُ صِدْقٍ عِندَرَجِمْ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَنذَا

لَسَحِرٌ مُّبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيع

إِلَّامِنُ بَعْدِإِذْ نِهِ فَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدَقُوا ٱلْخِلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ مُ شَرَابٌ مِّنْ مَيمِ وَعَذَابُ

أَلِيمُ إِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ فِي هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيامً وَٱلْقَكَرُنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنُعَلَمُواْ عَدُدُٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

ن فخيم الراء فنفلة



عد ۲ صرفات الزوما ﴿ عدا٢ او١٤ و ٢ جـوارًا
 مدّ واجب٤ او ٥ حرفات ﴿ عدا حـــرفنــــان

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلنَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ دَعُونَ هُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ إِنَّ ﴿ وَلُوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنْسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عِلْوَقَاعِدًا أَوْقَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَسَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَآءً تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَالِكَ بَحِرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ جَعَلْنَاكُمُ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا لَا خَلَيْهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا

أَجَلَهُم لأُهْلِكُوا وَأْبِيدُوا عَلَمُهَانِهِمْ تَجَاوُرْهِمُ الحَدَّ في الحَدْر الكَفْر الكَفْر الكَفْر الرَّشْدِ الرُّشْدِ الرُّشْدِ

أقضي إليهم

الضُّرُ البلاء
 الجَهْدُ والبلاء

■ دُعانا لِجَنِيه

مُلْقَى لِجَنِّبِهِ

اسْتُمَرُّ على حالته الأولى

■ القُرُونَ الأُمْنَمَ

خلائف
 خلقاء

لَا أَقْرَاكُمْ بِهِ
 لَا أَعْلَمْكُمْ بِه
 لا يُفلِخُ
 لا يُفورُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بِيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ إِن غَيْرِهَ لَا ٱوْبَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآمِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَّا أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ فَا قُلْلَّوْ شَآءً ٱللهُ مَا تَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىكُمْ بِهِ فَقَدُ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَدِتُهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُ فَ إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلُوْلاً عِشْفَعَلُوْنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُ نَ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ كَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَغْتَلِفُونَ الله وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايِكُ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيّْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظِينَ إِنَّ الْمُنظِينَ إِنَّ

وَإِذَا أَذَفَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِثَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُونِ ٱلْبَرِّوَالْبَحْرِحَيِّ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بريح طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَ تَهَارِيحُ عَاصِف وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ عُرْدَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنِجَيْتَنَامِنْ هَنذِهِ لِنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَنِحَا لَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَلَعَ ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنيَّاثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمُ فَنُنِيِّ ثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (إِنَّ) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُما ٓءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَمُ حَتَّ إِذًا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظُلِّ أَهُلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَ هِمَا أَمْنُ نَا لَيُلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ

ضَرَّاءَ
 نَائِيَةِ وَبَلِيَةٍ
 مَكُرٌ
 دَفع وطَعُنَ
 عاصف
 شديدهٔ الْهُمُوب
 أهلِكُوا
 يُغون
 يُغون
 يُغون
 وُخوفَها

نَضَارَتها بالوان النبات

خصيداً
 کالمخصود
 بالمناجل
 له تغن
 لم تشكف
 زروعها
 و لم تُقِمْ

بِٱلْأَمْسِ كُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَأَلَّهُ

يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِعِ (أَنْ)

لايرهق
 لايقشى

قَتْتُرٌ
 دُخان معه سوادٌ

■ ذلة

أثر هوان

اثر هوان عاصبم عاصبم

مانع من عدابه

= أغْشِيت

كُسِيْتُ وأُلبِسَتُ مكانكُم

الزموا مكانكم

وفرينا بينهم

فَرُّ قُنَا وَمَيْزُنا بَيْنَهُمْ

تَبْلُوا تَخْتَبرُ وِتُعْلَمُ

= فَالِّي تُصْرُفُونَ

فَكَيْفَ يُعدَلُ بِكُم

َ =خَفَّتُ ثُفْتُ

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرْ وَلَاذِلَّهُ أُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَالَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّ اتِ جَزّاء سيِّ عَجْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ وَظِعَامِنَ ٱلْيُلِ مُظْلِمًا أُولَيْهِكَ أَصْعَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَيُومَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنَ عِبَادَتِكُمْ لَعَلْ فِيلِ فَ الْأَنْ الْأَلْ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلَّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو اللَّهِ مَوْلَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا قُلْمَ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّنَ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلِ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَٰ لِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّ ثُصَّرَفُونَ ١ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الل

> ) فتفخيم الراء فنقنة

إخفاء، ومواقع الفَتْة (هركتان)
 انغام، ومالا يتفظ

مد ٦ حبركات لزوميا ﴿ عد٢ او١٤ وجبوازا مدّ واجب٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركنسان

■فَأَتِّي ثُوْفَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَّفُونَ عِن قَصْدِ السَّبِيلِ ■ لا يَهدُّي

> ■ تأويلُهُ تُفْسِيرُهُ أو عاقبتُهُ

لا يهتدي

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُوسٌ يَبْدَقُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَقُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّ قُلُهُ لَا مِن شُرَكَا بِكُرْمَّ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَى يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَتَ يُنَّبِعَ أَمَّ لَّا يَهِدِي إِلَّا أَيُهْدَى فَالكُوكِيفَ تَعَكُّونَ الْآ وَمَايِنَّهِ عُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (إِنَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَلْ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِمِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُمُ قُلُ فَأَتُو بِسُورَة مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِي اللَّهِ بَلْكُذَّبُوا بِمَالَمْ يُحِيطُو بِعِلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَٰ لِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَمِنْهُم مَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي عَمِمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّا وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّا

ف نفخیم الراء فنفنة ا حسركات لزوما ● مدا ۱۰و¢او اجسوازا دمو\$ او ۵ حركات ● مدا حسركاسان

وَمِنْهُم مَّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ لَئِنًا وَيُومَ يَحَشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُو ٓ الِلَّا سَاعَة مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ ﴿ فَإِنَّا وَإِمَّانُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أُلَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ إِنَّا وَلِكُلِّ أُمَّة رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم وِ لَقِسَطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِ نَ الله عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ فَلَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ (1) قُلُ أَرْءَ يُتُمُّ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكًا أَوْنَهَا رَامَّا ذَا يَسَتَعَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَءَامَنُمُ بِهِ عَ الْكُنَّ وَقَدْكُنُّم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ



عينظر إليك

بالقسط بالعدل أرأيشم

أخبرُوني = بياتاً

> لَيْلاً • آلان

آلآن ئۇمنون بوقوعە يىشتىئۇنك

يستخبرونك

<u>ا</u>ي

🗷 بمفجزين

فَائِنِينَ الله بالهرب

يُعَايِنُ دلائلَ نبو بك

هَلُ جُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (أَنَّ فَي اللَّهِ وَيَسْدَلُّ بِعُونَكَ

أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُ مِ بِالْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ (أَنَّ هُوَيْحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَة مِّ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَافِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ قُلْ بِفَضْ لِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُوا هُوخَ يُر مِّمًا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا فَكُلُّ أَرْءَ يُتُم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ اللَّهِ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ النَّهُ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَان

الْغَمَّ و الأُسْفَ أنحبروني ■ تَفْتُرُ وِ نَ تكذبون ■ في شادٍ في أمر مُعْتَنَى به ■ تُفيضُونَ فيه تَشْرَعُونَ فيه ■ما يَعْزُبُ ما يَبْعُدُ ومَا يَغِيبُ ■مثقال ذُرَة

وَزُنِ أَصغر نَمْلَةٍ

= التُدامَةُ

■ أرأيتم

وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فِيهُ وَمَايِعَ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي

ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْبِ بُّهِينِ ١

■ العِزَّةَ
الغلبَّةَ والقُدرةَ
الغلبَّةَ والقُدرةَ
يَخْرُصُونَ
يَكْدِبُونَ فيما
ينسُبُونه
إليه تعالى
اليه تعالى
المُطاب

أَلَّا إِنَّ أُولِياءَ ٱللَّهِ لَاخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَامِتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهُ وَلَا يَعَزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَايتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ شُرَكَاءَ إِلَيْ تَبْعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُ نَ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنَّالَ لِسَنْ صَحُنُوافِيهِ وَالنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَّيْتِ لِقُوْمِيسُمَعُونَ ﴿ قَالُوا أَتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةً هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن مَا نَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ الْإِنَّ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايْفَلِحُ نَ إِنَّ مَتَعُفِى الدُّنْكَ اثْمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُوا يَكُفُرُونَ الْ

= كبر

= غَمَّةُ =

عَظْمَ وَشَقَّ طويلا " فَأَجِمِعُوا أَمْرَكُمُ صمموا على إملاكي ضيقا وهما ■ اقضوا إلى انْفَدُوا

> قَضَاءَكُم فِتَى أنظرون لا تُمْهِلُونِ

■ نطبع

نَحْتِمُ

التلفتنا = لِتُلُويَنا وَتُصَرِّفَنَا

اللهُ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَعُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِمِعُوّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكّاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْنُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُ نِ إِنَّ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَمَاسَأُلْتُكُمْ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْأَيْ فَكَذَّ بُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا فَانْظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنْذَرِينَ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَامِ أَبَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلا مِ بِعَايَٰنِنَا فَاسْتَكُبُرُو وَكَانُو قُومًا مُخْرِمِينَ (فَا) فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُو ٓ إِنَّ هَلْذَا لَسِحْر مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمَّ أَسِحْرُهَ لَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ الْإِنِّ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ عَابِآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ الْ "يُعْتِنَهُمْ ويُعَذَّبُهُمْ

يَتْنَلِيْهُمْ ويُعَذَّبُهُمْ
موضِع عداب لهم المُحَنَّقُ المُقومكُمْ المُحَنَّقُ المُحَنِّقُ المُحَنِّقُ المُحَنَّقُ المُحَنِّقُ المُحْتَنِقُ المُحَنِّقُ المُحَنِقُ المُحَنِّقُ المُحْلِقُ المُحَنِّقُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ الْحَنِيقُ المُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمٍ (وَبَيُ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُ نَ إِنَّ فَكُمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيُبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِنَ اللَّهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُ نَ آيُكُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّة مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُوفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلاٍّ هِمْ أَل يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ( اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَعْوَم إِن كَنْمُ ءَامَننُم بِأَللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُو عَلَى للَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا تَحْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ اللَّهِ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكُفِرِنَ (إِنَّ وَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتا وَأَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ زِينَةُ وَأَمُولًا فِي ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى أَمُولِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُو حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ (١٠)

بغياً وعدواً
 ظلماً واغتداء

্টাইট ইন্টাইটিই

 آية عبرة وعظة

حبره وصد بۇات أشكقا

منوأ صدق
 منزلا صالحا
 منرسا

المُمْترين الشَّاكِين المُتزَوْد لين

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمافَاسْتَقِيماوَلَا نُتَبِعآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدَّوًّا حَتَّ إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَوْ الْسَرَّءِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِ إِنَ إِنَّ عَالَتُكُنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَلْفِلُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوَّأُصِدَقِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُ نَ إِنَّا فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَكِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ وْقَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلُوْجِاءً مُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

> فخيم الراء مرازات

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ



الرَّجْسَ العَذَابَ . أو السُّخْطَ • خنيفاً مائِلاً عن الباطلِ إلى الدِّينِ الْحقٌ

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُّهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ اللَّهِ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ عُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (أَنَّا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي ٱلْآيكَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْ امِن قَبْلِهِمْ قَلْ فَانْظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِن ٱلْمُنتظِرِين ﴿ إِنَّ ثُمَّ نُنجِي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعْبُكُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمْ وَأَمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَدِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّا

وَإِن يَمْسَلُ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ لِلَّاهُوَ وَإِن يَمْسَلُ اللهُ وَفَا لِللهُ وَاللهُ وَاله

سُورَةٌ جُودٍ اللهِ المَالمُولِيِّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَّالِيَّ المَّالِمُ

ا أُحْكِمَتْ آيائهُ نُظْمَتْ نظماً مُتَفَناً

فصلت
 فرقت في
 القنزيل

يَشْنُون صُدُورَهُمْ
 يَطوونَهَا عَلَى
 العَدَاوَةِ

ا يَسْتَغَشُونَ ثَيَالِهُمْ يُبَالِغُون فِي التَّسَشُّرِ

مد ٦ حركات لزوماً ١٥ مدَّ؟ او ١٤ وجوازا ﴿ مَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• لِيَلُوكُمْ لِيُخْتَبِرَكُمْ

أمَّةٍ
 مُدَّة من الزَّمَانِ

■ خاق

نَزْلَ . أو أخاطُ لَنُوسٌ

ـ يبلوس شَدِيدُ الْيَأْسِ والقُنُوطِ

> ر ■ ضراءَ كائية وَنَكُنية

ـ غ م

بَطِرٌ بِالنَّعْمَةِ ، مُغْتَرُ

ا وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي حِتَب مُّبِ نِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَهْ لُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرِمُّ إِنُّ إِنَّ وَلَهِنْ أُخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةً مَّعْدُودَة لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِهُ فِي اللَّهِ وَلَبِنَ أَذَ قُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ إِنَّ وَلَ إِنَّ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَنتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُكِ بِيرُ اللَّهُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ إِلِهِ صَدِّرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيء وَكِلْ (أَنَّ)

لا يُنخَسُونَ شيئاً
 من أجورهم
 بَطَل
 مؤية
 مؤية
 مئزجًا
 مغزجًا

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَالُهُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرِيكِ وَادْعُوا مَنِ أَسْتَطَعْتُ مِن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ إِيَّا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوالَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَلَّا إِلَّهُ إِلَّاهُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُ نَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ الْ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو فِيهَا وَبُطِل مَّاكَانُو يَعْمَدُ نَ ١ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بِيّنَةً مِّ رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدَمِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَ لَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهِ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِ رِّبُكُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَوْ لَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِهِ مَ أَلَا لَعَنَدُ أُلَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَغُونَهَا عِوْجا وَهُم بِالْآخِرةِ هُمْ كُفُرُونَ الْأَا

د ۹ صرکات لزوما ی مداد او او ۹ جوازا واجب ٤ او ٥ حرکات الله مدا حسرکنسان مُعْجِزِينَ فائتين عذابه لو أراده

■ لَا جَوَمَ حَقَّ وَثَبُتَ . أو

مُخالة

= أخبتوا

اطمائلوا وخشعوا

بادي الرأي
 أوَّله دونَ تفكُّر
 وَتُثَبَّت

13.60

• أرانتُمُ أخبرُوني

احبروي • فعميت

 ■ فغمیت اخفیت

أُولَيِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُمْمِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآء يُضَعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوايسَ تَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبْصِرُونَ إِنَّ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهُمُ أُولَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ آيًا ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُوبَانِ مَثَلًا أَفَلا نُذَكَّرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٍ مُّ إِنَّ ١ أَن لَّانَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِ مِ الله عَمَالُ ٱلْمَلا ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَانَرَ لِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَكَكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ الْإِنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمْ أَنْكُرْ مُكُمُّوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ شَ

م تفخيم الراه

إخلاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادعاد، ومالا بلفظ



وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ إِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّمْ وَلَكِنِّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَحْهَا أَنَ الْآَيَ وَيَقُوْمِ مَنَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَلَ تُهُمُّ أَفَلانَذَكُرُونَ اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَيُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّيٰلِمِينَ اللَّهِ قَالُوايَنُوحُ قَدْ جَدُلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٣٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَد تُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءَ مِمَّا تَحْرِمُونَ (وَاللَّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءَ مِمَّا تَحْرِمُونَ (وَاللَّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءَ مِمَّا تَحْرِمُونَ (وَاللَّهُ عَلَى إِنْهَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّى اللّ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الْآَ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخْلِطِنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ الْآَثِ

■ تَزِدْرِي تَسْتُحْقِرُ

يمُعْجِزِينَ
 فائتين الله بالهر

■ يُغونكُم يُضِلُّكُمْ

فَعَلَى إِجْرَامِي
 عِقَابُ ذَنْبِي

■ فَلَا تَبْشِنُ فَلَا تُحْزَنُ

با عُیننا
 بجفظنا و کِلاءتنا

**ایجل** نجبُ

• التنور

تُنُّورُ الحَبرِ المَعْرُوفُ

مُجْرِيْها

وقت إجْزَائها

مُرْسَاها
 وقت إرسائها



امادَ الايضال الهاء

■ سآوِي سألتجيءُ

■ أقْلِمِي

أمْسِكِي عن إنْزَالِ الْمَطْرِ

= غيض الماءُ

نَقَصَ وذَهَبَ في الأرضِ

■ الجُودِيُ

جَبُلِ بالمُوْصِلِ \* بُعُداً

فلاكأ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُو مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَّا تَسْخُرُونَ الْمِيَّ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَ يَأْنِيهِ عَذَابِ يُخُزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَاب مُّقِيمُ اللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُ نَاوَفَارَ ٱلنَّانُورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِهَا بِسُمِ اللهِ بَعْرِيهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُور رَّحِيٌّ الْأَنَّ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ بَنْنَيَّ أُرْكَ مَّعَنَا وَلَاتَكُ مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الْكَفِرِينَ (اللَّهُ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَيِكْسَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدَا لِلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاللَّهِ وَنَادَى نُوحَ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمَكِمِينَ الْهِ

بَرَكَاتِ
 خيْرات نامياتِ
 فطُونِي
 خَطُقَنِي وَٱبْدَعَنِي
 حِلْوَاراً
 غَزِيراً مُتَتَابِعاً

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَالاَشْكَانِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمَ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمِنِي أَكُنُ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ اللَّهِ قِيلَ يَنُوحُ أهبط بسكلم مِنَّا وَتَركنتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَم مِّمَّن مَّعَلَى وَأَمْمُ سَنُمَيِّعُهُمْ مُ يُمسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيرٌ اللَّا تِلْكَ مِنْ أَنِيَّاهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَيْهِ عَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي يَقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (أَنَّ) وَيَلْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوا مُحْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِيَنَةً وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وَالْهَنِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إخفاء. وموافع الغنة إحركنان (الم تفخيم الراء
 أدغاء ، ومالا بلهظ (المفلفة)

عد ۹ حرفات لزوما ● د۳ او او ۱ جوازا
 مد واجب۶ او ۵ حرفات ● مد حسرقتال

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَلْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّءٍ قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ ■ اغتراك أصابك · لا تُنظرُ ون وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِي مُ مِّ مَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ لا تُمْهِلُون ■ آخذ بناصيتها جَمِيعًاثُمَّ لَانْنظِرُونِ (إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مَالِكُهَا وقادِرٌ عليها = غليظ مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَ اخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم شديد مضاعف = جُبّار الله فَإِن تُولُوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ مُتَعَاظِم مُتَكَبِّر = غنيد مُعَانِدِ لِلْحَقِّ مُجَانِد رَبِّي قُومًا غَيْرُكُرُ وَلَا تَضُرُّ وَنَدُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً المُدا ا الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتُ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ ملاكأ ■ مريب مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ (إِنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُو إِجَايَاتِ مُوقع في الرّبية والقلق رَبِّمْ وَعَصُوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ (إِنَّ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ



يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ مُواأَنشَأَ كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ

واستعمر كُرْفِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ يُجِيبُ

الله قَالُوا يَصَالِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَهَ فَأَ أَنْنَهَ مَنَّا أَن

نَّعَبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُربِ (أَنَّ

قَالَ يَكُوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَ يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغُسِرِ إِنَّ وَيَلْقُوْمِ هَلَذِهِ نَافَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذُكُرُ عَذَابُّ قَرْبُ اللَّهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ اللَّهِ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتَ نَاصَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقُويُّ ٱلْعَزِرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَلْمِونَ الله كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ افِهِمْ أَلْا إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُ دَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِي إِن فَامًّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُو لِي وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةً

الزَّائِيْمُ الْحَبْرُونِ الْحَبْرُونِ الْحَبْرُونِ الْحَبْرُونِ الْحَبْرُانِ إِنْ عَصَيْتُهُ مَعْجَزَةُ دالةً على نُبُوتِي معجزة دالةً صوت من السماء مُهْلِكُ صوت من السماء مُهْلِكُ حَبْرُمِينَ قُعُوداً مَيْتَيْنَ قُعُوداً مَيْتَيْنَ قُعُوداً

لَمْ يُقِيمُوا طويلاً في رَغَد بِعِجُل حَنِيدٍ مَشُوئيً على

ولم يَغْمَوْا

الحجارة المحماة في حُفْرة تكرَهُمْ

 نجرهم أَلْكُرهم ونَفَر
 منهم

أؤجس منهم
 أحس في قلبه
 منهم

= جيفَةً خَوْفاً

فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعُقُ بَ (إِنَّا

m بقطع 🖿 بطائفة

ه مجيد كثيرُ الخير والإحسان • الروغ الخوف والفزغ ■ أوَّاة كثيرُ التَّأُوُّهِ من خوفِ الله ه مُنيبُ رَاجعٌ إلى الله سىءَ بهم نَالَتُهُ المساءة بمجيئهم = ذرعاً طاقةً وَوْسُعا 🕳 غصيب شديد شره يُهْرَعُونَ إليه يسرق بعضهم خاجة وأزب ■ آوي أنضم . أو أستَنِدُ

قَالَتْ يَنُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَنْذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ اللهِ قَالُوا أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ رَحْمَتُ ٱللهِ وَمَرَكَنْهُ عَلَيْكُمُ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ اللَّهِ الْمَادَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ الْأَلَا إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيثُ (فَيْ) يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلْدَ آإِنَّهُ وَ قَدْجَاءَ أَمْرُرِيكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنَ دُودِ (١٠) وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنَا يَوْمُ عَصِيبٌ اللهِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَلْقُوْمِ هَنَّوْلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَّهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُحَنَّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلِيسَ مِنكُرْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ المُن قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنْعُلُمُ مَانُرُدُ الْهِ اللَّهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِّنِ شَدِيدٍ (أَنَّ قَالُوا يَـلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُو ٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمُ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِبِ اللَّهُ مُ الصَّبْحُ بِقَرِبِ

فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ (أَنَّ مُسَوَّمَةً عِندُرَيِّكَ مُسَوَّمَةً عِندُرَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ مِنْ الظَّلِمِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَ عَوْمِ أَعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَب كُم بِخَيْرِ وَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شِّعِيطِ إِنَّ وَيَقُومِ أَوْفُوا ٱلْمِكَيَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (مِنْ) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ قَالُو يَسْعَيْبُ أَصَادُ تُلْكُ تَأْمُ كُ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَا قُرُنَا أَوْأَن نَّفْعَ لَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَتَقُا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ مَإِن



سِجْيلِ
 طِين طُبخ بالنار

■ منظرد مُتنابع في الإرسال ﴿

مُستومة ممثلة للعداب

■ يوم مُجِيطٍ مُهْلِكِ

> ■ لا تَبْخُسُوا لا تَنْقُصُوا

◄ لا تَعْشَوا
 لا تُفسيدوا أشدً
 الإفساد
 ■ بَقْنُهُ الله

مَا أَبِقَاهُ لَكُمْ مِن الحَلالِ

أرأيشم
 أخبروني

تفخيم الراء
 قلقة

المُخفاء، ومواقع الخُنَّة (حركتان) الله المُختَّة (حركتان) الله المُغتَّد المُختَّة (حركتان)



كُنْتُ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنّا وَمَا أُرِيدُأَنّ

أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ

مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِبُ الْإِلَّا فِ

وَيَكَوَوْمِ لَا يَجُرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُما أَصَابَ ■لا يجرمنكم لایکسٹک قَوْمَ نُوْجٍ أُوْقُومَ هُودٍ أُوْقُومَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطِ مِنكُم ■ر مُطُك جماعتُكَ وعشيرتُك ■ وَرُاءَكُمْ ظِهْرِيّاً بِبَعِيدِ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو اللَّهِ إِنَّ رَبِّ مَثْبُوذاً وَرَاء ظهُورِكُمْ رَحِيعُ وَدُودُ اللَّهُ قَالُوا يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ■ مكانتكم غاية تمكُّنِكُمْ من أمركم وَإِنَّا لَنُرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ =ارْتَفِيوا انتظروا عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّهِ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ■ الصّحة صوت من السماء ٱلله وَاتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مهلك = جاثمين مُحِيطٌ ﴿ وَالْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنَّ عَمِلٌ مُحَانَئِكُمُ إِنَّ عَمِلٌ ميتين فعودا الم يعتوا لم يُقبِمُوا طويلاً في سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ وَمَنْ هُوَ وغد ا بغدا كَذِبُ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِبُ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ هلاكأ و بُعدت أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَا مَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ مَلَكَتُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَلِيْمِينَ ﴿ إِنَّا لَا السَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَلِيْمِينَ كَأْنِ لَّمْ يَغْنُو الْفِهِمْ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيِنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ (فِي وَلَقَدْ

🔙 مد ٦ حبركات لزومناً ﴿ مدَّ اوغَاو ٦جـوازَا ۗ ﴿ مَدْ ١ حِبْكَانِ اللَّهَ اللَّهُ الْمَدْكَانِ اللَّهُ اللّلِيلِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينِ إِنَّ إِلَّى فِتْرِعَوْنَ

وَمَلَإِيهِ فَأَنَّ عُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (للله

يَتَقَدُّمُهُمْ = الرِّ فَدُ المرفودُ العطاء المعطى لهم عَافِي الأثر ؛ كالزرع ■غير تنبيب غير تخسير وإهلاك إخراج النفس من الصدر ردُّ النَّفَس إلى ≡غير مُجَذُودِ غير مقطوع

» يَقْدُمُ قُرْمَهُ

= خصيد

المحصود

= زَفِيرٌ

■شهيق

الصدر

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّار وَبِئُسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّهِ وَأَتْبِعُوا فِي هَنْدِهِ لَعْنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ الْآِقِ ذَالِكِ مِنْ أَبَاءِ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمٌ وَحَصِيدٌ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمُّ فَمَا أَغُنتَ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِبِ النَّا وَكَذَا لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةً إِنَّ أَخُذَهُ, أَلِيمُ شَدِيدُ النَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِحْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهِ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ اللَّهِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَإِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ النَّا خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ النَّ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَحَذُوذِ النَّا



لا تطغوا
 لا تجاوروا
 ما حُدَّ لَكُمْ
 لا توكنوا
 لا توكنوا
 ساغات
 المُعروب
 الأمم
 أولوا بَقِيّة
 أصخاب فضل
 وحير
 أثرفوا
 أثرفوا
 أثرفوا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَّوُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُمْ مِن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُ صِ الْبَا وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَا لَهُ مِّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِياءَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ شَ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَاةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبَنَّ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّكِرِينَ الله وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَنْ اللَّهُ لَا يُصِلِّيعُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُصِلِّيعُ اللَّهُ لَا يُصِلِّينَ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصِلِّيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَمُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَلْمُ اللَّهُ لَا يَعْلِيعُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا اللَّهُ لَا يَعْلِمُ لِلللللَّهُ لَا يُعْلِمُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَلْمُ لَا يَعْلَمُ لِللَّهُ لَا يَعْلَمُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لَلْمُ لَا يُعْلِمُ لِللللَّهُ لَا يُعْلِيعُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا يَعْلِمُ لَلْمُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لَمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَمِنْ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَمِنْ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَال كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتُرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ١٩ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الْإِلَّا

وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلايزَ الُونَ مُغْنِلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَعِينَ اللَّهُ وَكُلَّا نَقُصُ كَا مَن اللَّهِ الْمَعْنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَاءً كَ فِي هَاذِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَاءً كَ فِي هَاذِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَاءً كَ فِي هَاذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالنَظِرُولَ لِلَّذِينَ لاَيُوْمِنُونَ الشَّا وَالنَظِرُولَ اللَّهُ مَلُولَ اللَّهُ مَا لَكُنُ اللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُنُ اللَّهُ مَا لَكُنُ اللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مُرَحَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ مُ اللَّهُ مَا مَا مُؤْلِ مِعَالِعَا مَا اللَّهُ مَا وَتُوكَ لَيْ اللَّهُ وَمَا وَالْكَا مِعَالَةً مَا لَا مَا مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَمَا لَا عَمْ اللَّهُ مَا وَمَا وَاللَّهُ وَمُا وَاللَّهُ الْمَا مَا اللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ الْمَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِ اللَّهُ اللَّه

السُورَة يُوسُمِفِيَ الْحَالِمَةِ الْحَالِمُ الْحَالِمَةِ الْحَالِمُ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحِيْلِيَّةِ الْحَالِمَةِ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ

إِسْ إِنَّهُ الرَّمْ الرَّالَةُ وَأَلَّ الْمُرِيَّا الْمُرَالِحَيْمِ الْمُرَالِحَيْمِ الْمُرِيَّا الْمُرِيَّا الْمُرِيِّا الْمُرِيِّا الْمُرِيِّا الْمُرْمِيْنِ إِنَّا الْمُرْمَانُ الْمُصَلِيلُ الْمُرْمَانُ الْمُصَلِيلُ الْمُرْمَانُ الْمُصَلِيلُ الْمُحْمَنُ الْمُصَلِيلُ الْمُحْمَنِ الْمُحْمَنِ الْمُحْمَنِ الْمُحْمَنِ اللَّهُ مَا الْمُحْمَنِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

أَحَدَعَشَرَكُو كُبَّاوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ ١

ا مد ۲ صرکات لزوماً و سر۲ او ۱ او ۴ جـ وازاً مد دـ حــ رکتــــان مد واجب ۱۶ او ۵ مرکات و مد حــ رکتــــان

الله اختفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) الله تفخيم الراء (التقام ، ومالا يَلفظ

مَكَانتِكمْ
 عَايَة تَمَكَّيكُمْ من أَمركُمْ
 أمركُمْ

■ نقُصُّ عليك لُخدَثُك أو لُبَيَّنُ لكَ

ه يَجْنَيكَ يصطفيك لأمور عظام

■ تأويل الأخاديث

تغبير الرؤيا ■ غصية

جماعة كفاة

■ ضلال خطأ في صرف

محبته إليه ■ اطَّرَ حُوهُ أَرُّضاً

أَلْقُوه في أرض بعيدة

■ يخل لکم

يخلص لكم

 غيائة الجبّ ما أظلَمَ مِن

قَعْرِ الَّبِشِ

يجبالايما) أوالرّدم

■ السيارة

المسافرين = يرتع

يَتُوسَّعُ فِي الملاذِ

■ يَلْغَبُ

يسابق بالسهام

قَالَ يَكُبُنَى لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ إِنَّ وَكُذَاكِ يَجْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَّا أَتُمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمَ وَإِسْعَنَى إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِمُ إِنَّ ﴿ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ } ءَاينَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أُوِا طُرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ إِنَّ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيلبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُوا يَتَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لْنَصِحُونَ إِنَّ الْرُسِلَةُ مَعَنَاعَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ. لَحَ فِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ ﴿ قَالُوالْكِنَّ أَكُلُهُ ٱلذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

أجْمَعُوا
 غَرْمُوا وَصَمَّمُوا

■ نَسْتَبِقُ
 نَفسَابُقُ فِي الرَّمْي

بالسِّهَامِ السِّهَامِ السَّهُامِ السَّهُامِ السَّهُامِ السَّهُامِ السَّهُامِ السَّهُامِ السَّهُامِ السَّهُامِ

زَيَّنَتْ أو سَهَّلَتْ

= زاردهم

مَنْ يَقَفَدُمُهُمْ لِيَسْتَقِيَى لِم

= فَأَدُّلَى دَلَّرَه

أَرُسْلُهَا فِي الجُبِّ لِيملاًها

■ أَسَرُّوه

أَخْفُوهُ عن بقية الرُّ فقةِ

■ بضاغة

مْنَاعاً للتُّجَارَةِ

شرؤه باغوه

أيخس
 مَنْقُوص نُقْصاناً

ظاهراً اکومِی مَثواهٔ

اجعَلي محلَّ إقامتِه كريماً

غالب على أمره
 لا يقهره شيء ،

ولا يدفعه عنه أحدً

> ■ أَشْدُهُ مُثْنَهٰی شِدُتِهِ

مىنىھى مېدىب

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَا لَهُ مِ إِلْمُ هِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ فِي وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَكُونَ شَي قَالُوا يَتَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْ تَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندُ مَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلُوحَكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُ نَ إِنَّ وَجَآءَتُ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدَلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِيشَرَى هَذَاغُكُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُوافِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ الصَّرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدَّا وَكَالُوكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ أَشُدَّهُ وَاتَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْما وَكُذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٠٠٠)

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ = زاؤذته تَمَحَّلَتُ لِمُواقَعَتِهِ إيَّاهَا وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُواى اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُواى ■ هَيْتَ لُك أسرغ وأقبل إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ شَكَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ جَا و معاد الله أعود بالله معادا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرِّهُ مَن رَبِّهِ ، كَذَ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ ■ المُلَمين المختارين لطاعتنا وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ • قُدُّت قَمِيصَةُ قطعته وشقته و ألَّفيا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَالْدَا ٱلْبَابِ وَ جَدَا • شغفها حُبّاً قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُّ لخزق حبه سويداء قلبها أَلِيرُ الْمِ اللهِ عَلَى وَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِ دَشَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَ ۚ إِن كَاكَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُعَنَّ هَاذًا وَأَسْتَغُفِرِي لِذَابِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ



الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَكَهَا

عَن نَّفُسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنرَ لَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ عَن فَي اللَّهُ المّ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّاوَءَاتَتْ كُلُّ وَ حِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ آخْرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنِهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَاهَنَا ابْشَرَّا إِنْ هَنَا آ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ الْإِنَّا قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمَتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْرَود نُّهُ, عَن نَّفْسِهِ عَفَّا سَتَعْصَمُ وَلَبِ لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَامْرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاعِرِينَ الْآَثُ قَالَ رَبِ ٱلسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنِّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ النِّيُّ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَالِّ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنَّ أَرْكِي أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنَّ أَرْكِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ عِإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

وَ سَالُدُ يُتَّكُمُ } غليها = أكبرنه دَهِشْنَ برؤية جماله الفائق قطعن أيديهن المديهن المديهن المديهة المديهة المدينة المد خدشنها = خاش لله تنزيهاً لله ■ فَاسْتَعْصَمَ امتنع امتناعا شديدا = أصب إليهنَّ أمِلْ إلى إجَابِتِهِنَّ ■ خَمْراً

> عِنَباً يَؤُول إلى تحمّر

■ مُتُكُا

🛖 صدّ ٦ حركات لزوماً 🔙 مدّ ٢ أو ١٤ جوازاً إلى مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات 📜 مدّ حسركنسان 😽 🐬 💮 ادغاه . ومالا بُلغظ

بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَالِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكَّتُ

مِلَّةُ قُومٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِأَ لَأَخِرَةِ هُمْ كَنِفِرُونَ الْآَيَ

الْقَيْمُ الستقيمُ. أو الثابثُ بالبراهِين بالبراهِين عجاف عجاف مهازيل حداً

تغيرون تغيرون تغلمون تأويلها وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَّنَّا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكُثْرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْمِثْ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ النَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُم مَّآ أَنْزَلَ اللهُ بِهَامِن سُلَطَ نَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُ أَكْتُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فِيصِلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّارُ مِن رَّأْسِهِ عَضِيَ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ إِنَّ الْإِنَّ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُلُكُتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَالِسَتِ 

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلُم وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ (إِنَّا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكَرَبَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُ نِ إِنْ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِيَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُلْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ نَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُ الْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانَا كُلُونَ إِنَّا أَمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادْيَا كُلُنَ مَاقَدَّمَتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ (اللهُ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (إِنَّا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (إِنَّا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (إِنَّا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ الْإِنَّا وَقَالَ ٱلمُلِكُ النَّاسُ وَفِيهِ بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ ﴿ فَاللَّهُ النَّاقَ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَد تَّنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِهِ قُلْ حَشَ لِلَهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ لِيَعْلَمُ أَنِّ لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهُ دِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَهُ)

أضغاث أخلام
 تخاليطُها
 وأباطيلُها
 اذكرَ
 ثذكرُ

◄ بَعْدُ أُمَّة
 بَعْدُ مُدَّةِ طويلةٍ

دَائِينَ كَعَادَتِكُمْ
 في الزراعة

تخصئون
 تخبئونة من
 البَذْرِ للزَّرَاعَةِ
 يغناث الناس

ئىمُطُرُونَ ئَنْخُصِبُ أَرْاضِيهِمْ ئىغصۇرون

ما شأنه أنْ يُعْصَرَ؛ كالزَّيْتُونِ

مَا بَالُ النَّسُوةِ

■مَا خَطَلِكُنَّ مَا شَائُكُنَّ

◄ حاش نله
 تنزیها نله

 اخطخص الخق ظهر والكشف بعد خفاء

● سد ۲ هبرکات لزومیاً ﴿ مدَّ او کانو ۲ جبوازاً ● مد واجب ۶ او ۵ حرکات ﴿ مدَّ حسرکنسان



دو مكانة رفيعة إيَّقِيَّواً منها

يَتَّخِذُ منها مَنْزِلاً

جَهْزَهُمْ بِجَهازِهِمْ
 أعطاهم ما قدمُوا
 لأجله

بضاعتهم

تُمنَ ما اشْتَرَوْهُ من الطَّعَامِ

= رِحالِهِم

أوعيبتهم التي فيها الطعامُ

اللهُ وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوعِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي عَفُور رِّحِمُ الْآَ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ (إِنَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ (١٠) وَكُذَ لِكَ مَكُّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نُشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرِ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُ نَ الْآَقِ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ إِنَّ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ إِنَّ قَالُوا سَنْزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِدُ نَ شَكَّوَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُوا بِضَعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ إِذَا ٱنقَلَبُو ٓ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَّارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتَلُو إِنَّا لَهُ لَحَفِظُ نَ اللَّهُ لَحَفِظُ نَ اللَّهُ

■ متاعهم طعامهم . أو رحالَهم ■ ما نبغى ما نطلبُ من الإحسان بعددلك ■ نمير أهلنا نَجُلُبُ لَهُمُ الطُّعامَ من مصر ■ مَوْ ثِقاً عَهْداً مُو كُداً باليمين

■ يحاط بكم تهلكوا جبيعا ■و کیل مطّلعٌ رقيبٌ

• أوى إليه أخاهُ ضم إليه أخاه

■ فلا تبشي فلا تُحرَان

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ الْإِلَى وَلَمَّافَتَحُوا مَتَعَهُمُ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُوا يَتَأْبَانَا مَانَبُغِي هَاذِهِ بِضَعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلُ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ اللهِ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ النا وقال ينبئ لاتد خُلُوا مِن باب وَ حِد وَ دَخُلُوا مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ لَا اللَّهُ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَا هَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَكِئَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَنَّا أَخُوكَ فَكُ تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا السَّفَايَةُ
الْنَاء للشَّرْبِ
اتَّاجِذَ لِلْكَيْلِ
اتَّجْذَ لِلْكَيْلِ
الْدَى مُنَاد
القافِلَةُ
صُواع المَلِك
القافِلَةُ
صَاعَه ، وهو
السَّفَايَةُ
كَفِيلُ
السَّفَايَةُ
كَفِيلُ
حَكِيلًا





مُعَادُ الله معاداً
 استيسُوا
 يسوا
 عطوا نجياً
 التمردوا للتناجي
 والتشاؤر
 القولة
 القافلة
 سولت
 سولت
 سقلت

یا خُزن **- کظیم** 

• يا أسفًا

مُمْتَلَىءَ . الغيظ • تفتأ

لاتفعا ولا توال

 خرضا مریضاً مشفیاً علی الهلاك
 بشی

أشد عمى

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَا أَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِن دَهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَالِمُ نَ الَّهِ فَلَمَّا ٱسْتَكَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نِجَيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنْ أَبَاكُمْ قَدَأَ خَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مَ فِي يُوسُفُّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ إِنَّ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسُعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَفَّبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَندِ قُونَ الَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى اللهُ أَلْ يَأْتِينِي بِهِ مُجَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ اللهُ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ آفِهَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهَ

افتحسبوا تعرفوا ■روح الله فرجه وتنفيسه الضر الهزال من شأة الجوع ويضاعة أثمان ■ مُزْ جاة وديثة أو زائفة = آثرك احتارك وفضلك ■ لا تشريب لالوه ولا تأس ■ فصلت العير فارقت عريش مصئر = تُفَنَّدُون تُسفُهُونَ ■ ضلالك ذهابت عن

العثواب

يكبني أذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيدِ وَلَا تَأْيْعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ الْا يَا يَحْسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَنَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّفُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصِدِقِينَ الْمُا قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ اللَّهِ قَالُوا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْمَ إِلَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواْ تَاسُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِينَ شَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومْ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ ٱذْهَبُوابِقَمِيصِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أُجْمَعِينَ إِنَّ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ إِنَّ قَالُواْ تَأْسَدِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ (فَأَ





آؤى إليه
 ضمَّ إليه

البادية

■ نزغ الشيطانُ أنْسند وحَرَّشَ

= فاطِرَ

مُبْدِعَ • أجْمَعُوا أمرهُمْ عَزَمُوا عليه

الخرب الخرب وم

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلْهُ عَلَى وَجِهِدٍ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ قَالُوا يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِهُ ﴿ اللَّهُ فَالْمَا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَهَا وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأُولِلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجِنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعَدِ أَن تَنَ عَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُوتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَايِشَاءُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ ١٠ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ النَّيُ ذَلِكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوجِيدِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

كأين
 عفرية
 عقوبة تغشاهم
 وثجللهم
 فخاة
 استياس
 ييس
 باسنا
 عفرة
 عظة
 يفترة

يُخْتَلَقُ

وَمَاتَسْتُ لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم سُّشْرِكُونَ النَّا أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ عَلْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْإِنَّا قُلْهَاذِهِ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرِيِّ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُ نَ شَ

## المُولِعُ الْمِعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ مِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِلِعِلَّ عَلَيْعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ عَلِينَ الْمُعِلِي الْم

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَلْرِ حَدِ

المّرْ قِلْكَ عَلَيْتُ ٱلْكِنْبُ وَاللَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ الْمَاكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ

وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمُوتِ بِغَيْرِ

عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوقِدُ نَ آَنَ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي

وَأَنْهَ رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيُلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي اللَّيْكَ اللَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُ نَ شَي وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَعٌ مُّتَجُورَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانَ الْعَلَيْ مِنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانَ

وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاءِ وَحِدِ وَنُفَضَّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَعْقِدُ نَ الْ

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقِ

جَدِيدٍ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمَ مُ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَيْكِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُ إِنَ الْ

الله مد ٦ حبركات لزومنا ﴿ مدَّ او قاو ٦جبوازاً مدّو إحدى قار قحركات ﴿ مدَّ حَسِر كَالْسِيانِ ا عمدِ

دُغائمُ وأسَّاطِينَ وواسي

جبالاً ثوابت

يُغشِي اللَّيْلُ النَّهَارُ
 يَجْعُلُ اللَّيْلُ لِبَاساً
 للنَّهار

■ صنوانٌ لخلات يجمعها

المحارف يجمعه أصلًا واحدً • الأخل

القنر والحبّ

الأغلال الأطواف من الحديد



= الْمَثَلَاث العقوبات الفاضحات لأمثالهم m ما تغيضً الأرحام ما تَنْقَصُهُ. أو تُسْقطه ■ بمقدار بقذر وحد لا يتعدّاد سارب بالثهار ذاهِبٌ به في طريقه ظاهرا • مُعَقَّناتُ ملائكة تعنفث في حفظه = والي ئاصير يلي أمرهم ■ الشُقَال الموقرة بالماء ■ المخال

المُكايَدة . أو

الفُّوْةِ . أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِر وَلِكُلِّ قُومِ هَا دِ الله يعلم مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَ رِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشُّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَاءً مِّنكُر مِّن أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَ رَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلنَّهُ لِ وَسَارِبُ بِالنَّهُ رِنْ لَهُ مُعَقِّبَت مِّ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَامَا بِأَنفُسِهُمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ آنَ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ سَدِيدُ ٱلْحَالِ اللَّهِ

بالغدر والآصال أوائل النهار
 وأوائل النهار
 وأواخره

■ بِقُدَرِها بمقدارِها

أيداً
 الرَّعْوةُ تَعْلُو على
 وجهِ الماء

رابیا
 مُرْتفعاً مُنتفِخاً
 عَلَى وجّه السيل

ربد الخبث الطافي فوق المعادن

الذائبة

مرُّمِيًا مُطُرُوحاً • الْمهادُ

الْفِرَاشُ

لَهُ وَعُوةُ ٱلْحُوِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِكَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَا مُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ إِنَّ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُو وَالْاصالِ ١ ﴿ فِي قُلْمَن رَّبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيكَ عَلَايَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُ نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلْهَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُكَ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكًا ﴿ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهُ أَنزُلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاتَم وَأَمَّاما يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِآفْتُ دُواْبِهِ عَ أَوْلَيْكَ كُمُ مُوء الْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَيُّم وَيِثْسَ الْهَادُ ١



■ يَدْرَءُونَ يَدْفَعُونَ

عُقْبَى الدَّارِ
 عاقبتُها المحمودة ،
 وهي الجنَّاتُ

يَقْدِرُ
 يُضَيَّفُه على من

بشاءُ • أناب

رجع إليه بقلبه

ا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُو أَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِلْنَ يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ (أَ) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَأَنفَقُوا مِمَّارَزَفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيِّكَ لَمُمْ عُفْبَى ٱلدَّارِ الْآَكَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدَّخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابِآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلَيِّكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ الْآلُ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفِّي ٱلدَّارِ إِنَّ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِعِيدً أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْ مُ سُوَّهُ ٱلدَّارِ (إِنَّ اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَاعُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِيِّ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَنَابَ اللَّهِ اللَّهِ المَنْوَا وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ قَطْمَ بِنَّ ٱلْقُلُوبُ شَيَّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ الْآَ كُذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنَ قُلُهُورَةِ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ اللَّهُ وَلَيْهِ مَتَابِ ﴿ اللَّهُ وَلَيْهِ مَتَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ مَتَابِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّا وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ دَ (اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذُ ثُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِنَّ أَفَمَنُ هُوَقَابِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا ءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكُرُهُمْ وَصُدُّوا عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا دِرْتُ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيُّوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (أَنَّ)

 طوني ألهم عيش طيّب هم
 في الآجرة

خسن مآب

ه مقاب تؤنيمي ورُجُوعِي '

> ■ يياًس يقلم

 قارغة داهِية تقرغهم

فأمليث
 أنهلك

وايي
 خافظ من غذابه



■ أَكُلُهَا

ثَمْرُ هاالذي يُؤكلُ عَمَاب

مرجعي للجزاء

أم الكتاب

اللَّوْ خُ المحفوظ. أو العلمُ الإلهُ

لا معقب
 لا زاد و لا مُبطل

اللهُ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبِي ٱلَّذِينِ ٱتَّقُوا وَّعُقْبِي ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ الْآَنِ وَلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَ يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِّهُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللهَ وَلَا أَشْرِكَ بِلِي إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَابِ (أَنَّ أَعْبُدُ اللهَ وَمَنَابِ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ الْآَثِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزُورَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِثُ وَعِندُهُ إِلَّهُ الْكِتَابِ (وَآ) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَدْمَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجِمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّرُ لِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ الدَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ الدَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

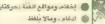

= بإذنِ رَبِّهمْ بتيسيره وتوفيقه

الغالب . أو

المحمود المثني عليه

■ وَيْلُ

خسرة . أو واد

· يَسْتَحِبُونَ يَخْتَارُونَ

ويؤثرون

■ الغزيز

الذي لا مِثْل له ■ الحميد

ملاك ، أو في جهتم

 يَغُونهَا عِوْجاً يطلبونها معوجة

وَرَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ اللَّهُ

## المُولِيَّةُ إِبْلَاهِلِيمُ الْمُولِيمُ الْمُولِيمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ

بس أِلله الرَّمْرِ الرَّحِيدِ الْمُرْكِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلٌ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ١ النَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ يَغْوُنَهَا عِوَجًا أُولَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيْضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَّا مُوسَى بِعَايَنِينَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلنُّلْمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّلِم ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّادِ شَكُودِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّادِ شَكُودِ اللَّهِ

مد ۲ حركات لزوما ﴿ مدّ اوغاو ججوازا ﴿
 مدّ واجب ٤ او هجركات ﴿ مدّ حسركنسان للمقدّ ﴿ النقام ، ومالا بلغظ ﴿

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يَسْتَحْيُونَ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُمُ بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ أَنَّ وَإِذْ تَأَذَّكَ تَأْذُنْ زَبُكِم رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ ⊯ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّ ٱلَّذِينَ = فاطِر مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُوهِ هِمُ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل



يُذِيفُونكُمْ . أو يكلفونكم

يستبقون للخدمة

ابتلاء بالنَّعَم والتقم

أغلم إعلاما

لا شبهة فيه

موقع في الريبة والقلق

مبدع

حُجَّةٍ وَيُرْهَانَ

مُّسَمَّىٰ قَالُوٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرِمِّتُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَآأَن نَّا أَي كُم بِسُلَطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَ بَ عَلَى مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللَّهِ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبِّ ارِعَنِيدِ (فَ) مِّ وَرَآبِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءِ صَادِيدٍ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِظٌ ﴿ مَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوابِرَبِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ

■ خاف مقامي مَهُ قَفَةُ بِينَ يَذَيُّ للحساب استفتخوا استنصروا لله على الظالمين ■ خاب حسر وهلك = جبّار متعاظم لمتكبر ■ عنيا. معاند للخفي مُجانب لهُ ■ صدید ما يسيا من أجساد أها الثار ■ يتجرّ غه بتكلف بلعه = نسبغه يتلعه ■ عاصف

شديد هُبُوب

الريح

مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّهِ

برزوا
 حرجوامن القبور
 المحساب
 محيص
 منجى ومهرب
 سلطان
 تسلط . أو حُجَة
 بمضرحكم
 المعناكم من
 العذاب
 المضرحي

أَلَوْ تَرَأَبُّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ الْآلِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزِ النَّ وَبَرَزُو لِللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُوا لَوْهَدُ لِنَا ٱللهُ لَهُدُ يُنَاكُمُ مُسَوَّاةً عَلَيْنَا أُجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِ مَّحِصِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلسَّيْطَنُّ لَمَّا قُضِي ٱلْأُمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَ أَلْحَقَّ وَوَعَدَ تُكُرِّ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنَّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ يُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ الله وَأُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعَيَّنُّهُمْ فِهَاسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسِّكُمَاءِ ﴿ إِنَّا لَا السَّكُمَاءِ ﴿ إِنَّا

تُؤِّتِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُنَ (أَنَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُوا لِللهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ إِنَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَالُ الْآَلُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزُقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأُمْرِهِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ (إِنَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارَ الْبَالِ

المُكلَهَا نَمْرَها الذي يُؤْكِلُ الجُنُفُتُ

الجنت اقْتُلِغَتْ جُنَّتُهَا من أصلِهَا

الْبَوَارِ
 الْهَلاكِ

 يضاؤنها يذلحلونها هدائها

> الثقالاً من الأصنام يُعْبُدُو نَها

لا خِلالُ
 لا مُخالَّةٌ وَلا
 مُوادُةٌ

دَائِيْنِ
 دَائِمْنِن في
 سَيْرِ هِمَا في
 الدنيا

لا تخطوها لا تطبقوا عدّها الحشيقوا عدّها أبعاني المعاني تفوي النهم شوقاً وودادا تشخص تشخص

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّ وُانِعَمَتَ ٱللهِ لَا يَحْصُوهِ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ إِنَّا وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَأَجْنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَّعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَسَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا رَّبُّنَا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ ٱفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُنَ اللَّ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكبرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللَّهُ رَبِّ أَجْعَلَنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّنَ اوَتَقَبَّلُ دُعآء اللهُ رَبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِن وَلَاتَحْسَبَ الله عَلْفِلاعَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمُ لايرَتَدُ إِلَيْمِمْ طَرْفَهُمْ وَافْعِدتُهُم هَوَاءُ اللَّهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ بِجِّبُ دَعْوَتُكُ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُ أَوْلَمْ تَكُونُو الْقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُولٍ إِنَّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندُ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ الله عَسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ الله يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَاللَّرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ سِيَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ١١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْأَنَّ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لَيُجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَاذَابَكُ لِلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيذٌ كُرَأُ وَلُوا ٱلْأَلْبَبِ (أَنَّ)

مُهْطِعِينَ مُسْرِعِينَ إلى الداعي بِذِلَّةٍ مُسْرِعِينَ إلى الداعي بِذِلَّةٍ مُسْمِعِينَ (عُوسِهِم الديمي النظر للأمام النظر للأمام خالية من الفهم خالية من الفهم خالية من الفهم

لفرط الحيرة نززوا الله خرجوا من القبور للحساب قفرنين

مقروناً بغضلهم
 معض
 الأصفاد

الْقُيُّودِ . أو الأغلالِ الأغلالِ المُعَلِّدِ اللهُمُّ

وريد ما قُمْصَائهُمْ أو ثيابُهم

تغشى ؤجُوههم
 تُغطّيها وَتُجلّيها

## المورة المراجع المورة المراجع المراجع

بِسَ السَّهُ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الْحَرْ الْمَرْدِ الْمُعْرِ الْمُ

الرِّ تِلْكَ ءَايِكُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّهِ نِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ فَا ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا حُكُلُوا

وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُ نَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَدُمٌ مُّ إِنَّا مَّا تَسْبِقُ مِنَ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُ نَ آفَ وَقَالُوا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُ ثُنُ الْفَي لَوْمَا تَأْتِينَا بِأَلْمَكَ إِلَّهُ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَمَا كَانُوا

إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُ نَ ﴿

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنَّ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُ رِءُ إِنَّ اللَّهِ كَذَ اللَّهُ اللَّهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ

الله وَلُوْفَكُ حَنَاعَكُيْمِ بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرُجُ نَ

الْ لَقَالُو النَّمَاسُكِرَّتُ أَبْصَدُنَا بَلْ نَحَنْ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ (إِنَّ لَا لَكُنْ فَوْمٌ مُّسَحُورُونَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ال

أجلٌ مكتوبٌ إلى المدينة المدينة

دَعْهُمْ واثْرُكُهُمْ • لَهَا كتابٌ

ذَرْهُمْ

لؤما
 مَلَّلا

= بالحقّ

بِالْوَجْهِ الذي تَقْتَضِهِ الحَكْمَةُ

■ مُنظرِين

مُؤَلِّحُرِينَ فِي الْعَذَابِ

• الذُّكُر

القُرْآنَ

شيع الأؤلين
 بربه

= نشلکه

تدجله

خلث
 مفنث

= سُنَّةُ الأَوَّلِينَ

عَادةُ الله فِيهِمْ

■ يَغُرُجُونَ

يَصْعَدُونَ

■ سُكُّرَت أَبْصَارُننا

ابصارتنا سُدُّتُ ومُبْعَثُ

سدك ومبعد من الإبصار

> ■ مَسْخُورون أ تاتاره ال

أصَابَنَا محمدٌ

م نفتیم

إخفاء، ومواقع انغنة إحركتان؛
 ادغاد، ومالا بلغظ

مد ٢ حركات لزوماً 🤲 مدّ ٢ او ١٤ و ٢ جـ وازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🍇 مدّ حسركنسان

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْسَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّوْزُونِ الْآ وَجَعَلْنَا لَكُو فِهَا مَعَيِشُ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ, وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومِ اللَّهِ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَحَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنتُ مَلَهُ بِخَدْنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْتِي وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَتَّ خِرِينَ (اللَّهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحَشُّرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (أَنَّ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ إِنَّ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّادِ ٱلسَّمُومِ الْآِنَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْعِكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسَنُونِ ( مَا عَلَيْهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مِسْجِدِينَ (أَنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ الْآَيَ إِللِّيسَ أَبِيَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ

**■ بُرُوجاً** مَنَازِلَ لِلْكَوَاكِب

زجیم.
 مَطُرودِ من الرحمة

شِهَابٌ
 شُعْلَةُ نارٍ مُتْفَضَّةٌ
 من السَّماء

■ مُبِينٌ ظاهرٌ للمبصرين

مَدَدُنناها
 بَسَطْنَاها
 وستُعْناها

■ زواسي جبالاً نوابت

> ■ مؤرُونِ مُقَدُّرٍ بِميزَانِ الحكْمة

■مَعَايِشَ أَرْزَاقاً يُعَاشُ بها

 أواقع المفع السنامات والمشجر

> ■صلصال طین یابس کالفخّار

■خماٍ

طِين أَسُّودَ مُتَّغَيِّرٍ مُسْتُونٍ

مصنور صورة إنسان أجْوَف

 السموم الربع الخارة

القاتلة

أبى
 امتنخ

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ ثَا قَالَ لَمْ أَكُن = زجيم مَطُرودٌ من الرَّحمة ■ اللَّفنة لِّا سَجُدَ لِبَشُرِخُلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ (إَبَّ عَالَ قَالَ الإبعاد على سبيل السخط فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ لَهِ إِلَّى يَوْمِ = فأنظرني أممهأنبي ولا تمتنبي ٱلدِّينِ الْهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْهُ قَالَ فَإِنَّكَ الأغويتهم لأحملتهم على الضلال مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١ قَالَ رَبِّ بِمَا المخلصين المختارين لطاغتك أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (أَنَّ = صبراط على حتَّى على مُراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطانً تسلُّطٌ وقُدرةٌ مُسْتَقِيمُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ = جزء مقسوم فريق معين = غلّ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ حقد وضعينة =نمت لْمَاسَبْعَةُ أَبُوبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ تَعَبُّ وَعَنَاءٌ = ضيف إبر اهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ (فَ الْمُخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (فَ الْمُنَّقِينَ فِي الْمُنَافِينَ أضيافه من الملائكة وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ الله المسلمة من المسلم المسلم منها بِمُخْرِجِينَ اللهُ ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِنَتْهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُّونَ (أَقَ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِمِ آتِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُ نَ إِنَّ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقّ فَلَاتَكُنَّ مِّنَ ٱلْقَنْطِ بَ إِنَّ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةٍ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّالَّ نَ إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللَّهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمِعِ نَ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِينَ ١ فَلَمَّاجَاءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم مُّنكُرُ نَ إِنَّ قَالُوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتُرُونَ اللَّهِ وَأُتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهِ فَأَسْر

آخرهُمْ

مُصْبِحِينَ
دَاخِلِينَ فِي
دَاخِلِينَ فِي
دُاخِلِينَ فِي

وَجِلُونَ
 خَائِفُونَ

الْقَانِطِين
 الآيسين من
 الخَيْر

قَمَا خطْبُكُمْ
 قَمَا شَائُكُمُ

الخَطِيرُ • قَدُرْنَا

■ الغابرينَ

الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ عَيْمُتُوونَ

يَشْكُونَ ويكذّبونك فيه

> بقطع . بطائفة

 قَضَيْنَا إليه أوْخَيْنَا إليه
 قابر هؤلاء

عَلِمْنَا أُو قَضَيْنَا

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ

وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمُرُونَ إِنَّ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ

دَابِرَهَ وَلَا عِ مُقَطُوع مُصْبِحِينَ اللَّهِ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِ

يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ قَالَ إِنَّ هَتَوُلاَءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُنِ اللهُ وَأَنْقُوا

ٱللَّهَ وَلَا تُحْفَرُونِ إِنَّ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّا

الْعَمْرُ كَ قَسَمٌ من الله بحياة قَالَ هَنْ لَكَ عِبْنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَكُن لَكُ لَكُمْ لُكِ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ محمد على سنكرتهم غوايتهم وضلالتهم يَعْمَهُ نَ الْآُنِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ الْآُنِي فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سيغمهر ن يَعْمُونَ عن الرُّشْدِ . سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِّ لِي إِنَّ فِي ذَلِكَ أو يَتَخيَّرُونَ ■الصيّخة لَأَيْتِ لِللَّمْتُوسِينَ إِنَّ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِمِ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ صوتٌ مُهْلِكٌ من السماء المشرقين لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِ نَ اللَّهِ ذَاخِلِينَ فِي وقت الشروق فَانْفَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شُبِنِ (إِنَّ وَلَقَدْ كُذَّب أَصْعَبُ ■سِجْيل طين مُقَحَجُر طبخ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ بالنار اللمتوسين للمتَّفُرُّ سِينَ المتأمُّلِينَ الله وكَانُو أَينْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِ بَ أَي فَأَخَذَتْهُمُ ■لبسبيل مُقِيم طريق ثابتٍ لم ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ الْمُعْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ السَّالَ اللَّهُ السَّالُ اللَّهُ السَّالُ اللَّهُ السَّالُ اللَّهُ السَّالُ اللَّهُ السَّالُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ يَنْدُرِ سُّ ■الأنكة وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ بُقْعَةِ كَثيفةِ الأشجار البإمام مين ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِلَ (مِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ طريق واضيح ■الحجر ديار ثَمُودَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنْكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ المصبحين داخلين في الصباح ٱلْعَظِيمَ ( الله الله الله عَلَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزُو جَامِّنْهُمْ وسيعا هي سُورَةُ الفاتِحةِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَقُلَ إِنْ =الْمَثَانِي التي تُثَنِّي قراءتُها في الصلاة أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ كُمَّا أَنزُلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ إِنَّ النَّالَةُ لَنَّا اللَّهُ المُقْتَسِمِينَ إِنَّا =اخفض جناحك

■ المُقتسمين أهل الكِتَاب

تواضغ

ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْعَلَنَّا هُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بَ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهِ فَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن

النَّالِيِّ الْحِيْدُ الْح

بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ أَيَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَئِ كُدِّبِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع

أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ

وَٱلْأَرْضَ بِاللَّحِقِّ تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَلَقَ

ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ إِنَّ وَٱلْأَنْعَامَ

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

إِنَّ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللَّهِ

مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ الْمِنَّ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ الْبَ

بالوخى ■ تُطفة ء لا مني

بالروح

ا عضين أجزاء؛ منه

> اجهر ■ الْيَقِينُ

> وقوغه ■ تغالی

حتى ومنه باطل ■ فاصدغ

الْمُوْتُ المُتيقَّنُ

تغاظم بأوصافه الجليلة

شُديدُ الخُصُومَة بالباطل

> الأنمام الإبل والبقر

والغننم ■ دفءَ

ما تُتُدُفُّؤُو لَ به من البرد

 ثریخون ترُدُونَهَا بِالْعَشِيِّ

إلى المرّاح ■ تسرُّحُون

> تخرجونها بالْغَدَاةِ إِلَى المسترح

■ أَثْقَالَكُمْ أمتعتكم التقيلة بشق الأنشفس بمشقتها وتغبها • قصد السيل بيانُ الطّريق المحقيم ■ جائز مائِل عن الاستقامة = تسيمون تَرْعُونَ دُوَابُكُمْ ■ ذرا خَلَقَ وأبدَ عَ مؤاخر فيه جُوَارِي فيه

تَشْقُ الماءَ

وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيدٍ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوف رَّحِيمٌ ١ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَآءَ لَهَدَ كُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ أَن هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُر مِّنْهُ شرَابُ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّا يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَّتِ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَأَيْمَةً لِقُوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهُ التَّمَرَّتِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُوالشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخُّرَتُ إِأْمُرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الله وماذراً لكم في الأرض مُغْنَلِقًا أَلُونُهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللَّا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَلِتَأْحُكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْ مُحِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَفِيهِ وَلِتَ بْتَغُوامِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّا

■ زواسني جِبَالاً ثُوابتَ ■ أَنْ تَمِيدُ لِنَّلا تَتَخُّرُكُ وتضطرب لا تُخصُوهَا لا تُطِيقُوا خصر ها ألا جَوْمَ حَقُّ وثبت . أو لا مُخالَة أساطيرُ الأولينَ أباطيلهم المسطّرة في كُتُبهم أؤزازهم أثأمهم وَذُنُوبَهُمْ ■ القُوَ اعد الدعائم والعُمُدِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّتَدُنْ آنَ وَعَلَمْتُ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَمْتَدُنْ اللهُ أَفْمَ يَغْلُقُ كُمَ لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُ نَ اللَّهُ وَإِن تَعُكُّوا نِعْمَةَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَالَّيْ رُّونَ وَمَاتُّعْلِنُ نَ (إِنَّا وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُ نَ إِنَّا أَمُوتُ عَيْرُ أَحْيَاء وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَيْعَثُونَ إِلَّهُ كُمْ إِلَهُ كُمْ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ أَ قَالُو ٱلسَّطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايِزِرُونَ (فَ) قَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَتَّ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقُوَاعِدِ فَخُرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (أَبَا

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ و يُخزيهم يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ = تُشَاقُونَ كُنتُمُ تُشَتُّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ تخاصمون و تُنازعُونَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَ فِينَ الْآِيُّ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا لَهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ الخزي الذُّلُّ وَالْهَوَانَ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُمَلُ مِن سُوِّعَ بَكِيّ = السوء الْعَذَاتَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْكَافَأَدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَبِنْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ فِي الْمُقَالَمِينَ فَي الْمُعَالَكِيدِ فَي الْمُعَالَمِينَ للاندازياغ الخِنرِب ۲۷ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْاْ مَاذَآ أَنِزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱحْسَنُواْفِي = فَأَلُّقَوْ ا أظهروا هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُا لُأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ = السَّلَمَ الاستسلام والخُضُوعَ اللهُ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُهُمْ فِيهَا ■ مَثْوَى ماوى ومقام مَايَشَاءُونَ كُذُلِكَ يَجِزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّذِينَ نَنُوَفَّا هُمُ ■ حَاقَ بهم أخاط . أو نُؤلَ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طُيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُوتَعُمَلُونَ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ

> مد 1 حركات لزوما ﴿ مد ١ أوغالو ١ جوازًا ﴿ الْحَقْدِ مِنْ الْمُقَامِدُ ومواقع الفُقَة (حركتان) ﴿ تَفْقَدُمُ الْ مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حــركنـــان ﴿ الْعَامِدُ وَمَا لَا يَفْقَدُ الْحَقَامُ . وما لا يَفْقَدُ

أَوْيَأْتِي أَمْرُرِيِّكَ كُنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمْ

ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ فَأَصَابَهُمْ

سَيِّ اللهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَكَ الْأَنَّا

ا اجْتَبِبُوا الطَّاغُوت كُلُّ معبود . أو مطاع غيره تعالى جَهْد أيمانهم أغْلظها وأوكدها النيونشهم

لَنْتُرْ لَتُهُمُّ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِين شَيْءِ نُحُنُّ وَلَا ءَابَا قُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الْمَ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ شَيْ إِن تَعْرَضَ عَلَى هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ اللَّهُ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَيْ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُراً لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ آتِ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّا وَالَّذِينَ هَاجِكُرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَآخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ ١

و الزُّيْر وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهُمْ فَسَعَلُوا أَهْلَ كتب الشرائع والتكاليف و يخسف د يو . پغيب ■ تقلبهم مسايرهم ومتاجرهم 🕳 بمُعجزين فاثتين الله بالهرّب = تخرف مُخَافَّةٍ من العَذَابِ أُو تُنَقُّص ا يتفياً ظلاله تُنْتَقِلُ من جَانِب إلى أخرَ = دَاخُرُونَ صاغرون منقادون ■ الدِّينَ الطَّاعَةُ و الانْقيَادُ

ٱلدِّكُرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ إِلَيْكِ بِالْبِينَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك ٱلدِّكْرَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ النَّ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ الْوَيَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ إِنَّا أُوْيَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَنْفَيُّوُّ اظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَا بِلِسُجَّدًا لِللَّهِ وَهُمْ وَخُرُونَ الله وَيلته يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَلَةِ كُذُ وَهُمُ لَايسَ تَكْبِرُونَ (إِنَّا يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١١٥ فَإِنَّ ١٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوا إِلَهُ إِن اللَّهُ إِن ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّى فَأَرْهَبُونِ الْآَ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّا أَفَعَيّر ٱللّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ آلَ اللَّهُ مُنَّا لَعْ مُعْدَا إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ الْأِنْ

■ واصباً

دَائِماً . أو واجبأ ثابتأ

■ تجارُون تصيخون

بالاستغاثة

والتضرع

🔳 مد ٦ حبركات لزوماً 💨 مد٢ او ١٤ و جبوازاً 🌖 مد واجب ٤ او ٥ حركات 🌉 مد حسركتسان

تكديون ■ كظية مُمْتَلِيءٌ غَمّاً وغبظأ ■ يَتُوَارَى يَسْتُخْفِي ■ هُونِ هَوَانِ وَذُلَّ = بَدُسُهُ يُخْفيه بالْوَ أد مثل السوء صفته القبيحة الا جرم حَقَّ وَ ثُبُتَ أو لا متحالة ■ مُفْرَ طُونَ مُعجِّل بهم إلى النار

■ تفترُ و نَ

لِيكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْ وَالْعَلَامُونَ الْ اللَّهُ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَا هُمُّ تَأَللَّهِ لَشَّعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُنَ (آُنُ وَبَعْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّايَشْتَهُ بَ ( وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِأَلْأُنْنَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ((١٠) يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِدِي الْيُسْكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّدُ فِي ٱلتُّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَعْكُمُ نَ (أَن اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الله وَلَوْ مُوَاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُ نَ اللَّهِ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَظُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمَعِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُدَّ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ نَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ

■ لَمْبُرَةً لَمِظَةُ بليغةً = قرث مًا في الكُرش من التُّفل ■ سکرا خَمْراً . ثُمُّ خُرِّمَتْ بالمدينَةِ = يَغْرِشُونَ يَبْنُونَ من الحُلايًا ■ ذُلُلاً مُذَلَّلَةُ مُستَهَّلَةً لَكِ ■ أردن العُمر أردئه وأنحسه وهو الهَرَم ه سواءً − شركاءً ■ خفدة أَعْوَانا أو أولاد أولاد

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ ( أَنَّ ) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْتِقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّرِبِينَ (إِنَّا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْدُسَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهَ لِقُوْمِ يَعْقِدُ نَ ﴿ ثَا وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّالِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِثُ نَ ﴿ أَنَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ عُخْنَلِفُ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُومِ يَنْفَكُرُونَ (إِنَّ وَأَلِلَهُ خَلَقَكُم ثُمَّ بِنُوفًا كُمُّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِرٌ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُوعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ لُوا برَّدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمُ نَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُ مِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقًاكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفِيا لَبَطِلِ يُوَمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكُفُرُ نَ الْأَلِي

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهِ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأُمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ وَ لَإِنَّا فَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مُّمَلُوكًا لَّا يُقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أُحَدُّهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءِ وَهُوكَ لُّعَلَىٰ مَوْلَنْهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَالْ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أُفَّرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ الْآلِا وَٱللَّهُ أُخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْآلِالَ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْآلِالَ



 أبكم أخرس جلفة
 كلّ
 عثة وعيالًـ

■ كُلْمُح البصر كانطِبَاقِ جَفْنِ الْغَيْنِ وفتجه

 تستخفونها تجذونها خفيفة الخمل يؤم ظغنگم وقتَ تُرْخَالِكُمْ וֹלוֹלוֹ = مَتَاعاً لِبُيُوتِكُمْ كَالْفَرْش ا أكتاناً مَوَاضِعَ تَسْتُكِنُونَ فيها ■ سرابيل مَا يُلْبَسُ من ثِيابِ أَوْ ذُرُوعِ ■ بأسكه الطعن في حروبكم السنتفتيون يُطْلَبُ منهم إرضاء ربهم يُنظرُون يمهلون = السَّلَمَ الاستسألام لحكمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُرْمِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أَثْثَاوَمَتَعًا إِلَى حِينِ الله والله بعكل لكم مِمَّا خَلَقَ ظِلُلا وَجَعَلُ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ نَ لِيْ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُ بَ اللَّهُ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً شَهِيدًاثُمُّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُو وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ الله وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكُ اشْرَكُوا شُرَكُ اللَّهِ هُمَّ قَالُوا رَبَّنَا هَنُّؤُكُا و شُرَكَا وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ ذِبُونَ ١ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُو يُفْسِدُونَ اللَّهِ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم أَوجِئُنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَب تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِ بِنَ الْآَ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَا إِذِى ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِوَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ وَأُوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَ تُكُمُّ وَلَا نَنْقُضُو ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِ أَبِعَدِ قُوَّةٍ أَنْكُثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ إِنَّا وَلُوْسُاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِر يُضِلُّ مَن

بإعظاء كل ذي بإعظاء كل ذي حق حق ه الإخسان
 إثقان العمل .
 أو تفع الخلق



الْفَحْشَاءِ
 الذئوبِ المفرطة
 في القبح

البغي التطاوُل على الناس ظلماً

الناس ظلما **■ كَفِيلاً** 

شاهداً رَقيباً - قُوْة

- موو إبرام وإحكام

انكاثا مُخلُول الْفَتْلِ
 دخلا بَيْنَكُمْ

■دحلا بينكم مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً وخَدِيعةً

أرْبَى
 أكثرُ وأغرُّ
 أثرُرُ وأغرُّ

أيْلُوكُمْ
 أيْخْتَبُرُكُمْ

يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تِعَمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَمَّا كُنتُمْ تِعَمَلُونَ ﴿ إِنَّا

ينفذ
 ينفضي ويَفْنى
 فاستُعِذْ بِاللهِ
 فاعتصم به
 سلطان
 شتلُط وَوِلَاية
 ووځ القدس
 جبريل عليه
 السلام

وَلَانَكَخِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُوا ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَ اللهُ مَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ اللهِ وَكَلاتَشْتَرُو بِعَهْدِ ٱللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندُ ٱللهِ هُوَخَيْرِلَّكُو إِن كُنتُمْ تَعَلَمُ نَ اللَّهِ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُو يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكْرِ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنْحِينَا لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِمِ الْأِنَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ مُنَّوانَ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُ نَ الله وَإِذَا بَدُّلْنَاءَ اينةً مَّكَانَ ءَاينةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُو ٓ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلذِّينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّا

ينسئبون إليه أنه

يُعَلِّمُهُ
اسْتَحَبُّوا
الْحَتَارُوا وآلتُرُوا
خَقْ وتَبَتَ أو
لا مَحَالَة
النُّلُوا وَعُدُّبُوا

يُلْحِدُونَ إليه

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَا يُعَلِّمُهُ بَشُرٌّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيَّ وَهَـٰذَالِسَانُ عَكريت مُّب بُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَذِبُنَ الله من كفر بألله من بعد إيمانه و اللا من أحده وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ إِلَّا لَإِيمَنِ وَلَكِي مِّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ الْإِنَّا أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمَّ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُ نَ اللَّهُ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِهُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا



رَغَداً
 طيباً واسعاً
 أهِلَّ لغيرِ الله به
 ذُكِرَ عِنْدَ دُبْجه
 غير اسم تعالى
 غير باغ

غَيْرَ طالِبِ لِلْمُحْرُمِ لِلْدَّةِ أو اسْتِتثارِ ولا عادِ

ولا مُقجَاوِزِ ما يَسُدُّ الرُّمْقَ ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ اُوتُوفَي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ شَاعَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ شَاعَمِلَتُ اللَّهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِ مَكَانٍ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَاكَانُو يَصْنَعُ نَ آلِي وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُ نَ إِنَّ فَكُلُو مِمَّا رُزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَا لَاطَيِّبا وَاشْكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ نَ اللَّهِ إِنَّمَاحَرُّمُ عَلَيْحَكُمُ ٱلْمَيْسَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبًاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱلله عَفُور رَّحِمُّ إِنَّ وَلَا تَقُولُو لِمَا تَصِفُ ٱلسِننُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَاحَلُ وَهَذَاحَرُام لِنَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ شَ مَتَعُ قَلِيلَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَكَانُو النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْأَنْ

نفخیم الراءقلقلة

الله المناء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) المناء، ومالا بنفظ

🖥 سد ٦ حـركات لزوما 💹 مدّ ١ او ١٤ جـوازأ ومدّ واجب ٤ او ٥ مركات 🔞 مد حــركــــان

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُور رَّحِيمُ الْسَالَ إِنَّ إِبْرَهِيمَكَانَ أُمَّةً قَانِتا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكُنَ اللهُ شَاكِرا لِأَنْعُمِةُ آجْتَدَ هُوَهَدَ هُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِع الله وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِنَ الله ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُو فِيةِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَّ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ إِلَى كُمَّةِ وَ لَمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (وَأَنَّا وَإِنْ عَاقِبُ تُكُرُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبُ تُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرِ لِّصَيِرِتَ إِنَّ وَصَبِرُومَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَّ لَّذِينَ هُم يُحْسِبُ نَ اللَّهُ

بتعدى الطور وزُكُوبِ الرأس ■ كان أمَّةُ كأمة واحدة في عصره ■ قَانتاً لله مطيعا خاضعا له تعالى = خنيفاً ماثلاً عن الباطل إلى الدِّين الحقَّ ■ اجْتَبَاهُ اصطفاه والحتارة = ملَّة إبر اهيم شريعته ، وهي التوحيدُ = جُعلَ السِّتُ فرض تعظيمه ■ ضيق

ضيق صندر

وخرج

• بجهالة





■ و كيلاً زبا مُفُوضاً إليه الأمرُ كلَّهُ

■ فضينا إلى بني إسرائيل أعْلَمْنَاهُمْ بِمَا

سنقع منهم

■ لَتَعْلَنُ = لتُفرطن في الظلم والعُدُوانِ

> = أولى بأس فُوْةِ وِبطش في

> > الخروب ■ فجاسوا

ترددوا لطلبكم

= خلال الدّيار وسطها

■ الكرّة

الذولة والغلبة

= نفيراً

عذداً. أو عشيرة

ي ليسوءوا ونجوهكم لِيُحْزِنُو كُمْ

■ لِيُتَبِّرُوا

لِيْهِلِكُوا وَيُدَمِّرُوا

ما اسْتُوْلُوْا عَلَيْهِ

■ مَا عَلَوْا

## عَلَى الْسِيرَاءِ الْسِيرَاءِ

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَئِنا ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِ رُ ١ أَن وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا إِنَّ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَ هُمَابِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَن لِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُوا خِلَلُ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمْوَلُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيسْتُعُو وُجُوهَ حَمْ وَلِيدُخُ الْو الْمَسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةً وَلِيْ تَبِّرُوا مَاعَلُوا تَبْبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَاعَلُوا تَبْبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا عَلُوا تَبْبِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا عَلُوا تَبْبِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَفُّومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (أَ) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانِّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضَلًّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّ وَكُلُّ السِّيعِ وَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَهِمِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُحْزِجُ لَهُ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ كِتَبا يَلْقَ هُ مَنشُورًا إِنَّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله من المتكن فإنها مُهتدى لِنَفْسِهِ وَمَنْضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (إِنَّ أَوَدُنَا أَن تُهَلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهُ

حصيراً
 سيخناً أو مِهَاداً
 طَمَسُنا
 مُبْصِرة
 مُبْصِرة
 مُشِيئة
 مُضِيئة
 عمله المَقَدَّر عليه
 حسيباً
 حاسيباً وعاداً.
 أو مُحَاسِباً

مُتْرَفِيهَا
 مُتَنَعُمِيهَا
 وجَبَّاريهَا

آغة

لا تزرر وازرة
 لا تخمل نفس

فَضَمُوا
 فَضَرَّدُوا
 وغصوا

فدمرناها
 استأصلناها
 ومحونا آثارها
 القرون

■ القروب الأمم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ ■ يَصْلَاهَا يَدُخْلَهَا . أو جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصْلَا هَامَذُمُومًا مَّدْحُورًا إِنَّ وَمَنْ أَرَادَ يقاسي خرها ■ مذخوراً ٱلْآخِرَةُ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَيْكَ كَانَ مطروداً من رحمة الله ا كُلا نمد سَعَيْهُم مَّشَكُورًا ﴿ أَنَّا نُمِدُّ هَـُؤُلاءِ وَهَـُؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ نزيد العطاء مُرَّةً بعد أَخْرَى رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ النَّا ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا عظوراً بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا ■ مخذولاً غير منصور ولا مُعانِ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْحِبرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلاهُ مَا فَلا تَقُل لَّهُ مَا · قطى ربك أمر وألزم ■ آف أُفَّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ١ وكزاهية لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِي = لا تنهر هما لا فرخ هما صَغِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن اللَّهُ وَنُوا صَلِحِينَ ■ للأوابين فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا إِنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرُينَ حَقَّهُ التوابين عمًّا فرط منهم وَالْمِسْكِينَ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا اللهَ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ

ممنوعاً من عبادِه كلمة تضج عمًا لا يُعْجبك

كَانُو الْحِوْنُ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ لِرَبِّهِ كَفُورًا ١٩

■ مغلولةً إلى عنفك كتايةً عن الشُّحُ ■تبسطها كلّ الشط كناية عن التبذير والإسراف ع منحسو رأ **ع** نادما معموما أو مُعْدِماً ■ يَقْدِرُ يُضَيَّقه على من يشاءً ■ خشية إملاق غوف فقر = خطئاً إثمأ اللطانا ا تسلطا على القاتل بالقصاص أو الدَّيَّةِ = يَبْلُغُ أَشْدُهُ قوَّتُهُ على حفظ مالِه بالقسطاس بالميزان ■ أخسنُ تأويلاً مآلأ وعاقبة ■ لا تقف لا تُنبع ■ مرحاً فرحأ وبطرأ

واختيالا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَولا مَّيْسُورًا (إِنَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَانَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنُقَعُدُ مَلُومًا تَعَسُّورًا (إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّ وَلَا نَقَنْكُو أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقَ خُنُ نَرُزُوقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّاقَنَّا هُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (إِنَّ وَلَا نُقْرَبُوا ٱلرِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَسَاءَ سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَّا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ إِنَّ وَلَانَقُرَبُو مَالَ ٱلْمَيْمِ إِلَّا إِلَّهِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأُوْفُوا بِ لَعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ مَسْ وَلَا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا إِ لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرُواْ خُسَنُ تَأْوِيلًا الْهِ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أَلْبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا اللَّهِ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلجِبَالُ طُولًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيِّتُهُ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

■ مَدْخُوراً مُبعَداً من رحمة الله = أَفَا صِفَا كِي يُكُمُّ أفخصكم ربكم ■ صَرُفُنا كررنا بأساليب مختلفة ■ تُفُوراً = تباعُداً عن الحقّ ■ لابتغوا لطلبوا ■ مستوراً ساتراً لك عنهم 151 أغطية كثيرة = وقرأ صممأ وثقلا عظسأ ■ هُمْ نَجُوى يتناجون ويتسارون فيما بينهم = مسخوراً مغلوبا على عقله بالسُّحْر ■ رُفَاتاً أجزاء مُفتتة

أو تُراباً

ذَ لِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا جَعْلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مِّدْحُورًا الْآيَّ أَفَأَصْفَكُورَ رُبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلِّيمَةِ إِنَّانًا إِنَّكُمْ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَفُورًا الْأَنْ قُل لُّوكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَ أَنَّا كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّ سُبْحَنَهُ وتعلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا النَّا تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمُوتُ ٱلسَّبَعُ وَ لَأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِ لَّانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمُ وَقُراْ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَّوْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا الله المُعْنَا عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ وَقَالُو الْعِذَا كُنَّاعِظُمَاوَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (إِنَّ

> الغَنَّة (حركتان) • تفخيم الر لفية • تقلقة

الخفاء، ومواقع الغنة احر المعند المعن

الحد الأحدوكات الأوصاً ﴿ مدّا اولا و الجحوازا المحدولة المدّولجب عنه المحدولة المدّولجب عند المحدولة المدّولجب عند المحدولة المحدولة



≖یک''

والعبادة

يعظم عن قبولي الحياة ■ فطر کُمُ أبدعك ■ فسيُنْغضُون يُحرُّ كُون استهزاً: يَتْز غُ بِينَهُمُ يفسد ويهيج الشر بينهم = زابر را كتاباً فيه مِواعظً وبشارةً بك ■تخويلا نَقْلَهُ إِلَى غَيْرَكُمْ ■ الوسيلة القربة بالطاعة

اللهُ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنَّ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُف صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَقُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثُّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (إِنَّ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بِيِّنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكِ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَأَنَّكُمْ أَعْلَمُ بِكُورًا إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَدِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُد زَبُورًا الْهِ قُل أَدْعُوا أَلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفُ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُولِلا (إِنَّ ٱللَّهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (إِنْ)

■ فظلمُوا بها فكفروا بها ظالمين ■ أخاط بالناس احتوثهم قذرته الشجزة الملعونة شجرةَ الرَّقُوم ■ طُغُياناً تَجاوُزاً للحدِّ في كفرهم = أَرْ أَيْمَكُ أنحبرني الأختنكن ذريته المائية الأستأصلتهم بالإغواء استفزز استخف وأزعج أجلب عليهم صبخ عليهم وسقهم ■ بِخُيْلِكُ وَرَجِلكُ بركبانِ جُنْدِك ومشاتهم ■ غُزُوراً ■ باطلا وخداعا • سلطان تسلط وقدرة على إغوائهم ■ يُزجى بر فتی

وَمَامَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ إِلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِالْآيَتِ إِلَّا تَغُويِفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحْوِقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا آلِيَّا قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وُكُوْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

🔵 صد ٦ حسركات لزوما 🥌 صد ٦ او 1او ٦جبوازا 💮 🌎 بخفام، وموافع الفظ 🌓 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌉 صد حســركنــــــان

قدر الخيط في شق النواة ليفتئوننك

منّا ■ فتيلاً

 يخشيف يُفؤر ويُغيِّب
 حاصباً

ریخاً ترمیکُمْ بالحصباء

■ قاصفاً مُهْلِكاً مأو

شديدا

ا الخِنزِبِ الخِنزِبِ الْحِنزِبِ

ناصراً . أو مُطالباً بالثار

لَيُصِرُ فُونَكَ التَفْتُرِي

بىتىخىلىق وتىتقول ■ ئۇكىن • ئۇكىن

ا تواق تميل

صغف الحياة
 عذاباً مضاعفاً
 فيها

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرُضَتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَلَنُ كَفُورًا الْإِنَّ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أُوْيُرْسِلَ عَلَيْحَكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُور وَكِيلًا ١ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمْلُنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطِّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدُعُوا كُلَّأُنَاسِ بِإِمْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَيْهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ \* أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ إِنَّ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِ تُ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا أَذَ قَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَّوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا الْإِلَى الْحَيْدِةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

■ لِستفرُّ ونلك ليستخفونك ويزعجونك ■ تحويلاً تغييرا وتبديلا = لِذَلُوكِ الشَّمْس بعذ زوالها = غسق اللَّيْل ظلمته أو شدّتها قرآن الفجر صلاة الصبح ■ فتهجّد به فصر فيه = نافلةً لك فريضة زائدة خاصةً بك ا مقاماً محموداً مقام الشفاعة العظمى ■ مُذخل صِدْقِ إذخالا مرضيا جيدا زهق الباطل زال واضمخل = خساراً هلاكأ بسبب كفرهم ■ نأى بحانيه لوى عِطْفَهُ تَكَبُّراً ■ يَحُوسا شديد اليأس من رحمتنا ■ شاكلته مذهبه الذي

يشاكل حاله

وَإِنكَادُوا لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ اللَّهِ اللَّهِ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا الْإِنَّ أَقِمِ ٱلصَّدَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَة لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا الْأَبَّ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِيمِ لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسًا الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ فَكُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٩٠ وَلَبِن شِنْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِأَ لَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ الْإِنَّا قُلْ لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا (١٠) وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا اللَّهِ وَقَالُوا لَن نُّوْ مِن لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَأْبُوعًا إِنَّ أُوْتَكُونَ لَكَ جَنَّة مِّن يَخِيل وَعِنَب فَنُفَجِّراً لَأَنْهَ رَخِلَكُهَا تَفْجِيرًا ١ أُوتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَلَمَلَيْ كَيْ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَلَمَلَيْ كَيْ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَقَرَوُهُ قُلُسُبْحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (إِنَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُو إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو الْبَعَثُ ٱللَّهُ بَشَرًارٌ سُولًا ﴿ قُلُ الَّوْكَانَ

مُعِيناً

حَرُدُنا بأساليبَ
عُتلفة

فأبي
فأبي
فلم يرض
حُدُوداً للحق حَدُوداً للحق عِيناً لا ينضبُ
عِناً لا ينضبُ
قطعاً
قطعاً
مقابلة وعياناً.

**=** زخو**ب** ذهب

■ ظهيراً

الخفاء، وموافع الغَنَّة (حركتان) و تفت النفام، ومالا بلفظ علاقا

﴾ مـذُ ؟ حـركات لزومـا ﴿ سَدَّةِ اوَعُاوَ ٢جـوازا ﴿ مَدُ وَاجْمِعُ ۚ اوَ فَحَرَكَاتَ ﴾ مَدُ حَـــركنـــــان

فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِ كَةً يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم

مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا اللَّهِ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ

شَهِيدًا بِينِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّ)

قتوراً
 ماالعاً في اليَّخَا

مشحورا
 مغلوبا على
 عقنك بالسخر

■ مثبوراً هالكا أو مصروفا عن الخير

يستفرهم
 يستخفهم

ويزعجهم للحروج

■ لفيفا

جميعا مختلطين

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشَرُهُمْ يُومُ ٱلْقِيدَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُما وَصُمَّامَّا وَهُمْ جَهُمَّ حُكُمَّا حُبُتُ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ مُ سَعِيرًا لَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّا مِن اللَّهُ مِنَ ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِعَايَلِنَا وَقَالُوا أَءِ ذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِّي ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٩٠ قُل لُّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ إِن رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتِ فَسَعُلْ بِنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا النَّا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلاء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَو إِنَّ لاَظُنُّك يَ فِرْعَوْثُ مَثْ بُورًا النَّ فَأَرَاد أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْهُ وَمُن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ يَنَّ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُرْ لَفِيفًا ١

■ فَرَ قُناهُ بَيْنَاهُ . أو أحكمناه و فصَّلْناه ■ عَلَى مُكُتْ

على تُؤدَّةِ وتأنُّ لاتخافت لا تُسرَّ



وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الْفِي وَقُرْءَ انَّا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ نَيْرِيلًا لَّإِنَّا قُلْءَامِنُواْبِهِ عِلَّوْلِا تُوَوِّمِنُواْ إِنَّ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا لَإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ إِنَّ قُل آدُعُوا ٱللَّهَ أُو آدْعُوا ٱلرَّمْ نَ أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ وَلَا تَجْهُرْبِصَلَانِكَ وَلَا تُحْفُونِ مِهَا وَأَبْتَغ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا النِّلْ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُم لَّهُ وَلِيَّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكُبِّرَهُ تَكْبِيرًا اللَّهِ الْمُؤَوِّلُوْ الْجُوْمِةِ الْجُومِةِ الْجُومِةِ الْجُومِةِ الْجُومِةِ الْجُومِةِ الْجُومِةِ الْجُومِةِ الْجُمْمِةِ الْجُمْمِيةِ الْجُمْمِةِ الْجُمْمِيةِ الْجُمْمِةِ الْجُمْمِةِ الْجُمْمِةِ الْجُمْمِةِ الْجُمْمِةِ الْجُمْمِةِ الْجُمْمِيةِ الْجُمْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعِمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعِ

إسمالية الرَّمْرالرِّح و

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ١ قَيِّ مَالِيْننذِ رَبَأْسَا شَدِيدًا مِّ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا إِنَّ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا إِنَّ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا أَتَّخَ ذَ ٱللَّهُ وَلَدًا إِنَّا



■عد جا اختلالاً. أو

اختلافا ■ قيماً

= بأسأ غذابأ





مَّا لَمُ مِن عِلْمِ وَلَا لِلْابَآيِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةً تَغُرُجُ مِنْ ■ كَبُرْتُ كُلمةً عَظَّمَتْ في القُبْح ■ باجعٌ تفسلك قاتِلْهَا وِمُهْلِكُهَا = أستفأ غضبا وحزنا = لِنَبُلُو هُمُ لنختبرهم = صعيداً جُرُزاً تُراباً لانبات فيه ■ الكهف الغار المتسيع في الجَبَل = الرِّقِيم اللوح المكتوب فيه قصتُهم أؤى الفتية التجؤوا = زشداً اهتداء إلى طريق الحقّ = أغداً = مُدُّةُ و زَبَطُنَا شذذنا وقوينا ه شططا قولاً بعيداً عن الحقّ

أَفُوهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا إِنَّ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاتَ رِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبُ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُوا مِنْ ءَايلتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُّ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَآ ءَائِنَامِ لِلْأُنكُ رَحْمَةً وَهَيِّ عَلَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُو أَمَدًا إِنَّ تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ الْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ آ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمُوبِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ إِلَهُ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَ مَتُؤُلاء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لُّؤلَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بِينَ فَكُمْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١١٥

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلَكُوْرَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ بَبَ تُقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةِ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِ وَمَ يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيَّا مُّنْ شِدًا ١١ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْا وَهُمْ رُقُودً وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا إِنَّ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلِ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْعَثُواْ أَحَدُ حَثْم بِوَرِقِكُمْ هَـ ذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـ هُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذَا أَبِكُا



= مرفقاً مَا تُنْتَفِعُونَ بِهِ في غيشكُ

> ■ تزاؤرُ تميل وثعدل

> ■ تقرضهم تعدل عنهم و تبتعد

■ فجُوْةِ منه متسع من الكهف

= بالوصيد فناء الكيف

ا زغيا بحوقا وفزعا

■ بور قكم بذراهمكم المضروبة

 أذكي طغاماً أَخَلُّ . أَو أَجُوَدُ

 يَظْهُرُ وا عليكُم يطَلِعُوا عليكُمْ

• سد ٦ حـركات لزومـا ﴿ سدّ اوغاو ٦جـوازا • مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حــركنــــان لَــُكُونَ ﴾ ادغاء ، ومالا بلغنة ا

المُعْتَرِفًا عليهم الطُلَمْنَا الناسَ عليهم عليهم عليهم الغيب طِنّا من غير دليل المُعْتَرِفُ مُمَارِ اللهِ المُعْتَرِفُ المُعَادِلُ المُعْتَرِفُ المُعَادِلُ المَعْدِلُ المُعَادِلُ المُعَادِلُولُ المُعَادِلُ المُعَلِّي المُعَادِلُولُ المُعَادِلُولُ المُعَادِلُ المُعَادِلُ المُعَلِي المُعَادِلُ المُعَادِلُ المُعَادِل

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَ زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتُ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَيُامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل َّبِيَّ أَعْلُمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلْءَظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا إِنَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِنَّ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَآذُكُررَّ بَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأُقُرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا المن وَلَبِثُوا فِي كُهْفِهِمْ تُلَاثُ مِأْنَة سِنِينَ وَأَزْدَادُواتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ مَالَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكَ فِي خُكْمِهِ عِلْكُ اللَّهِ وَآتُلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَيْهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا الْإِنَّا

احبسها وتبتها = لا تعد لا تصرف مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ جعلناه غافلاً ناس إسترافأ أو تُضّييعاً = سُرَادِقُها فسطاطها ■ كالمهل كدُرُدِي الزَّيْتِ = مُرْ تَـفَقا متَّكاً . أو مقرّاً 🕳 سُنْدُس رقيق الدّيباج ( الحرير ) ■ إستبرق غليظ الدِّيبَاج = الأرابك السرر المزيّنةِ الفاجزة = جُئتين بُسْتَانَيْن

■ اصبر نفسك

■ فُرُطاً

أخطناهما

ا اکلیا

تُمْرِها الذي يُؤْكُرُ ■ لم تظلم

لم تَنْقُصَ

■فجُرْنا خِلالْهُمَا شققنا وسطهما

■ ثُمَّرٌ

أموال كثيرة مُثم =نفرأ

أعوانا أو عشيرة

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعُ هُوَلُهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرْطًا الآلَ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِظَّلِلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِثُسَ ٱلشَّرَابُوسَاءَتْ مُرْتَفَقًا شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنُ أَحْسَنَ عَمَلًا اللَّ أُولَيِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ رُيْحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن شُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ فِعُمَ الثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّ ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا اللَّهِ كِلْتَا ٱلْجُنَّنِينِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ﴿ اللَّهِ وَكَانَ لَهُ ثُمُّرُفْقَالَ لصَحِيهِ وَهُوَيْحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّهُ اللَّهِ الْمَالَا

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَظَ الِمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ ع تَهْلِكَ وَتَفْنَى ■ مُنْقَلْباً مُرْجِعاً وعاقبة أَبِدَا (إِنْ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ الكنّا ا لكر: أنا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ هُو اللهُ رئي أَقُولُ: هُو اللهُ رُبِّي أَكُفَرْتَ بِأَلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سُوَّكَ رَجُلًا = خسانا عذابأ كالصواعق الْنِهَا لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا اللَّهِ وَلَوْلَا إِذَ والآفات = صعيداً ترابأ أو أرضأ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا ْ = زلقاً = لا نبات فيها . أَقَلُ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (أَنَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن أو مزَّلِقَةً ■ غۇرا جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا غائراً داهياً في الأرض ■ أحيط بشمره زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَا قُوهُا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا إِنَّا أهلكت أمواله ■ يُقلّبُ كَفّيه وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فَهَا وَهِي خَاوِيَةً كنايةٌ عن النَّادُم والتحسر عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَىٰ لَمُ أَشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا ١ وَلَمْ تَكُ لَّهُ = خاويةٌ على عروشها فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ ساقطة هي ودعائمها ■ الولاية الله لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَأَضْرِبْ هُمُ مَّثُلُ ٱلْحَيْرِةِ النُّصرةُ له تعالى وحدّه ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ = عُقْباً عاقِبَةُ لأوليائِه فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيْحَةُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُّ فَنَدِرًا (إِنَّ ■ هشیما

■ تذروه الرياخ تفرَّقَهُ وتُنْسِفُهُ

يابساً متفتَّتاً

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندَريِّك ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا اللَّهِ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأُرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَّ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُم أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلِّ زَعَمْتُمْ أُلَّن يَعْمَلُ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيدِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَنْدَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَ لَهَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُوا الْأَدَمَ فَسَجَدُو الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفْسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّهِ } أَفَنَتَ خِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ ۚ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَ مَّا أَشْهَا تُمُّمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَابِينَهُم مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (إِنَّا

■ بارِزَةَ ظاهرةً لايستُرُها شيءٌ

■ موعداً
 وقتأ لإنجاز

الوعد بالبعث

مُشْفِقِين
 خائفين

■ يا ويلتنا

يًا هَلاكُنَا

الايغادر

لا يُتُرُكُ • أخصاها

عدها وضبطها

= غضداً

أغوانأ وأثصارا

مؤبقاً
 مهٰلِكاً يَشْتَرَكُونَ

مهْلِكاً يَشْتَرِكُونَ فيه

مُواقِعُوهَا
 واقِعُونَ فيها



مصرفاً محاناً يتصرفون
 إليه

صَوِّقًا
 كَرِّرْنَا بأساليبَ
 مختلفة

= قُبلاً

- بر أنواعاً . أو عياناً

لَيْدْ حِضُوا
 لِيْبْطِلُوا ويُزيلُوا

■ هؤوا
 منځوټة

ا أكنة

أغطية كثيرة

وقرأ
 صفماً وثقلاً في

السمع

■ مَوْتِلاً

مُنْجِئُ ومَلْجَأَ • لَمَهُلكُهِمُ

لهلاكهم

مُجْمعُ البِحُريُنِ
 مُلْتَقاهُما

= خقبا

زماناً طويلاً

سنوباً
 مُسْلُكاً ومنفذاً

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ( فَا عَرَانُرُسِ لُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيَجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ وَاتَّخَنْدُوا عَايَتِي وَمَا أَنْدِرُوا هُزُوا إِنَّ وَمَنْ ٱظْلَرُمِمَّن ذُكِّرِ بِاينتِ رَبِّمِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُلَّ وَإِن مَّدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوا إِذَّا أَبْدًا ﴿ فَي وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لُو يُوَّاخِذُهُم بِمَاكَسَبُو الْعَجَّلُ هُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لُّهُم مَّوْعِدُ لَّى يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْبِلًا ١١٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظُامُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَمَّت أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقَّبًا ١ فَلَمَّا بِلَغَا مجمع بينهِ مانسِيا حُوتَهُ مَا فَاتَّخذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرِيًا اللهُ



فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُو يَنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا اللَّهُ فَوَجَدَاعَبُدَامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ هُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا الْأَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَحِطُ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا إِنْ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا النِّهُ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا إِمْرًا اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِرًا ﴿ فَأَلُ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَانْسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَا نَطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفُسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا ثُكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ

■نَصَا تعبأ وشدة ■ أراثيت

ألحبرُ نِي . أو تُنبُّهُ وتذكر

> 🗷 أَوْيُنَا التجأنا

■ غجا اتَّخَاذاً يُتَعَجُّبُ

> ه به ا = نبغ

نطلبه ■ فارتدًا زجفا

 آثارهما طريقهما الذي

جاءا فيه

■ قصصاً يقصأانه ويتبعانه

■ رُشداً صَوَاباً. أو إصَابَة

علما ومعرفة

= إمْراً غظيما مُنْكُرا

■ لا تُرْهِقْنِي

لا تُغشنِي ولا تُحَمِّلنِي

= غشراً صُغُوبَةُ ومشقَّةً

■ لكرا مُنْكُراً فظيعاً

■ فأنوا فأمتنعوا

يسقط

وراءهم

■ يُرْهِقَهُمَا

يُخلِّفهُمَا أو يغشيهما

ا زخما

ا يُلُغا أشدُهما قوتهما وكال

■ يَتْقَضَّ

أمامهم ■ غمنبا استلاباً بغير حتى

قلا ع طهارةُ من السوء

رحمة ويرأبهما

عقلهما

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( الله قَالَ إِن الله قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَيْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا الله فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُأَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لُوشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قَالَ هَلذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبِينِكَ سَأُنبِتُكَ بِنَأُولِلِمَالَمْ تَسَتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدتُّ أَنْأَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلُهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا ٱشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّنزَيِكُ وَمَافَعَلْهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عُلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِي قُلُ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا لَأِنَّ فَأَنْبَعَ سَبَبًا الْهِ اللَّهُ عَمِّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمًا قُلْنَايَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا لَهِ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا يُكُرِّ الْإِنَّ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّهُ أَنْبُعُ سَبُبًا ﴿ إِنَّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْزًا لِنَا كُذُلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَ يُعِجُبُرًا لِنَا ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا إِنَّ حَتَّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ( إِنَّ اللهِ عَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَلْيَكُمُ سَدًّا ﴿ فَا عَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُمْ رَدْمًا (فَأَءَ اللهِ فِي زُبُر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَا تُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا الله فَمَا ٱسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا اللهُ

عِلْما يُوصِّلُهُ إليه = فَأَتَّبَعُ سَبَبا سلك طريقاً ■ تغرُّبُ في غَيْن بخنبرأي الغين ذات خمأة (الطين الأسود) هو الدعوة إلى الحقّ = نگرا منكراً فظيعاً ساتراً من اللباس

والبناء

= خيراً علماً شاملاً ■ السَّدْيْن

جبلين مبيفين ■يَاجُو جَ وماجُو ج قبيلتان من ذرية یافث ابن نوح

> = حرحا حعلا من المال

> > حاجزاً فلا يصلون إلينا

حاجزأ حصينأ

■ زُبَرَ الحديد قطعه العظيمة ■ الصُدفين

جانبي الجَبْلَيْن

■ قطراً نُحاساً مُذَاباً

■ يَظْهَرُوهُ يعُلُوا ظهْرَه نقنبا : حرقا وثَقْبا

■ ذكّاء

أرضأ مُستُنوِيَةُ

يمو خ
 يختلط أ

عطاء =

غِشَاءِ غَليظٍ وسِنْرِ كثيفِ

= lite

منزلاً أو شيئاً يتمثّغون به

• وزنا

مقدارأ واعتبارأ

حولاً
 خُولاً وانتقالاً

ا مداداً

ه مِدادا هو ما يكتبُ به

الكلمات رئي

معلوماته وحكمته تغالي

■ لنفد البخر

فني وفرغ ■ مُ**دُد**اً

غۇنا وريادة

قَالَ هَذَارَحْمَةً مِن رَبِي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الَّهِ ﴾ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٌ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَهُعْنَهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ إِلَّا كَفِرِينَ عَرْضًا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللهُ أَفَحسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَنَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أُوْلِيَآءً إِنَّآ أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّنَّا قُلُ هَلَ نُنَبِّثُكُم إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النَّانِ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزْنًا ١١ وَإِلَّا حَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكُفُرُوا وَاتَّخُذُوا ءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًا النَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الإِنَّ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبغُونَ عَنْهَا حِولًا الآلَ قُلُ الْوَكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قُلُلَأَن نَنفَدُ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشُرُّمِّ ثُلُكُم يُوحَى إِلَى أَنَّما إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَنَكَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مُحَمَّا النَّا





بِسْ لِيسَّهُ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ

كَ هِيعَصَ اللهِ ذِكْرُرَ مُمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكْرِيًّا اللهُ

إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاَّةً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ

مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَحْثُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ

شَقِيًّا ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ

ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ١ يَرِثُنِي وَيُرِثُ

مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا إِنَّ يَنزَكَرِيًّا

إِنَّانْبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ بَعْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

الله قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُم وَكَانَتِ أَمْرَأَقِ

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَى هَ يِنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ

شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ آجْعَكُ لِي مَايَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا

تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا اللَّ فَنَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْمِمْ أَن سَبِحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا الله

🔵 مید ۲ هـرکات لژومهٔ 🥌 مد۲ او ۱۶ و ۲ هـوازا 🎃 مدولهب ۱۶ او ۱۵ هرکات 💿 مد هـــرکنــــــان

﴿ خِفَاء، ومواقع الغُنَّةُ (حركتانَ) ﴿ تَفْخَيُهُ الْعَرْضُ اللَّهُ الْعَلَامُ ، ومالاً بِلْفَظُ ﴿ فَلَقَالَا

4.0

نداء خفياً
 دُعاء مستوراً
 عن الناس

عن الناس وهن العظمُ

صنعف وزقًا شقيًا شقيًا

> حائباً في وقت ما

خَفْتُ الموالِي

أقاربي الغصبة

ائِناً يَلي أَمْرَك بَعْدِي

■ رضياً

مرضياً عِنْدَكَ الله يكُونُ

انى يكون كيف يكون

عِتِياً
 حالة لا سبيل

إلى مُدَاوَاتِهَا • سَوِيًا

سليماً لا خَرْسَ بك ولا عِلَّةً • بُكْرة وَعَشِيًا

طرفي النهار

حناناً
 على الناس
 زكاة
 بَركة أو طَهارة
 مِنَ الدُّنُوب
 كانَ تَنْقِياً

مُجْتَنِباً للمعاصيي 
- جَبَّاراً عَصِياً

مُتَكَبِّراً مخالِفاً لربه **الْتَيَذَتُ** 

اغْتَزَلْتُ والْفَرَدْتُ

■ حجاباًسٹراً

سُويًا
 كامل البثية

بغيّاً ■ بغيّاً

فاجِرةً • قصياً

بعيداً وراء الجبل

■ فأجاءها

فَالْجا هَا واضَطرُها عَنسُيا مَنْسِياً

شيئا حقيرا

متروكأ

= سريا

جدولا صغيرا

= جنياً

صالحاً للاجْبَناء

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْحِتَابِ بِقُوَّةً وَءَاتِيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا اللَّهُ وَحَنَانًامِ لَدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ إِنَّ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارًّا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا آفِاً وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُويًّا ١١٠ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلُمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمْ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًا شَا ﴿ فَكُمَلَتُهُ فَانْتَبَدُتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَنَادَ نِهَا مِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا (أَنَّا وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُوطَ عَلَيْكِ رُطُبًاجِنِيًّا (أَنَّ اللَّهُ اللَّ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَيْمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَ بِهِ قُوْمَهَا تَعْمِلُهُ قَالُوا يَكُمْ يَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا إِن يَأْخْتَ هَـُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكِنِي ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَني نِبِيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلرُّكَ وَ مَادُمْتُ حَيًّا اللَّ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَعْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَيٌّ يُوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتُرُونَ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْآ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُورً فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطْ مُسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ

طبيعي نفساً
ولا تتحزني
عظيماً منكراً
الفراش الذي
يهياً للصبيّ باراً
يهياً للصبيّ باراً يشكّون يشكّون الباطل

أرادة

■ قُرِّي عَيْناً

خفيم الراء
 فيلية

إخفاء، ومواقع انفنة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ۲ حرکات ارزوما و مد۲ او ۱۶ و جبوازا
 صد واحد ٤ او ۵ حرکات 
 مد واحد ٤ او ۵ حرکات 

بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِيوَمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ الْسِعْ بِمِمْ

وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالُمُونَ الْإِنَّ

 يَوْمَ الْحَسْرَة الندامة الشديدة ■ سنوياً مستقيما = غصيّاً كثير العصيان ولياً . قريناً في العذاب الفجرني ملياً فارقني دهرأ طويلا = حفياً بر أ لطيفا ■ كان مخلصا أخلصه الله

واصطفاه

وَأَنْذِرْهُمْ رَوْمُ ٱلْخُسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّا وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبِيًّا (إِنَّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّ قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا النَّيُّ يَنَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَ تِي يَتَإِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ سَلَكُمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبِيًّا ﴿ إِنَّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١١ 

وَنَكَ يَنَّهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ إِلْصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عَرْضِيًّا الْهُ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ مِلْ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ١ ١٠ هِ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الْ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَ بِلَكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا إِنَّ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا

مُناجياً لنا = اجْتَيْنَا اصطفينا والحثرنا للنبوة الكيا = باكين من خشية الله ■ خافٌ قوم سوء ■ يلقون غيا جزاء الضالال ■ مأتنا آتياً أو مُنجَزاً

قار بناه نجياً

الغوأ ا فضولا من الكلام

وَلَمْ مُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ

عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ

أَيْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِنَّا

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ } بار کین علی ركبهم لثبدة الهول عتا عصياناً أ جراءة ■ صلياً دُنحولاً . أو مقاساة لحرها = واردُها بالمرور على الصراط فؤقها س ندیا مجلسا ومجتمعا = قرب امة • أخسى أثاثا متاعاً وأموالا ■ رئيا منظرا وهيئة ■ فليمدد له يمهله استذراجا ■ أضعف لجندا أعدانا وأنصار ■ خير مردًا مرجعا وعاقبة

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا إِنَّ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا اللَّهُ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحُولُ جَهَنَّمُ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَ فَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْلَنِ عِنِيًّا لَإِنَّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِيًّا إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامٌ قُضِيًّا ﴿ إِنَّا ثُمُّ نُنَّجِي الَّذِينَ اتَّقُوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا الَّهِ ﴾ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آلَا اللَّهُ وَكُو أَهْلَكُنَا قِبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمَ أُحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّهِ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَقَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١١ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمَتَدَوَّا هُدَيٌّ وَٱلْمَاقِينَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندَريبِك ثُوابًا وَخَيْرُمُردًا الْإِنا

■ أفرأيت أنحبرني ■ نمد له نزيدهٔ = عزا شفعاء وأنصارأ ذلاً وهواتاً ije Y ■ تؤرُّهُم أزّا تغريهم بالمعاصي إغراء ■و فدأ ر كبانا . أو وافدين للعطايا **≡**ورُدا عِطَاشًا . أو كالدواب ادًا = منكرأ فظبعا ■ يتفطر د منه يتشقق ويتفتش من شناعته ■ تخر الجبال

> تَسْتُقطُ مهدودة عليهم

أَفْرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجِ ايْكِتَنَا وَقَالَ لَأُوتَينَ مَا لَا وَوَلِدًا الله أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١ الله كَالَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١١ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنَّ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُنْمَعِزًا ١ الله كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا إِنَّ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزَّا اللَّهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (اللَّهُ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّمَانِ عَهَدَا اللَّهِ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّمَانُ وَلَدًا اللَّهِ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًاإِدًّا اللَّهُ تَكَادُاُلسَّمَوْتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا الَّهِ أَن دَعَوْ اللَّهُمَن وَلَدًا الله وَمَايَنَبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا اللَّ إِن كُثُّرُمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا اللَّهُ لَقُدْ أَحْصَا لَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرْدًا ١



≡طوي اسمٌ للوادي

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي آلِيًّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلَّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبِعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَى ١١ وَمَاتِلُكَ بِيمِينِكَ يَكُوسَىٰ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ قُواعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَ لَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغُرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١٠) لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَلِتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ آَنَا ٱلْهُ مَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي (أَنَّ وَيَسِّرُلِي أَمْرِي (أَنَّ وَأَحَلُلُ عُقَدَةً مِّن لِسَانِي الْإِنِّيُ يَفْقَهُواْ فَوْلِي الْمِنَّ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي الْمِنَّ هَرُونَ أَخِي إِنا ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي (إِنا وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (إِنا كَ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا النَّهُ وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا النَّهُ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا النَّهُ قَالَ قَدْ

■ أكاد أخفيها أقُرْبُ أَنْ أَسْتُرهَا مِنْ نَفْسِي

> ■ فَتُرْدَى فتيلك

أتوكأ عليها
 أتحامل عليها

أهش بها
 أخبط بها الشجر
 ليستقط ورقه

مآرب أخرى
 حاجات أخر

سيرتها
 إلى خالتها

الى جَناجك نَحْتَ عَصْدِكَ الأيسر

■ سُوءِ

نزص **ع طُغی** جَاوَز الحدَّ في

العُتُو والتَّخير العُتُو والتَّخير

ظُهْرِي أو قوَّتِي أوتِيتُ سُؤلَكَ

> مستولك ومَطْلُوبَكَ

أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى آلِنا اللَّهُ الْحَرَى

إِذْ أُوحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ( أَن الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَل الله عَلْ الله عَلْ الله عَل الله عَلْ الله عَل الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله ■ اقذفیه ألقيه واطرحيه فِي ٱلْمَدِ فَلَيْلَقِهِ ٱلْمَمْ بِٱلسَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَٱلْقَيْتُ ■ لِتُصْنَعُ على عيني لِتُرَبِّي بِمُراقِبتي عَلَيْكَ مَحِبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيني آبا إِذْ تَمْشِي أَخْتَكَ ورعايتي ■ بكفله فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعَنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَنْقَرَّ يضمه ويربيه س فتاك عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَنَ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنَنَّكَ فُنُونًا خلَّصْنَاكَ مِن المخرز مرارأ ■ اصطنعتك فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمُّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ (اللهُ لنفسي اصطفينك وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (إِنَّ الْذَهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَنِيا لرسالتي ■ لاتنبا فِي ذِكْرِي إِنَّ أَذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُعَى إِنَّا فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لا تَفْتُرا وَلا تقصرا ■ يفرط علينا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُأُ وَيَغْشَىٰ إِنَّ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا آ يعجا علبنا بالعقوبة أَوْأَن يَطْغَىٰ فِي قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ■ يطغى يزُ داد طُغْيانا الله فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَني إِسْرَءِيل و عتوا خلقه وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْجِئْنَك بِعَايَةٍ مِّن رَّ يِّكُ وَالسَّلَهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ صبورته اللاثقة

بمنفعته ■ القُرُون

الأسه

• صدّ ٢ حبركات لزوما • صدّ ٢ او ١٤ و ٦ جبوازا أن المفاه، ومواقع الغُنُّة (حركتان) • صدّ واجب ٤ او ٥ حركات • صدّ حسركتان المفاقد

ٱلْمُدُى آلِكُ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ

وَتُولِّي الْإِنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ إِنَى قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى اللَّهِ

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتُبِّ للايضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (أَهُ) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزُورَجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى إِنَّ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ( فَا اللَّهُ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِي ﴿ وَلِقَدْ أَرْيَنَهُ ءَايَلِينَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي اللَّهِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ فَانَا أَتِينَاكَ بِسِحْرِمِّتْلِهِ فَأَجْعَلْ بِينْنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَعَنُ وَلَاّ أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعَشِّرُ النَّاسُ ضُحَى (أُنَّ فَتُولِّنُ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّ إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَنَنْ زَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ يُعِلَا إِنَّ هَذَا نِ لَسَحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَا الْمُعْوَا كَيْدَكُمْ ثُمُّ ٱثْنُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى الْ

= مَهْداً كالفراش الَّذِي يُوطَّأُ للصَّبِّي ■ سلا طُرُ قاً تُسْلَكُونَها



 أزواجاً أصنافأ

■ شتّی مختلفة

 الأولى الثهي أصحاب العقول ■ أبي

امتنع عن الإيمان والطاعة

■ مكاناً سُوئى وسطأ أو مُسْتُويا

> يومُ الزّينةِ يومُ عيدِ كُم

 فجمع كيدة سحرته الذين

یکیڈ بھم • نيسجنگم يستأصلكم

ويبيذكم

 أُسَرُّ وا النَّجوى ألحفوا التناجي أشد الإخفاء

 فأجمعُوا كيدكم فأخكموا سحر کم

> m أفلخ m فازَ بالمطلوب

📗 مـد ٦ حـركات لزومـاً 🚰 مدّ ٦ أو ءَاق ٦ جــوازاً 📗 إخفاء. ومواقع للغَّـَة (حركتان) 🌑 والنَّاء. ومالا بلغظ 📗 مدّ حـــركنــــان 🎺 🌕 النَّام. ومالا بلغظ

فأؤجس أضمر . أؤ
 وجَذ

تُلْقَفْ تَبْتَلِعْ و تَلْتَقَمْ

قطرنا
 أبدعنا

أَيْدَعَنَا وأَوْجَدَنَا

قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَأَ) قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ الله فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى الله قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأُعْلَىٰ (إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُو ۚ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسَحِرَّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى الْإِنَّ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُو اعامَنَّا بِرَبِّ هَـرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ عَامَنَتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأُقَطِّعَ اللَّهِ يَكُمْ وَأُرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَ فَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا آلَيْ إِنَّاءَ امْنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّهُ مَ يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنَّا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللِّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعُلْمُ اللَّهُ مَا الْمِنْ الْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّمِ مَا الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الللللِّهُ مِنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمِنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى الْآنَ

> تفخيم الراء قنقلة

الخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) الخفاء ، ومالا بُلقظ

🌉 مد ٦ حــركات لزومــاً 👑 مد٢ أو١٤و ٦جــواز 🌰 مدّ واجب٤ او ٥ حركات 🥌 مد حــــركفـــــاز

وَلَقَدُأُ وَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَاتَعَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَىٰ اللَّهِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُم ﴿ اللَّهِ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ الْآُنِ يَلْبَنِي إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنِعَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (إِنَّ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَلا تطغواْفِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضِيقً وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْهُويْ اللَّهِ وَإِنِّ لَعَفَّارُلِّمَن تَابَ وعَامَنَ وَعِمِلُ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى ﴿ إِنَّهُ ١ هُ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قُوْمِكَ يَهُوسَىٰ (إِنَّ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ فَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قُوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (مِنَّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَنْقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْحَكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدِتُّمْ أَن يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفَتُمُ مُّوْعِدِي اللَّهِ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدُ فَنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ اللهُ

سِرُ لَيْلاً = يَبَسأ يابساً ذهب ماؤه 15,5= إدراكأ ولخاقأ ■ فَعَشِيَهُمْ غلاهم وغمزهم = المنّ مادة صمعية خُلُوة كالعَسَل ■ السَّلْوَى الطائر المعروف بالسماني ■ لا تطغنوا لا تكفُّرُوا نِعْمَه = فيحل غليكم

= أسر

يجب عليكم ويلزمكم ≡هزی هَلك . أو وقعَ في الهاوية ■ما أعْجَلَك ما حَمَلُكُ على السيق

■فَتَنَّا قُوْمَكَ ابقَلْتِنَاهُمْ . أو أَوْ قَعْنَاهُمْ فِي الفِتْنَةِ

=أسفأ حزيناً. أو شديدَ الغضب

■بملكنا بقدرتنا

هأو زَاراً أثقالاً ؛ وهي حُلِّى القِبْطِ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَا إِلَهُكُمْ ا عجلا جسدا مُجَسُّداً ؛ أي وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِي اللَّهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا أحمر إذ هو مِنْ دَهَبِ لَهُ خُوارٌ يَمْلِكُ لَمْمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهِ وَلَقَدْقًا لَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ صوتٌ كصوتِ البقر يَنقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُ مِبِهِ ۗ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَأَنَّهِ عُونِي وَأَطِيعُوا فما خطُلُك فما شألك أَمْرِي إِنَّ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ الخطير • نِمْرُتْ علمت ■ فَيَذْتُهَا أَلْقَيْتُهَا في الحُلِّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي اللَّهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ المذاب ■ سَوْلَتْ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّفَت بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ زَيُّنَتْ وحسَّنَتْ ■ لا مشاس قُولِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَلِمِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ لا تمسني ولا أمسك النسفنة = بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ بر منه ندريته فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْرَةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَأَنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ كَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ

ن) 🌑 تفخيم الراء 🌑 تنقلة

إخفاء، ومواقع الفُنْة (حركتار
 النقام، وعالا يُلفظ

مـذ ٢ حـركات لزومـا ﴿ مدّ ٢ او٤او ٢ جــوازاً
 مـد واجب٤ او ٥حركات ﴿ مد حـــركتــــان

عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا إِنَّ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ

إِلَاهُكُمُ أُللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ اللَّهُ كُمُّ أُللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ عَلَمًا اللَّهُ

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقِدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا إِنَّ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ مِمْلًا اللهَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَفْتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِبِثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا لِنَ يُحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَأِنَّ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا آنَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا آنَ للاترى فِيهَا عِوجًا وَلا أَمْتًا الله يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْ يَنِ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّاهَمْ اللَّ الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قُولًا إِنَّ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيمٍمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنُ فَلَا

■ وڙرا عقوبة ثقيلة

على إغراضه ■ زُرْقُ : زُرْقُ

الْعُيُونِ. أو عُمْياً ■ يَتَخَافَتُونَ يَتُسَارُ و نَ

ويتهامسون أمْثلُهُمْ طريقةً

أغذلهم و أفضلُهُمْ رَأياً يُسْفِهَا: يَقْتَلِعُهَا

وَيُفَرِّفُها بالرِّياحِ قَاعاً : أَرْضاً واسِغة

> لاشيء فيها ■ صفْصفاً مُسْتُويةً مَلْسَاء

= عوجاً مكانأ متخفضا

> أو الْخِفَاضاً امتا

مكانأ مر تفعأ أو ارْتِفَاعاً # Y 3 = 1

لا ميل لدُعائه با يسمعه جميعهم

ه هُمُساً صُوْ تَا خَفِيًّا خَافِتاً

 عَنْتِ الوَّجُوةُ ذلَّ النَّاسُ وتحضعوا

ه مَضْماً

تقصاً مِنْ تُوايهِ · صَرُّ فَنَا فِيهِ

كرَّ زْنَا فيه بأساليب شتًى

يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا ١١ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا ١

يُفْرُغ ويُتُمَّ = أبى امْتَنْعَ من السجود ■لا تنفرى لا يُصِيبُكُ عُرْيُ ولا تضاخي لا تُصيبُك شمس الضعي =لا يلى لا يزول ولا يفني ■ سنوء آثهما غوراثهما ■طفقًا يُخْصفان أخذا يُلصقان =فغوى فضلٌ عن مَطُّلُوبِهِ أَو عن الأمر ■ اجتباه اصطفاه ومعيشة ضنكا ضَيِّقَةُ شُليلَة ( في قبره )

فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعَجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا إِنَّا وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا الْأُنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوًّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ شَ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَيَّادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ للايلى الله فأكلامنها فبدت لهماسوء الله ماوطفقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعُوى الْمِثَالَ مُعْ ٱجْنَبَاهُ رَبُّهُ فَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا اللَّهِ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُّرُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ النَّا قَالَ رَبِّ لِمُحَشِّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا النَّا

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتَكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينُهَ ۗ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ١ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْآَلُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْ لِي ٱلنَّهَىٰ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّى إِنَّا فَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَاناً مِي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّا وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُوكَ جَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحُيَوَ وَٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الْآلِيُّ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَا لَانْسَتَالُكَ رِزْقًا نَعْنُ نَزُزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوي المُن وقَالُواْلُولُا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللَّهِ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عَ لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى اللَّهُ قُلْكُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَربُّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ السَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ

يُبيِّن الله لهم مآلهم = لِأُولَى النُّهَى لِذَوِي العُقُولِ = إزاماً لازمأ ■ آناءِ اللَّيْل ساغاته ■ أزواجاً أصنّافاً من الكفار ■ زهرة الحياة زينتها وبهجتها = لِنَفْتِنَهُمْ فِيه لنجعله فِتْنَةُ هُم ≡نخزی نفتضح

= يَهْدِ لَهُمْ

■ مُتربّصٌ

# النبيناء المناعات

#### بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ الرَّمْرِ الرَّهِ الرَّمْرِ الرَّهِ الرَّمْرِ الرَّهِ الرَّمْرِ الرَّهِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِهِم مُّعْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيتَ قَلُوبُهُمْ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُوا

هَلْهَ نَا إِلَّا بِشُرِّمِ ثُلُكُمْ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمْ

تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ بَلُ قَالُوا أَضْغَنْ أُخْلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَسَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلُ ٱلْأُوَّلُونَ

الله مَاءَ امنتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

الله وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ فَسَتُلُوا أَهْلَ

ٱلذِّكَرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ الْمُأْمَّ صَدَقَنَهُمُ

ٱلْوَعَدَ فَأَجِينَا هُمْ وَمَن نَّسُاءُ وَأَهْلَكِ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ الْ

لَقَدُأُنزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفلا تَعْقِلُون اللهَ



■اقتقرب قُرْبَ وَدَنَا ■أَمَرُ وا الشُّجُوَى

بالَغُوا في إخْفاء تُناجيهمْ

■ أَضُغَاثُ أَخُلامِ تَخَالِيطُ أَخُلام

> • جسنداً أجسناداً

= فيه ذِكْرُكُمْ

شرفكم وصيلكم

فغيم الراء سننه

إخفاء، ومواقع القَنْة (حركتان
 ادغاد، ومالا بلفظ

سد ۲ درکات لزوماً ● مدّ۲ او ۱۶و ۴جوازاً مدّ واحد ۶ او هجرکات ● مدّ حسرکسان

كُمْ قَصَمْنا
 كثيراً أَهْلَكُنا

■ **بَأْسَنَا** عَذَابَنَا الشُّدِيدَ

■ يَوْݣُصُونَ يَهْرُبُونَ مُسْرِعِينَ

أترفتكم فيه
 نُعُمْتُمْ فيه فَيَطِرْتُمْ

خصيداً
 کالبّات
 المخصود

بالمناجل ع خامدين مرابع

كالناًر الَّتِي سكن لَهِيبُها

لَهُوا
 ما نَتْلَهَى به مِن
 صَاحِبْةٍ أو ولدٍ

■ نَقْذِفُ
 نَرْمِي

■ فَيُلْمُغُهُ
يَمْخَفُهُ وِيُهُلِكُهُ

■ زَاهِقٌ
 ذَاهِبٌ مُضْمَحٍاً

الويلُ الهلاك أو الهلاك أو العدابُ أو العذابُ أو العذابُ أو

■ لا يَسْتَحسِرُونَ لا يَكِلُّونَ ولا يَتْغَبُّونَ

■ لا يَفْتُرُونَ لَا يَسكَنُونَ عن نشاطهم في العبادة

أينشرون
 أيخيون المؤتى

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْبَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ (إِنَّا لَا تُرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُوا يَوَيُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَيْلِمِينَ ﴿ فَهَا زَالَت يِّلْكَ دُعُورُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ١١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ الْإِنَّا لَوْأَرَدُنَا أَن نُّنَّخِذَ لَهُوا لَّا تَخْذُنَّهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ شَيَّ بَلْ نَقْذِفُ بِأَلْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّانْصِفُونَ المن وله من في السَّمُوتِ وَاللَّارْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ إِنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمُ أَوْ إِلَّا ٱللهُ لَفُسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ إِنَّ لَا يُسْتَلِّعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهِلَّةُ قُلُ هَاتُواْ بُرُهُ مِنَكُرُ مَا ذَكُرُمَنَّ مِي وَذِكْرُمَن قَبْلِي بَلْأَ كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ (أَنَا مُشْفِقُونْ
 خائِفُون

■ زَثْقَا

مُلْتُصِقتَيْن بلا فَصْل

= فَفَتَقْنَاهُمَا

فَصَلْنا بَيْنَهُما

زؤاسي
 جبالاً ثؤابث

الجارات الجارا

ان تنميد لِنَلَا تضْطَرَبَ فلا تُثبُت فلا تُثبُت طُرُقاً واسعةً مَحْفُوظاً مَصُوناً مِن الوقوع أوالتُغيَّر المِنْ عَن

=نَبْلُو كُمْ

نَخْتُبُرُ كُمُّ

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَا اللهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ آنَ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْنَ وَلَدَأْسُبُحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُكْرَمُونَ إِنَّ لَا يَسْبِقُونَهُ بِإِلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ ، يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِللَّهُ مِن دُونِهِ عَذَالِك بَحْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَٰ لِكَ بَعُزِي ٱلظَّلِلِمِينَ الْآَ الْوَلَمْ يَرَأُلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْنَارِتْقًا فَفَنْقَنْكُمُ مَأُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّاهُمْ يَهْ تَكُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَا وَهُمْ عَنْ ءَايَكِمَا مُعْرِضُونَ آنَ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّيُ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَ إِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْمُعَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَ أَ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِواللَّهَ يُرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (أَنَّ الْمُوتِ وَنَهُ



ا مد ا حركات لزوما الله مد اوغاو اجوازا مدّواجب او هحركات الله عد حسركتانان

وَإِذَارَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُنُواً أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرُ الرَّمْانِ هُمْ كَيْفُرُونَ إِنَّا خُلِقَ أَلِّا نَسُانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَا لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَثُهُمْ فَكُ يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبِلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْنَهُزِءُونَ إِنَّ قُلْمَن يَكُلُؤُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِير بِهِم مُّعْرِضُونَ إِنَّا أُمْ لْهُمْ ءَالِهَ أُو تُمنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَتُؤلَّاءِ

■ لا يَكُفُونَ لا يمْنَعُونَ وَلا يَدْفَعُونَ

بغشة
 فخأة

فَتَبْهَتُهُمْ
 تُحيرُهُمْ
 وتُدْهِشُهُمْ

■ يُنْظُرُونَ يُمُهَلُونَ للتوبة

فحاق
 أخاط
 أو نزل

■ يَكُلُوُ كُمْ يَحْفَظَكُمْ

المُحبُون لِجَارُونَ ويُمْنغُونَ

وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُولُ فَالْايرُونِ أَنَّانَأْتِي

ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ أَفْهُمُ ٱلْعَلِيُونَ ١

■ نفحة دُفْعَةٌ يَسِيرِةٌ القسط العدل . أو ذُوّاتِ الْعَدُل ■ مِثْقَالَ حَبَّة وَزْنَ أَقُلُ شيء مُشْفِقُونَ خَاتِفُونَ = التماثيل الأصنام المستوعة بأيديكم = فطرَ هٰنَ أبْدَعَهُنَّ

الحرب الحرب

قُلْ إِنَّكَمَّا أُنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١٩ وَلَمِن مَّسَّتَهُ مَنفَحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْيُلُنَّا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَانُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبِّ مِنْ خَرْدَلِ أَنَيْنَ ابِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدْ عَالَيْنَ امُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ شَيُّ ٱلَّذِينَ يَغْشُوْنَ رَبَّهُم بِأَلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَذَا ذِكُرُّمُّ اللَّهُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ لُبِّي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ اللَّهُ قَالُوا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ اللَّهُ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ قَالُوا ۗ أَجِتْتَنَا بِٱلْحِيَّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (فَ قَالَ بَل رَّبُّكُورَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِي فَطُرَهُنَّ وَأَنَّاعَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَٱلشَّهدين الله وَتَأْلِلهِ لأَكِيدُنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهُ

جُذَاذاً
 قطعاً و كِسَراً
 أيضُوا
 الباطل
 أق
 كلمة تضخر

كلمة تضنج وكراهية • نافلة

نافِلة زِيّادَة عما سَأَل

فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّاكَ بِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ المُ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنْذَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْأَ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِمْ لَنَّا قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَائِ الْمُتِنَايِّ إِبْرُهِمُ اللَّا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَالُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُ نَ اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسهِ مُ فَقَالُوا إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَنَّ مُكُلِّهُ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ الْأَثاثُمُ تُكِسُوا عَلَى رُءُ وسهم لقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلاءِ يَنطِقُونَ اللهُ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أُفِّ لِكُرْ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا عَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَّا عَلَى إِبْرُهِمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأُرَادُوا بِهِ كَيْدُافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسِينَ الْآَ وَنَجِيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِهَ اللَّعَلَمِ بَ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِينَ اللَّهُ

■قُوْمَ سَوْء فساد وفعل مكروه ■الْحَ تُ الورع. ۽ نفشت فيه رُغَتْ فيه لَيْلاً يلا زاع وصنعة لبوس عَمَلَ الدُّرْعِ و لِتُحْمِنكُمْ لتحفظكم وَ تَقِيَكُمْ = باسكم خرب غدو كم عاصفة شُديدَةُ الهُبُوب

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخُيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوْ قِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَابِدِينَ اللهُ وَلُوطًاءَ الْيُنَاهُ مُكُمَّا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ اللَّهُ وَأَدْخُلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله ونُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَهُ وأهلهُ مِنَ ٱلْكرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كُذَّابُواْبِ اَيْدِينَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمِعِينَ اللهُ وَدَاقُ دَوسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِنَ اللَّهِ فَفَهُّمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّاءَ أَنْيِنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسِخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ الْأَيْ وَعَلَّمْنَا هُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَاكُمْ مِنَا بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ الْهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدِرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ

المنتسبة الم

ي يوضون د في البحار الاستخراج. الفائسها المائكة الكونس المائلام السئلام السئلام غضبان عليه غضبان غلي المؤرمة غضبان غلي المئلة عليه ورغية لكفرمة المئلة عليه المئلة عليه إلى المؤرمة المؤرمة إلى المؤرمة المؤرمة المئلة عليه المئلة المؤرمة المؤرمة المئلة عليه المئلة المؤرمة المؤرمة المئلة المؤرمة المؤرمة المئلة المؤرمة المؤرمة المئلة المؤرمة المؤرمة

طَمْعاً وَخَوْفاً

خاشِعِينَ
مُتَذَلِّلِينَ

خاضعين

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلْفِظِينَ اللَّهُ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَرَّحِينَ ﴿ اللَّهُ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكُشُفْنَا مَابِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ إِنَّهُا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّعِيلَ وَهُ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِنِّي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَنَّنَالُهُ وَجُنَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَرَكَرِيّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ, رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ الله فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجِكُهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاورَهُبَأُورَهُبَأُوكَانُوا لَنَاخَسِعِينَ شَ

صد ۲ صرحات لزوما € مد٦ او ١٤ و ٢ جوازاً
 صد ومواقع الغنة (حركتار)
 سان المدواجب ٤ او ٥ حركات € مد حسركنات المدواجب ٤ او الغنة

■ أخصنت خفظت وصالت ■ أمَّتُكُمُ ملتكم ■ تقطعُوا أمر هم تَفْرُ لُوا فِي دينهم فرقا ■ خذب مُرْ تَفع مِن الأرص = ينبلون يسرغون النزول ■ شاخصة أيصال مُرْتَفِعةً لا تكادُ تطرف وخصب جهثم وقودها = زفير تَنفُسُ شديدٌ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَكُنَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ ع أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ (أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَ اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُمِن الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَاكُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ كَانِبُونَ فَأَ وَحَرَمُ عَلَى قَرْيَةٍ أُهْلَكُنَهُمْ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُونَ آقَ حَمَّ إِذَا فَنِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ الْآقَ وَٱقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَكُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا بَلِ كُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا بَلِ كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ إِنَّ لَوْكَانَ هَنَوُلاءِ ءَالِهَةَ مَّاورَدُوهَ أَوَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ لَيْ لَهُمْ فِيهَازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أُولِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ النَّا

سُونُونُةُ الرَّبِينِينَاءُ ٢١

النزاليزاج عجيز

لَايسْمَعُونَ حَسِيسَهُ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ لَا يَعَزُّنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَنَالَقًا هُمُ ٱلْمَلَيْ حَكَةُ هَنْدَايُومُكُمُ ٱلنَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَكُقِ نُعِيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّافَعِلِينَ الله وَلَقَدُ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِمِنَ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يرثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ اللَّهِ إِنَّافِ هَنَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَلِينَ لِنَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الله عَلَم الله عَلَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُ حَمْم إِلَهُ وَحِدُّ فَهُلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولُو أَفَقُلُ ءَاذَنكُمُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَمر بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ الْإِنَّا إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ الله وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنَكُمْ إِلَى حِينِ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَحْكُمْ بِالْحَقِّ ورَبِّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ الْأِنْ المُورَةُ الْجَاحِ الْحَامِ الْمُورَةُ الْجَاحِ الْحَامِ الْمُورَةُ الْجَاحِ الْحَامِ الْمُورَةُ الْجَامِ الْم

خسيستها
 صنوت خركة
 ئلهبها

الْفَزَعُ الأَكْثِرُ
 نَفْخَةُ النَعْثِ

■ السَّجِلُ الصَّجِيفَةِ

= لِلْكُتُبِ

على ما يُكْتَبُ فيه

الزُّبُورِ
 الكُتب المُنزَّلَة

الذِّحْوِ
 اللُّوحِ الْمَحْفُوطِ

لَبُلاغاً
 وُصُولاً إلى البُغْيَة

آذَتْتُكُمْ
 أغلَمْتُكُمْ

اغلمتكم ما أمِرْث به

 غلى سنواء مُستوين في
 الإعلام به

فِتْنَةُ لَكُمْ
 امتحانٌ لَكُمْ

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ الرَّمْرِ الرَّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيَّ عُ

عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمًّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَ هَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكُنري وَمَاهُم بِشُكُري وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُكُلَّ

شَيْطَانِ مَرِيدِ ( كُنِبَ عَلَيْدِأَنَّهُ مَن تُولَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

وَيَهدِيدِ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِّن تُرَابِ ثُمٌ مِن نَطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّا بَيِّنَ لَكُمَّ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلَا ثُمَّ لِتَ بَلْغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَّ يُنُوقِي

وَمِنْكُمُ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَعْلَمُمِنَ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَرْتُ ورَبَتُ وَأَلْبَتَتْ مِن كُلِّرُوجٍ بَهِيجٍ ١

= تذهَلُ تَغْفُلُ وتُشْغُلُ

ا زُلزَ لَهُ السَّاعَة أهوال القيامة

وشدائدها

■ مُريدِ

غات مُثْجَرُّ د للفساد

> = نطفة مَنِي

= عُلْقَة

قطعة دم جامد

ه مُعَنْفَيَة

قطعة لحم قدرتا يمضغ

= مُخلَقة

مُسْتبينَةِ الخُلْق

مصورة

لَتَبُلُغُوا أَشْدُكُمُ

كَمَالَ قُوْتِكُمُ وعقلكم

■ أَرْ ذَلِ العُمْرِ

أخسته ؛ أي النخرف والهزم

m هامدة

يَاسِنةً قَاحِلَةً

■ ربث

ازُّ دَادَتْ

والتفخت

■زُرْج بهيج

صنف خسن

الله عند الله حركات لزوماً الله مذا او\$او اجبوازاً الله المناه ومواقع الثُلُّة (حركنان) الله عند الل

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ أَيْحِي ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ( مُ اللهُ عَلَيْهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ للهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِرْيُّ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدُّمْتُ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللهُ عَلَى حَرِّفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنْقُلُبُ عَلَىٰ وَجَهِمِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ شَ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذِلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ إِنَّ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ وَأَقُرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلِيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلِيِثْسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّا ٱلْأَنْهَ رُإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّا مَن كَاتَ

لاويا لخانبه تكبرأ وإباء ■ خِزْيُ ذُلُّ وهَوَان ■ عَلَى حَرْفِ قلتى وتُزَلُّزُل في الدِّين ■ الْمَوْلَى النَّاصِرُ ■ الغشيرُ الصَّاحِبُ المعاشر ■ پسبب بخبل ■ثُمُ لَيَقَطَعُ ثمَّ لَيخْتَنِقُ به

■ ثَانِي عِطْفِه

احد المستحدة المستحد ال

يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَ إِلَى

ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظً ١



وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجِرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهِ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنُصِمُوا فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِعَتُ لَمُثُمْ ثِيَابٌ مِّنْ الرِيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ إِنَّ يُصْهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهُمْ وَالْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلَّمَا أَرَادُوا اللَّهِ أَنْ يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُيْحَ الَّوْنَ فِيهَامِنَ أُسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ

= المسجد الحرام مكة ( الخرم وَطَّأْنَا . أَو يَثِّنَّا لَهُ أذّن في النّاس نادِ فيهم وأغلمهم ضامر بهيمة الأنغام

■ الْعَاكِفُ فِيهِ المُقِيمُ فِيهِ ■ الْبَاد الطَّارِيءُ غيرُ المقيم الخاد ميل عن الحقّ إلى الباطل بَوْأَنَا لِإِبْرَاهِم

> ا رجالاً مُشَاةً

بعير مهزول من بُعْدِ الشُّقَّةِ

■ فج غميق طريق بعيد

الإبل والبقر والغنم

■ ثم لَيقضوا تفتهم يزيلوا أدرائهم وأوسالحهم

■ خُوُ مَات الله تكاليفَه في الحج وغيره

■ الرَّجْسَ

القَذَرْ ، وهو الأو ثان

■ قَوْلَ الزُّور الكذب



= حُنفاء الله مائلين عن الباطل حُنَفًا وَلِلَّهِ عَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِن إلى الدِّينِ الحقِّ ■ تهوي به الريخ تُسْقِطُه و تَقَذَفُه ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ ■ مُكانِ سحيق موضع بعيد الْآيَّ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ وشفائز الله البُدُن المهداة للبيت المعظم اللهُ اللهُ وَفِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجِلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ■ مُولُهَا وجُوبُ نحرها ■إلى البيتِ العتيق ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِّيَذَكُّوا ٱسْمَ الخرم كله ■ منسكا ٱللهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُّ إزاقة دماء قُرْ بَاناً ■ بَشُر الْمُحْبَتِينَ المتو اضعير فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينَ الْنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتَ لله تعالى وجلت: خافث قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا اللذن الإبل. أو هي والبَقرُ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (فَيُ وَٱلْبُدُن جَعَلْنَاهَا لَكُر مِن شَعَيْرِ • شعائر الله أغلام شريعته ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ في الحج ■ صواف قائمات صففن جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرِّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ وَ جَبْتُ جُنُولِهَا سَقَطَتْ عَلَى لَكُوْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْكَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا الأرض بعدَ النَّحْر ■الْقانِعَ: السَّائِلَ وَلَكِنَ يَنَالُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرُهَالَكُو لِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَ كُمْ وَبِشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآيَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ كُمْ وَبِشِر ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ

■المعتر

الذي يتعرَّض لكم دون سؤال

خائن للأمانات

يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ (٢٠٠٠)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِعَثْرِحَقِّ إِلَّا أَك يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ للَّذِّمَتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمُسَجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُويَ اللَّهُ لَقُويَ اللَّهُ لَقُويَ عَزِيزُ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوْا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكُلُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَثُمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْحَعْدِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكُيْفَكَ انْنَكِيرِ إِنَّ فَكُأْيِنَ مِن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِمُّعَظَّلَةِ وَقَصْرِمَشِيدٍ (فَا أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِهَا أَوْءَاذَانَّ يَسْمَعُونَ مِمَّا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ إِنَّا

■ صوّامِعُ مَعَابِدُ رُهْبَانِ التَّصَارَي • بيغ كنائس النُّصَارَ ي = صَلْوَاتُ كنائس اليهود = أصنحاب مَدْيَنَ قؤم شقيب فأمليث للكافرين أمهأتهم وأنحرث عقوبتهم ■ کان نکیر إنكاري عليهم بالعقوبات ■ فكأيِّنَ فكثير ■ خاويَةٌ عَلَى غروشها خربة متهدّمة

أو نحالية

من أهلِها عقصر مشيدٍ

مَرْفُوعِ البنيان

 مُعَاجِزِينَ
 ظَائِينَ أَنْ يَهُرُّوا
 مَن عذابنا
 قَرْأُ الآيات
 المنزلة عليه
 في أمييه في أمييه في أمييه في أمييه في المثبّة فيما يقرؤه تطمئينَ وتَستَكُنَ

شَكُ وقُلق

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَى يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندُريِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ الْأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ الْأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ الله عَلَيْ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا لَّذِينَ ءَامنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُ مَّغَفِرةً وَرِزْقٌ كُرِيمٌ اللهُ وَالَّذِينَ سَعُواْ فِي ءَايَلِتَنَامُعَجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْجَحِم (إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِيكُسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْجُمُ اللهُ عَايَتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيمُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَ نُ فِتْ نَهَ لِلَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ أُولِكَ ٱلطَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (إِنَّ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ إِلَّى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ إِنَّ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَةِمِّنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (٥٠)

■ مُدْخَلاً يرضونة الجنّة . أو در جات رفيعة فيها ثُمَّ أَفِي غَلَيْهِ ظلم بمعاودة العقاب



ٱلْمُلْكُ يَوْمَدِ ذِيلَّهِ يَعْدُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعُكِمِلُوا أَلصَّ لِحَدْتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِمِ الْآُلُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِاَينَتِنَا فَأُولَتِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله وَالَّذِينَ هَاجَرُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أُوْمَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ الْمُ لَيُدْخِلْنَهُم مُّدْخَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱلله لعكليمُ حليمُ الله الله وَالله الله وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْ وِلَيَ نَصْرَتُ وُاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُّ عَنُورٌ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْ لَ فِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلنَّلِ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله عَلَى الله هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهَ أَلْمُتَكُرَأَتُ ٱللهُ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ إِنَّ مُشْسَكُما شريعة خاصّة أن الطانا خُمّة ويُرهانا الطانا الطا

أَلَوْتُرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُومَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلِي الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلِي اللَّهِ مِنْ إِنَّ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفَ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَاك فِي ٱلْأَمْنِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ الْإِنَّا وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَّهُ أَلَّهُ يَعَكُمُ بينكم يُومُ الْقِيدَة فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ الْآَا ٱلْمُرْتَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُهُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّامِينَ مِن نُصِيرِ اللهُ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمُ ءَايَثُنَا بَيّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأُنِيِّ عُكُم بِشَرِّمِّن ذَلِكُو ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّالَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ

■ مَا قَدَرُوا اللهُ َ مَا غَظَّمُوهُ

اجْتَبَاكُمْ الدينه اخْتَارَكُمْ الدينه وعبادته

 خۇج ضىيق بتگلىف نىشقى



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللهِ لَى يَغْلُقُوا ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُمُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايسَ تَنقِذُوهُ مِنْ هُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ إِنَّ مَاقَكُرُوا ٱللهَ حَقَّ قَكْرِهِ عِلَا إِنَّ مَاقَكُرُوا ٱللهَ حَقَّ قَكْرِهِ عِلَا إِنَّ ٱللهَ لَقُوعَ عَن رُ اللهُ اللهُ يَصْطَفِي مِن ٱلْمَكَيْحَةِ رُسُلاوَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ فِي يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبُّكُمْ وَافْعَالُوا ٱلْحَيْرِلَعَلَّاكُمْ تُقْلِحُونَ ١١ ١١ وَجَهِدُوا فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُوَا جَتَدَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوسَمَّاكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءً عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوة وَاعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُو مُولًا كُرُ فَنِعْمَ ٱلْمُولِي وَنعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١٧) سُورُةُ المؤمِّنُونَ

فقفيم الراء فالقلة إخفاء، ومواقع الفتة (حركتان)
 النقاد، ومالا بأفظ

ا مد ۲ حرفات لزوما الله مدة او او ۲ جموازا الله مد واجب ٤ او ۵ حرفات الله مد حسر فلسسان

### بِسَ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَّحْرِ الْحَرْ الْحَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمُعْرِ الْمَرْدِ الْمُعْرِ الْمُعْ

قَدْأُفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿ وَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَ لَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَ فَعِلُونَ الْهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَفِظُونَ اللَّهِ إِلَّا عَلَى أَزُورِ جِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللَّهِ فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١ الأمننتيم وعهدهم رغون ( والذين هُ عَلَى صَلَوتهم يُحَافِظُونَ إِنَّ أَرِلَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ إِنَّ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ إِنَّ ثُمَّ اللَّهُ مُنْطَفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ إِنَّ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ إِنَّا ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمِّيَّتُونَ الْإِنَّ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّاعَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١



الفردوس أعلى الجنان سلالة خلاصة

 قرار مكين مُستقر مُنمكن
 وهو الرّحمُ

> علقة دما متجمّداً

المُضَعَة الحم قطعة الحم قدر ما يُمضعُ

فَتَبَارُكَ اللهُ
 تعالى أو تكاثر

خَيْره وإحْسانه احْسَنُ الخالِقين

أَتْقُنُّ الصَّابِعِينَ أو المُصنورينَ

دستع طرائق ستع سموات وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ بِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بهِ لَقَادِرُونَ ١ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ جَنَّتِ مِن يُخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُرُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُونَ إِنَّ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَلَبُتُ بِالدُّهُنِ وَصِيْعِ لِّلْا كِلِينَ إِنَّا وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَيْمِ لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرْمِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ (إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَاهَنَّا إِلَّا بَشَرِّمِ مُّثُلُّكُم يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لأَنزلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ (١٠) قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴿ إِنَّهُ مُ مُّغَرَقُونَ ﴿ إِنَّهُ

بمقذار الخاجة والمصلحة ■ شجرة هِي شجرةً الزيتون ■ بالدُّهْن بالزَّيْتِ صبغ للآكلين إدّام لَهُمْ = الأنعام الإبل والبقر والْغَنَم ■ لَعِبْرَةً لآية وعظة ■ يتفضَّل عليكم يترأس ويشرف عَلَيْكُمْ ■ به جنَّةً بهِ جُنُونٌ = فَتَرَبُّصُوا بِهِ التنظروه واصبروا عليه ■ بأغيننا برغايتنا وكلاءتنا ■ فَارَ التَّنُورُ تُنُّورُ الخُبْر المغروف

= فَاسْلُكَ

فأدخل

■ بقَدَر

منزلا
 مكاناً أو إنزالاً
 لَمُتُتْلِينَ
 لَمُخْتَبرينَ عبادئا
 بهذهِ الآياتِ
 قُرناً آخرين
 مُمْ غادً الأولى

■ الْمَلاَ

وُجُوهُ الْقَوْمِ وَسَادَتُهُمْ

 أتنزقشناهم ووسعتنا نعشناهم ووسعتنا عليهم

> . ■ هٰیُهَات نَعُد

العينجة المعلظلم
 الغذاب المعلظلم

غُتاء
 هَالِكِين كَغُثاء
 السَّيْل (حميله)

الخرن الخرن ٢٥

■ فبعداً
 مادکا

قُرُوناً آخَرِينَ
 أمماً أخرى

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْأِنَّ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ الْآَيِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُتَلِينَ الْآَيُ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ، أَفَلا نَنْقُونَ (آيا) وَقَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَذَآ إِلَّا بَشَرْمِتْ لُكُر يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَكَثَّرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بِشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحْسِرُونَ النَّهُ أَيْعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُهُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ وَهُ ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ شَيَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ الْآيَا إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ قَالَ رَبّ ٱنصُرْني بِمَا كُذِّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيْصِّبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعْسِدُونَ نَدِمِينَ ﴿ إِنَّا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ (عَنَّ أُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَا كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ فَبُعُدًا لِّقَوْمِ لِلْأَيُوْمِنُونَ لِنَكُ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَلْرُونَ بِعَايَلْتِنَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ شَيْ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا فَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ إِنَّ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ مَ وَأُمَّاهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ الله الله الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّ هَاذِهِ أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (إِنَّ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (إِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُرِيدٍ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ( فَ أَسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلِلَا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ (فَيُ وَالَّذِينَ هُر بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ (فَا

■ تنظری منتابعین ما ندی

على فَتْراتٍ • جَعَلْناهمْ

أخادِيثَ مُجرَّدُ أَخْبَارِ للتَّعَجُّبِ والتلهِّي

= سُلْطَانِ

بُرْ هَانِ قَهُ مُنْ مِنْ

قُوْماً عَالِينَ
 مُتُكبَّرِينَ
 مُتَطاولينَ

بالظُّلْم آويْناهُمَا أوْصَلُنَاهُمَا

■ زَبُوٰةٍ

مَكَادٍ مُرْتَفِعِ • مَعِين

مَاءِ جَارِ ظَاهِرٍ للغَيُونِ للغَيُونِ

■ أمتكم ملتكم

 فَتَقَطَّعُوا أَمْوَهُم تفرُّقُوا في
 أمْر دينهمْ

أبرأ
 قطعاً وفرقاً

وأخزاباً

جَهالْتِهِمْ وَضلالْتِهِمْ - أَنَّ رَدِّ أَدِّ أَدِّهُ

أنَّ مَا لَمِدُهُمْ بِهِ
 غُعَلُهُ مَدْداً هُم

مُشْفِقونَ
 خَذِرُونَ

الْحَقّ زَائِغُونَ

وَ لَّذِينَ يُوْتُونَ مَاءَ اتُوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ (إِنَّ يُؤثُونَ مَاءاتُوا يُعْطُونَ مَا أَعْطُوا أُولَيِكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ إِنَّ وَلَانُكُلِّفُ ■ و جلة خَائِفَةٌ أَلَّا تُفْيَا أعمالهم نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْبَ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَيْظُلُمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّالَّالَ اللَّال ■ وُسْغَهَا قَدْرُ طَاقَتِهَا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَنْ الوَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا من الأعمال = غمرة عَمِلُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرفِيهِ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ جهالة وغفلة = مُثرَ فِيهِمُ منعيهم النَّهُ لَا يَحْتُ عُرُوا ٱلِّيوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ اللَّهِ قَدْ كَانَتْ ءَايْتِي ■ بجارون يصر نحون نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُمُ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُ مُسْتَكْبِرِينَ مستغيثين بزئهم ■ تنكصون بِهِ سَمِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَالُمْ يَدُّبَّرُوا ٱلْقَوْلُ أَمْ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ترجعون مغرضين ■ مُسْتَكْبرين به ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُولِينَ إِنَّ أَمْلُهُ يَعْرِفُوارَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ مستعظمين بالبيت المعظم ≡سامراً النَّ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةً اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ الْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ سمارا حوله بالليل كُرِهُونَ (إِنَّ وَلُوِ أُتَّبِعُ ٱلْحَقُّ أُهُوا ءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَتُ ■ تهجرون ثهذون بالطعن وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ عَلَى أَنْيَنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن في الآبات ■ به جنه به جُنونٌ ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ إِنَّ أَمْرَتُنَّا لَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرًا = خرُ جا جُعْلا وأجرا وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ لَآبُ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ لَيْبً من المالي الناكبون وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِعَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ الْآَ مُتَّخِرفُونَ عَن

ro vo

 لَلَجُوا في طُغيانِهم لَتُمَادُوا في ضلالهم وكفرهم ■ يَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ عِنِ الرِّهُ أو يتحيرون ■ فَمَا اسْتَكَانُوا فما خضعوا وأظهروا المسكنة ■ مَا يَتَضَرَّعُونَ مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ m مُبْلِسُونَ آيسُونَ من كل نحير ■ ذَرَأُكُمْ خَلَقَكُمْ وَبَثُّكُمْ بالتناسل = أساطيرُ الأوَّلِينَ أكاذييهم المسطورة في كُثبهم = مَلَكُوث المُلْكُ الوَاسِمُ ■ يُجِيرُ يغيث ويخمي من يَشَاءُ ■ لَا يُجَازُ عَلَيْه لَا يُغَاثُ أَخَدُ مِنْهُ وَلَا يُمنَّعُ

■ فأنَّى تُسْخُرُونَ فكَيْفَ تُخْدَعُونَ عن توحيده

﴿ وَلُوْرَحِمْنَا هُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَانُوا لِرَبِّمَ وَمَاينَضَرَّعُونَ الَّإِنَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْإِنِي وَهُواللَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصِارَ وَٱلْأَقْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ اللَّهِ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يَحُشَرُونَ الْآَنِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِوَ النَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ بَلْ قَالُوا مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوِّلُونَ ﴿ فَالْوَا أَءِذَا مِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابًاوَعِظُمَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ لَقَدُوكُ عِدْنَا نَعَنُّ وَءَابَ آؤُنَا هَاذَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذًا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قُلْلِمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ (٥) قُلْمَ رَبُّ ٱلسَّمَوتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الله سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ قُلْمَنَّ بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيْجِ بِرُولَا يُجَازُعَكَ فَالْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ أغوذ بك
 اغتصبه وامتنع
 بن
 هنزات
 الشياطين
 وَوَسَاوِسِهِم
 زغابهه
 وَوَسَاوِسِهِم
 المغرية
 عاجز دُون
 تَلْفَحُ
 تَلْفَحُ
 تَخْرَقُ

 كَالْحُون
 مُكَشَّرُون فَى

غبُوس وتُقطيب

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ إِنَّ مَا أَتَّخَاذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَن ٱللهِ عَمّايضِفُونَ اللهُ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ الْآَفَ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ آتِهُ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيْطِينِ (٧٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ الْآَلِ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ الْأِنَّ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كُلَّا إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَقَابِلُهَ أُومِ وَرَآبِهِم بَرُزخُ إِلَى يَوْمِ يُعَثُونَ إِنَّ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعِ ذِوَلا يَسَاءَلُونَ الْبَا فَمَن تُقُلَّتُ مُوزِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ أَلْمُفَلِحُونَ النَّا وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ النَّا النَّعِلَ الْمُؤْمُرُونَ الْمُؤْمُرُونَ الْمُؤْمُرُونَ الْمُؤْمُرُونَ الْمُؤْمُرُونَ الْمُؤْمُرُونَ الْمُؤْمُرُونَ الْمُؤْمُرُونَ الْمُؤْمُرُونَ الْمُؤْمِرُونَ الْمُؤْمِرُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ اللَّهِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ اللَّهِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ اللَّهِ اللْمُؤْمِلِ الللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ لِللْمُعِلِي اللْمُؤْمِلِ الللَّوْمِلِ الللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ لِللْمُعِلِي لِلْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ الللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ الللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِللْمُؤْمِلِ لِللْمُؤْمِلِ لِللْمُؤْمِلِ الللَّهِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِللْمِلْمِ لِلْمُؤْمِلِ لِللْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمِلْمِ لِلْمُؤْمِلِ لِللْمُؤْمِلِ لِللْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِيلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمِلْمِلْمِلِيلِ لِلْمُؤْمِلِيلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمِلْمِلْمِلِيلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِلِيلِيلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِيلِ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلِيلِ لِلْمُؤْمِلِيلِ لِلْمُومِلِيلِ لِلْمُؤْمِلِيلِ لِلْمُؤْمِلِيلِلْلِلْمِلْمِلِ لِلْمُؤْمِ

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُنْكَي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بَهَاتُكُنِّ بُونَ الْآنِ قَالُوا رَيِّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَا لِّينَ ﴿ إِنَّا رَبِّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الَّذِي قَالَ ٱخْسَتُوا فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ إِنَّا إِنَّهُ كَانَفَرِيقَ مِّنْعِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ الَّهِ فَأَتَّخَذُ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَا بِرُونَ اللَّهِ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ النَّهُ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَالَ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَا أَفَحَسِبَتُمُ أَنَّ مَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِنَّ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشُ ٱلْكَرِيمِ اللهِ وَمَ يَدَعُ مَعَ ٱللهِ إِلَاهًا ءَاخُرِلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهُ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُوا رَحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِنَ اللَّهِ

خَلَبَتْ عَلَيْنَا
 اسْتُولْتُ عَلَيْنَا
 شِقُولُنَا
 أُو سُوء
 غافِبْنِنا
 أُو سُوء
 غافِبْنِنا
 آئز جُرُوا
 آئز جُرُوا
 مَهْزُوءً بِهِمْ
 مَهْزُوءً بِهِمْ
 الْتَقْعَ وَتَقَرَّهُ
 عن الغَيْثِ

# المجترب المجتر

قرضناها
 أو خبتنا
 أحكامها

احجامه ع يرمون

المُخصَنَاتِ نِقُدِفُونَ

الْعَفِيفَاتِ بالزُّنَّا

يُدُرأُ عَنْهَا
 يُدُفعُ عَنْهَا

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ مِنْ الرَّمْرِ الرَّهِ مِنْ الرَّمْرِ الرَّهِ مِنْ الرَّهِ مِنْ الرَّهِ مِنْ الرَّهِ مِنْ الرَّهُ مِنْ الْحِيْلُ وَلَمْ مِنْ الرَّهُ مِنْ الْمُعْلَقِيلُ مِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلِقِيلُ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعِلْمُ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمُعِلْمُ ل

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتِ بِيِّنَاتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ النَّالِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِّنَهُمَامِ أَنَّهَ جَلَّدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِمِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْكَالِّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَاينكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِ أَبِعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( الله مَا يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَرْيَكُ لِمُمْ شُهُدَآء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ وَيَدْرَقُ الْمُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَادَتِ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ الله وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (أَ) وَلَوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ حَكِيمٌ اللَّهِ







إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُرُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بَلْ هُو خَيْرُلُّكُو لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا آلِفْكُ مُّبِينٌ (إِنَّ الَّوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأُرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ (اللهُ وَلَوْلا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لِيْلُ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُولَهِكُومًا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ " وَتَحْسَبُونَهُ,هَيِّنَا وَهُوَعِنداً لللهِ عَظِيمٌ إِنَّ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَذَا الْمُبْحَنْكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ عَأْبِدًا إِن كُنْمُ مُّ وَمِنِينَ اللهُ وَيُنَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّعَذَابُ أَلِيمٌ

بالإقلي
 أَفْحَ الْكَذِب
 وَأَفْحَشِهُ مِنكُمْ
 جَمَاعَةً مِنكُمْ
 تَولِّى كِبْرَهُ
 تَحَمَّلُ مُعْظَمَهُ
 تَحَمَّلُ مُعْظَمَهُ
 وَالْدَفَعَثُمُ فِيهِ
 مَهُمُّا فِيهِ
 مَهُمُّا فِيهِ
 مَهُمُّا فِيهِ
 مَهُمُّا فِيهِ
 مَهُمُّا فَيهِ
 مَهُمُّا فَيهِ
 مَهُمُّانُ فَا فَيهُمُ فِيهِ
 مَهُمُّانُ فَي اللهِ اللهِمُمَّانُ فَيهِ اللهُمُّانُ فِيهِ اللهُمُّانُ فِيهِ اللهُمُّانُ فِيهِ اللهُمُّانُ فَيهُمُّانُ فِيهُمُّانُ فَيهُمُّانُ فِيهُمُّانُ فَيهُمُّانُ فَيهُمُّانُ فَيهُمُونُ فِيهِ اللهُمُمُّانُ فَيهُمُونُ فَيهُمُّانُ فَيمُرُهُمُ فَيهُمُونُ فَيهُمُونُ فَيهُمُونُونُ فِيهُمُونُونُ فَيهُمُونُونُ وَيُعْمُونُ فَيهُمُمُونُونُ وَيَعْمُونُ فَيهُمُونُونُ وَيُعْمُونُ فَيهُمُونُونُ وَهُمُمُمُونُ وَمُنْ فَيهُمُمُونُ وَيُعْمُونُ وَمُعُمِنُهُمُ فَيهُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ ونُهُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمِعُمُونُ وَمُعْمِعُمُونُ وَمُعْمِنُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمِنُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمِنُ وَمُعُمِنُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَعُمْمُونُ وَعُمْمُونُ وَعُمْمُونُ وَعُمْمُونُ وَعُونُ وَعُمُونُ وَعُمُونُ وَعُمُونُ ونَا وَعُمْمُونُ وَعُمْمُونُ وَعُمْمُونُ وَعُمُونُ وَعُمُونُ وَعُونُ وَعُمُونُ وَعُونُ وَعُمُونُ وَعُمُونُ وَعُمُونُ وَعُمْمُونُ وَعُمُونُ وَعُمُونُونُ وَعُونُ وَعُمُونُ وَعُونُ وَعُمُونُ وَعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَعُونُونُ وَع

لفظاغته

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَلَوْلَا

فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

خطوات الشيطان طرُقة وآفارة وآفارة من حما وتحى من طهر من دنس الدُّنُوب لا يَأْتِل أَوْ لا يُفصرُ لَوْ لا يُفصرُ الدِّين الدِين الِين الدِين الِين الِين الدِين الدِين الدِين الدِين الدِين الدِين الدِين الدِين الدِ

به لَهُمْ تستأنسوا

تستأذنوا

الله يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ، يَأْمُرُ بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُومِنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْلِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْأَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله عَوْمَ إِذِيُونِي مِمُ اللهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ اللَّهَ الْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُ وب مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ إِنَّا يُمَّالَّذِينَ ءَامنُوا لَاتَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٠) فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أُرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواً هُوَأَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله النَّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا عَثِرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَنَعُ لَكُمْ وَأَللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ اللَّهُ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزِّكِي هَمُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ۖ أَوْأَبْنَآيِهِ ۖ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أُوَّ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِي إِخْوَانِهِ ﴾ أُوبَنِي أُخُونِهِنَّ أُونِسَآبِهنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أُولَاتَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُولُ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ

 أزكى لكم أطُيُبُ وأطهرُ لكُم = جُنَاحٌ إثم • مَتَاعٌ لَكُمْ منفعة ومصلحة لكم 🗷 يَغُضُوا يخفضوا وينقصوا ■ وَلَيْضُرِبْنَ وليلقين ويسدلن ■ بخمرهنّ أغطية رُوْوُ سِهِنَّ غلى جُيُوبهنَّ غلى مواضعها ( صُدورهنَّ وما خَوَالَيْهَا) ■ لِنُعُولَتِهِنَّ لأزواجهن • أولى الأربة

الم يَظْهَرُوا لم يطَّلعُوا

■ الأيّامي مَنْ لَا زُوْج لهاومن لَا زَوْجَ لَهُ ■ الْكتاب عقد المكاتبة بينهم وبين المالكين = فتياتكم إمّاء كم ■ البغاء الزُّئي تُعَفَّفاً وَتُصنُّوناً عنه

الحرب

■الله نورُ ... متور . أو مُوجدُ . أو مُذَبّر ... ■ كَمِشْكَاةِ كُوْةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ ■ كُوْكَبْ دُرِّي مُضيىء مُتَلاَّلِيءٌ = ترفع

> ■ بالْغُدُو والأصال أوابل الثهار

تعظم

وَيُذِكَرَفِهَا ٱسْمُدُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ الْبَالْ وأؤاخره

وَأُنكِحُوا ٱلْأَيكُمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِما يَصُّمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ } وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (٢٦) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمْ وَلَا تُكُرهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَامِ إِنْ أَرَدُنْ تَعَصَّنَا لِنَابَنْغُوا عَرضَ لَحَيْوة ٱلدُّنْيَاوَمَ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النِّيُّ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرُ ءَاينتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كُمِشْكُ (وَ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لْأَشْرُقِيَّةِ وَلَاغَرِبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ نُّورُّعَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلتَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

رِجَالٌ لا نُلْهِيم تِجَارَةً وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَعَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّهِ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ } وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَكَ فَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلطَّمْعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجِاءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ, فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ, وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٩) أَوْ كُظُلُمُ لَتِ فِي بَعْرِ لَّجِّي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فُوقِهِ عَمَاكُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْجَ يَكُهُ لُوْ يَكُدُيرِكُهَا وَمَن لَرِّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ, نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ إِنَّ أَلَمُ تَرَأَنَّ ٱلله يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَّاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمُ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرْتِرَأَنَّ ٱللَّهُ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِمِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِمِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ,عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِأَلْأَبْصَنرِ إِنَّا

كَسراب
 كالماء السارب
 بقيعة

في مُنْبَسِطٍ مِنَ الأُرْضِ

بخو لُجْئي
 عَمِيقِ كَثِيرِ الماءِ

■ يَغْشَاهُ يَعْلُوهُ ويُغَطِّيهِ ■ صَافَّاتٍ

السطات باسطات أَجْنِحَتَهُنَّ في الْهُواء

ايُرْجِي سَخاباً يَسُوقُهُ بِرِفْقِ

مُجْتَبِعاً بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ

الوذق
 المطرّ

ا ز کاما

= خلاله

فَتُوقِهِ وَمُخَارِجِهِ • سَنَا بَرْقِهِ

ضؤءة ولمعانة

مُذْعِينِ
 مُشْقَادِينَ
 مُطِيعِينَ
 مُطِيعِينَ
 يُحِيفُ
 بَجُورِ
 جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ
 أَغُلِظها
 وأُو كَدَها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَلِ ﴿ إِنَّا وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكِيِّلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِهِ اللَّهِ الْفَدَأَنزَلْنَآءَ ايَتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ وَالْإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ إِنَّ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقَّ لِي يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ الرَّبَالْمُ الْمُ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيْكِكُ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَيْ إِلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ, وَيَغْشَ ٱللهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ (أُونَ) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِأَللَّهِ جَهْدَأَيْمَنَهُمْ لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ إِجَاتَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ خَبِيرُ إِجَالَا عَمُلُونَ ﴿ اللَّهُ عَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَبِيرًا لِمِنْ اللَّهُ عَبِيرًا لِمِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبِيرًا لِمِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ



مُعْجِزِينَ
 فائتين من
 غَذَابنا
 جُمَّاحٌ
 إِثْمٌ أَو
 خَرَجٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ الْمُبِيثُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَبَعُدُ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَون (أَنَّ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَي ٱلْأَرْضِ وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُولِ بِثَسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثُ مُرَّتِ مِن قَبْلِصَلُو قِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ

آ حركات لزوماً ﷺ مد؟ أولاو ٦جوازا جبع اله و مركات ﴿ مد حسركنسان ﴿ النَّفَام ، ومالا بلفظ القواعد
 النساء العجائر
 مُنيَرَّ جاتِ بِزِينةِ
 مَنا ملكتم
 مفاتِخه
 ما في تصرُّ فكم
 ما في تصرُّ فكم
 وكالةً أو
 مقطأ
 أشتاتا

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُمِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللهِ وَالْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلنَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعَنَ ثِيَابَهُ ﴾ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ وَأَلْلَهُ وَأَلْلَهُ وَأَلْلَهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِا يِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَ يَكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُوتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَسَّتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوبُيُوبِ حَلَاتِكُمْ أُوْمَا مَلَكَتُم مُّفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أُوِّأَشْ تَأَتَّا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ

■ أمر خامع يَجْمَعُهُمْ لَهُ دُعاءَ الرَّسُولِ نداء کم له علیه يخرجون منكم تذريجاً يستتر بعظكم ببعض في بلاء ومخنة ■ تَبَارَك الذي تعالى أو

أمر مُهمَّ

■ يتسلّلُون منكن

في خفية = لُوَ اذاً

الحروج

في الدُّنْيَا

 قَرُلُ الفُرْقانَ الْقُرْ آنَ

تكاثر خيرة وإحسائه

ا فقدَّرَهُ هَيَّأُه لِمَا يصلح له

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُولَيِهِكَ ٱلَّذِينَ يُولِّمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَا لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ الْاَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ \* أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ



تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الله الله عَلْهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ

يَكُن لَّهُ شُرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكُلُّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ نُقَدِيرًا إِنَّ

🔵 مد ٦ حركات لزوما 🤚 مدّ ١٩ و١٥ ٦ جيوازاً 🌉 مدّ واجدية او ٥ حركات 🏢 مد حسركنسان

■ تُشُوراً إحياء بعد الموت ■ إفْكَ کذِبٌ أساطيرُ الأولينَ أكاذيبهم المسطورة في كثبهم · بُكْرُةُ وَأَصِيلاً أُوِّ لَ النَّهار وآخرة = جُنْلُة بُسْتَانَ مُثَّمِرٌ رُجُلاً مُسْخُوراً غَلَبُ السُّحرُ على عَقلِهِ

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَامَّ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُوا أَسْطِيراً لَأُوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُحِكُرةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ إِلَيْهِ كَنْ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ مَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّا بَلْ كَذَّبُولْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا إِنَّا وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا (اللهُ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ اللَّهِ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْرَجَنَّ ثُو الْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا فِي لَمُهُمْ فِيهَا مَايَشًاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مُّسْتُولًا إِنَّ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُّولُآءِ أُمَّ هُمْ صَكُّوا ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُوا سُبْحَننك مَاكَانَ يَـنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَوَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانْقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفَاوَلًا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا إِنَّ

صنوت تَنفَس 
شيديد 
مُفرّنين 
مُضمّدين 
بالأغلال 
مُضمّدين 
قُوماً بُورا 
مَلاكا 
قُوماً بُورا 
مَلاكا 
و فاسيدين 
مَن الْمُداب 
عَنْ الْمُداب 
عَنْ الْمُداب 
عَنْ الْمُداب 
قَيْمة 
مَنْ الْمُداب 
مَنْ الْمُدَاب 
مَنْ الْمُداب 
مَنْ الْمُدَابِ 
مَنْ الْمُداب 
مَنْ الْمُداب 
مَنْ الْمُداب 
مَنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدِبِ 
مُنْ الْمُدَابِ 
مَنْ الْمُدَابِ 
مُنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مُنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدُبِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مُنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدُبِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدِبِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدِبِ الْمُدَابِ الْمُدِبِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مُنْ الْمُدِبِ 
مُنْ الْمُدُبِ الْمُدِبِ 
مِنْ الْمُدَابِ 
مُنْ الْمُدُبِ 
مُنْ الْمُدُبِ 
مُنْ الْمُدَابِ 
مِنْ الْمُدَابِ الْمُدِبِ 
مُنْ الْمُدُبِ الْمُدِبِ وَالْمُدُبِدِبِ 
مُنْ الْمُدُبِ الْمُدَابِ الْمُدَابِ 
مُنْ الْمُدُبِ الْمُدِبِ وَالْمُدِبِ

■ زفيرا



عَتَوْا
 تُجَاوَزوا الحَدُّ
 في الطُّغْيَان

جغواً مخغوراً
 خزاماً مُخرماً
 غلیگم البشری

هَبَاءُ
 كَالهَبَاء

( ما يرى في ضوء الشمس

كالغيار)

منثوراً مفرقاً

= أخسنُ مقيلاً

مَكَانُ اسْتَرُواحِ

بالغمام
 الشخاب الأثيض

السَّحَابِ الدُّلِيطِ الرُّقيق

المسيلا

طريقاً إلى الجَنَّةِ

= خندُولا

كثير الثُرْكِ لمن يُواليهِ

س مَهْجُوراً

متروكا مهنلا

و زُقُلْنَاهُ

فَرُّ قَنَاهُ آيَةً

فرقناه اية بعُّدُ آيَةِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا الله يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَيْمِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِلِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخْيَرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَأُرِّلَا لَكَتِمِكَةُ تَنزِيلًا ١ أَمُلُكُ يَوْمَبِ إِلَّحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَّيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُنَّ يَلَيَ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَا لَهُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُنِّزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا الْآ

■ أحْسَنَ تفسيراً أَصْدُقَ بَيَاناً وتفصيلا = فَدَمَّرُ نِاهُمُ أهْلَكْنَاهُمْ ■ أصْحَات البئر ؛ فَتَلُوا نبيهم فأهلكوا ■ قُروناً testal ■ لايزجون تشورا لا يَأْمُلُونَ بَعْثاً ■ أرأيت أنحبرني و كيلاً

الرُّسُّ

= تَبُرْنا

خفيظا

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ( الله المُعَلِّينَ المُ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَيَإِكَ شَكٌّ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا إِنَّ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـُرُونَ وَزِيرًا الْآ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيكَ كُذَّ بُواْبِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَّدْمِيرًا (إِنَّ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (١٠) وَكُلُّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأُمْشَلِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا الَّهِ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بُلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا ١ أَنَّ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُ أُهُ وَمُولَدُأُفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

■ مَدُ الظُّلُ بَسُطَّهُ بين الفجرِ وطلوع الشمس اللَّيْلَ لِبَاساً: ساتراً لكم بظلامه كاللباس النّؤمَ سُباتاً رَاحَةُ لأبدانكم، وقطعا لأعمالكم التَّهَارَئُشُوراً: انْبِعَاثاً من النوم لِلْعَمَل

 الريّاخ بُشْراً مبشرات بالرحمة

 صَرُّ فَعَاهُ : أَنْزُلْنَا اللطرَّ على أنحاء مختلفة

 كُفُوراً: جُحُوداً وكفرانا بالتعمة

 مَرْجَ الْبَحْرَيْن أرْسَلَهُمَا في مجاريهما

= فَرَاتَ

شديد الْعُدُوبَة أَجَاجُ: شَدِيدُ

المُلُوخةِ والمَزارةِ

 بَرُ زُخاً: حاجزاً يمنع اختلاطهما

 حِجْراً مَحْجُوراً تَنَافُراً مُفْرطاً

بينهما في الصُّفَاتِ

■ نسباً: ذكوراً يُسَبُ إِلَيْهِمُ

■ صهرا

إِنَّاتُنَّا يُصَاهَرُ بِهِنَّ

■ غلى زبه ظهيراً

مُعِيناً للشيطان عَلَى رَبِّهِ بِالشُّرِكَ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثْرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلِمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْمَا وَنُسْقِيهُ

مِمَّاخَلَقَنَآ أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّي أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا (إِنَّ وَلُوشِئْنَا

لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةِ نَّذِيرًا لِنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِينِ

وَجَلِهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرْجَ

ٱلْبَحْرَيْنِ هَنْذَاعَذْكُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِنْنَهُمَا بَرْزَخًا

وَحِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ,

نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَثُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِنَّ قُلْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجِر إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحِيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْبِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْانُ أَنْسَجُدُلِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ﴿ إِنَّ نَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكُّرَأُوٓ أَرَادَ شُكُورًا إِنَا وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلنِّينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هُوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ١ يَسِتُونَ لِرَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيكُمَّا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وْنَي إِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا لِنَا وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا الْإِنَا

سَبِّحْ
 نُرِّهْهُ تَعَالَى
 عن النقائص

بخمده
 مُثْنِياً عَلَيْه
 بأوصاف الكمال

زادهم نفوراً
 ثباغداً عن
 الإيمان

تَبَارُكَ الَّذِي تعالَى أو تكاثر خيرُهُ وإحْسَانُه

بُرُوجاً
 مُنَازِلَ
 لِلْكُواكِبِ
 السيَّارَةِ

خِلْفَةُ
 يَتَعَاقَبَانِ في
 الضَّيَّاءِ والظُّلْمَةِ

■ هُوْناً بسكيبة ووقار وتواضع

قالوا سلاماً
 فولاً سدیداً
 بسلمون به
 من الأذى

■ كان غراما لازماً ممتدًاً ؛ كلزوم الغريم

لَمْ يَقْتُرُوا
 لَمْ يُضيقُوا
 تُضْييق الأشحَاء

■ قواماً عدلاً وسنطأ

الله أثاما عقابا وجزاء مروا باللَّغو ما ينبغي أن يُلغَى ويطرّ ح ■ مروا كراما معرضين عنه ■ فَرَة أغين مسترة وفزحا = يجزؤن الغرفة المتزل الرفيع في الحنّة ■ما يَعْبَأُ بِكُمْ ما يكْثرتُ ومَا يغتذ بكم ■دعاؤكم عبادتُكُم له تعالى €لز اما نلازما لك

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثُامًا الله يُضَعفُ لَدُأُلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّيُ وَمَن تَابَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَإِنَّهُ بَيُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغُو مَنُّ وَأْكِرَامًا لِّنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ نِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنِي أَوْلَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكِرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ فَا خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا إِنَّ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْرَبّي لَوْلَا دُعَا قُرْكُمْ فَقَدْ كُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الله سُورُةُ الشُّنعَ الْحُ

## بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

طسَمَ إِنَّ عِلْكَءَايَثُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّ لَعَلَّكَ بَحِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأَنُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ إِنَّ وَمَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحَدّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ (١) فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ امَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْزِءُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَبُّنْنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْجٍ كَرِيمٍ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَي وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكُذِّبُونِ إِنَا وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَارُونَ إِنَّ وَهُمْ عَلَىّٰ ذَلُبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَّ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِالْكِينَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ اللَّهِ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اللَّهُ قَالَ أَلَمْ نُرُبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّعْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

ا مد ٦ حركات لزوماً ﴿ مدَّ اوغاو ٦ جوازاً مدُّ واجبٍ ٤ او ٥ حركات ﴿ مدْ حَسركتَ انْ



باجع نفشك
 مهلكها حسرة
 و حُوْنا
 زؤج كريم
 صئف كثير
 التَّفْع

الضَّالِّينَ المخطئين لا المتعمدين ■ غَبُلات بنى إسرائيل اتحدتهم غبيداً لك ■ نزغ يَدَهُ أتحرجها من جيبه ■ للملأ وُجُوهِ القَوْم وساداتهم أرجة وأخاة أتخر أمزهما ولا تعجل بعقو بتهما ■ خاشرين يجنعون السُّخرة عندك

قَالَ فَعَلَّنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّمَا لِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (إِنَّ وَتِلْكَ نِعَمَةُ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ (أَنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ النَّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ النَّهِ قَالَ رَثِّكُمْ وَرَبُّ ءَابَابِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ (أَنَّ) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونُ (١٠) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ (إَنَّ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهُ اغْيرِي لَأَجْعَلْنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ قَالَ أُولُوْجِئْتُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّا قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الْآِ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعَّبَانٌ مُّبِينٌ الآَ وَنَزَعَ يدَهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِي اللهُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم سِخْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْأُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَلْشِرِينَ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ عَلِيمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ الْآ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُعُتَمِعُونَ (وَأَ)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْعَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ هَمْ مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُواْحِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالُنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَرِجِدِينَ اللهُ قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ ءَامَن مُعْ لَهُ مَن لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ وَلا صَلِّبَتُّكُمْ أَجْعِينَ الَّ فَالْوالاضَمْ لِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَلِيَنَا ۖ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ (إِنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ (إِنَّ اللَّهِ إِنَّ هَنُولًا ع لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يِظُونَ (إِنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُّونِ اللهُ وَكُنُورُ وَمَقَامِ كُرِيمِ اللهُ كَدَّ لِكَ وَأُوْرِثُنَاهَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ شِي فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ شَ

■ بعزَّة فرُغوْنَ بقوته وعظمته

■ تلْقَفْ تُبتلغ

■ما يأفكون

ما يقلبونه عي وحهه بالتمويه

■لاضير لاضرر علينا

الكم مُعَبِعُون يتبغكم فزعون و جنوده

■خاشرين جامعين

للجيش ■لشر دمة

طائفة قليلة

-حاذرون مُحْترزُون

أؤ مُتأهُّبُون بالسلا-



■مشرقين داخلين في وقت الشروق

فَلَمَّا تُرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ الْإِنَّا قَالَ ■ تراءی الجمعان رَأَى كُلِّ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيِّدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنًا إِلَىٰ مُوسَى أَنِ أَضْرِب منهما الآخر ■ فَانْـُفَلْقُ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّا انشق ■ فرق وَأَزْلَفْنَاثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ اللهُ وَأَبْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْعِينَ اللهُ قطعة من الماء ■ كالطَّوْد كالحيا ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم أَزْلَفْنا ثُمَ قربنا هنالك مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ الرَّحِمُ ﴿ إِنَّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أفرأيتم أتأملنه فعلمتم نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ ﴿ ثَا قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّا عَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ اللَّهِ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ اللَّهِ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَّاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ إِنَّا قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ إِنَّ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ ٱلْأَفْدُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِقُ لِيَّ إِلَّارِبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الْهُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِي يُمِيثِي ثُمَّ وَالَّذِي يُمِيثِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَى يَوْمَ ٱلدِّينِ

> ر) فخيم الراء فلقلة



الله رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ الْفِي وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهِ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ الْأُمَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ الْأَمَنُ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ الْآُمُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (أَنَّ ) وَبُرِّرَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهِ عِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمُ أَوْيِنْكُصِرُونَ النَّهُ فَكُبِّكِبُواْ فِيهَاهُمْ وَالْغَاوُنَ النَّهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَوْهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَال شَبِينِ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَضَلُّنا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ الْأِنَّا فَمَالَنَا مِن شَفِعِينَ النَّا وَلَاصَدِيقٍ جَمِيمِ النَّا فَلُوأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آتِنا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم شُوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ الَّذِي كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فِي إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَتُهُ وَالْمُرْسَلِينَ فِي ا إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لِإِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ لَأِنَّا وَمَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَلُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكُ وَأَتَّبَعَكُ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّا

■ لا تُخزني لا تَفْضَحْني وَلا تُذِلِّنِي = أَزْلِفْتِ الجَنَّةُ قرَّبَتْ وأَدْنِيَتْ أرزت الجحيم أظهرت للغاوين الضَّالِّينَ عن طريق الحقّ ■فكنكبوا ألقوا عَلَى وجوههم مرارأ ■ئسۇيڭم بزب العالمين نجعلكم وإيَّاهُ سُوَّاء في العبادة = خميم شفيق مُهْمَمُ بنا ■ کرة رَجْعَةً إِلَى الذُنّا = أتَّبعك الأزذلون السَّفلة من

السان صدق ثناء حسناً



الناس

فَاقْتَحْ
 فَاحْكُمْ
 فَاحْكُمْ
 أَسْمَلْدِهِ
 فَرْيِقِ. أَوْ
 مَكَانِ مُرْيَقِي. أَوْ
 مَكانِ مُرْيَقِي. أَوْ
 يَناه شامخاً
 كالعلم
 بناه شامخاً
 يَناه شامخاً
 بينائها . أو
 بينائها . أو
 بينائها . أو
 تَخْخُونَ
 مَصَافِعَ
 أَخُواضاً للبياه
 أَخُواضاً للبياه

أنعم عليكم

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ إِنَّا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ الْ قَالُوا لَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَكنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ الْإِنَّا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ الْإِنَّا فَأَفْنَحْ بِينِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحَاوَنِجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ النُّ أُمُّ أَغْرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَ كُثْرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِمُ ﴿ إِنَّ كُذَّبَتُ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ الْآَيُ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَّقُونَ الْآَيُ إِنِّ لَكُوْ رَسُولُ أُمِنُ الْآَيُ فَانْقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ النَّا وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرًا إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا أَتَنْفُونَ بِكُلِّ رِبِعِ عَايَةً تَعْبَثُونَ الْمُنَّا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ الْمُنَّا وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ الْآلَ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ النَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَينَ النَّهُ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ النَّهُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمِ الْمِينَ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُنَ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الْمِينَا

 خلق الأولين عَادَتُهُمْ يُلفَقُونُه ويَدُعُونَ إِلَيه = طلعها تمرها أوّل ما يطلع ■ هضيم لطيف أو نطبيج أو أطب مذتب ■ فارهين حاذقين ■ المُسخرين المغلوبة عقوطم بكثرة السنخر ■ لَهَا شَرْبُ نصيب مشروب من المّاء

إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ الْآَبُ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْآِبُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّ وَمِنِينَ ( إِنَّ الْمِنَّا وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا لَعَنِ بِأُالرِّحِمُ إِنَّ كُذَّبَتَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَّقُونَ إِنَّ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُهُ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَا هُمَا ءَامِنِ نَ ﴿ في جَنَّاتِ وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ إِنَّا فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ اللَّهِ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ الْأِنَا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْ إَلْمُسْرِفِينَ الْآَقِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرِّمِ ثُلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ اللَّهِ قَالَ هَاذِهِ إِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعْلُومِ الْفِي وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهِ الْمَا فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ شَي وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْهَ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَائَنَّهُونَ ■ غادُون متخاوزون الخذ في المعاصى إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ شَيْ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُنِ شَيْ وَمَا = القالين الْمُبْغِضِينَ أَشَدُّ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَلَّا البغض ■ الْعَابرين الْبَاقِينَ في العذاب أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ النَّهِ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَيُّكُم = ذمَّرْ نا أهْلَكْنَا أَثَنَدُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ اللهِ قَالُوا لَبِ لَّمْ تَنتَ مِيلُوطُ إهلاك ■ أصحاب الأيكة لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّ البُقْعَةِ المُلتَفَة الأشجار رَبِّ بَجِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (أَنَّ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ, أَجْمَعِينَ (إِنَّ فَنَجَيِّنَهُ وَأَهْلُهُ, أَجْمَعِينَ (إِنَّا ■ المحسرين التاقصين لخفوق النّاس إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِينَ اللَّهِ أَمَّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم لا تنبخسوا لا تُنقَصُوا مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَا كَانَأَ كُثَّرُهُم • لا تنخوا لا تُفْسِدُوا أَشْدُ مُّوْمِنِينَ الْنِهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآَهِ كُذَّبَ أَصْعَابُ الإفساد لْعَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنَّقُونَ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ الْآِنِ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْآِنَ وَمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَفُواْ ٱلْكُيْلُ وَلَا الحرب تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللهِ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهُ

ا مد ۲ حبر کات لزوماً است ۱ او ۱۶ و ۱ جبوازا مد ۱ مد ۱ و ۱۶ و ۱ جبوازا مد درخسان مد درخسان

وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

الْجبلة الأولين
 الْخليقة والأُمنم
 الماضين

كسفأ
 قطغ عذاب

الظُّلة
 سحابة أظلتهم
 ثم أحرقتهم

ا زُبُر الأولين كُتُب الرُّ سل السابقين

بغتة
 فخأة

مُنظرون
 مُمهلون النؤمن

■ أفرأيت أخبرني

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ عَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرِّمِ ثَلْنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ الْمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مَا لَرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الْأَيْ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ شبينِ الله وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ عَليَّةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا ابني إِسْرَء بِلَ اللهِ وَلَوْنَزُّ لَنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الله فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْبِهِ مُؤْمِنِينَ (أَبُّ كَذَلِكَ سَلَكُنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ الله فَيَا أَتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعْنُ مُنظُرُونَ إِنَّ أَفْبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الْإِنَّا أَفْرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ فِي تقلّبك
 تقلك
 كثير الكذب
 يهيمون
 يخوضون
 ويذهبون

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ اللَّهِ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَا مُنذِرُونَ الْإِنَّ إِذْكُرَى وَمَاكُنَّا ظُلِمِينَ الَّنَّ وَمَانْنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ إِنَّ وَمَايَلُبَغِي لَمُمْ وَمَايَسَتَطِيعُونَ النَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ النَّهُ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ إِنَّ إِنَّ وَأَنذِرُ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَفْرَبِينَ إِنَّ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولِكَ فَقُلْ إِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ بَرِيَّ اللَّهِ مِمَّاتَعُمَلُونَ إِنَّ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ الْآِنَا وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّىجِدِينَ الْآِنَا إِنَّهُ,هُوٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ النَّهُ هَلُ أُنبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنزُّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ١ النَّا مَن اللَّهُ عَلَى مَن كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ النَّ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُن النَّا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُنَ آلَهُ الْرَتَرَأَتُهُمْ فِكُلِّوادِ يَهِيمُونَ إِنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّصَرُواْمِنُ بَعْدِمَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلْهُ نَ الْآيَ سُورُة البُّ مَا لَكُ

## بس الله الرَّمْرِ الرَّحْدِ

طسَّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ شُبِينٍ اللَّا هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آلَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُ وَ إِنَّ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوءُ ٱلْعَكَدَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَنَّكُ لَنَّكُ قُلُقُمْ الْقُرْءَ الَ مِن لْدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (إِنَّ الْمُوسَىٰ لِأُهْلِهِ عِلِيْ مَانَسْتُ نَارًاسَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِعَبْرِ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابٍ قَبْسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنَ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِّحَن ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١ اللَّهُ يَكُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَأَلِقَ عَصَالُهُ فَلَمَّارَءَاهَا مُّهُ مَنَّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرًّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوعِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخُرُحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ الله فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ



يَعْمَهُونَ
 يَعْمَوُن عن الرُّشْدِ

أو يُفحيرون • آنستُ ناراً أنصرُ نها

إنصارا بيّناً عبشهاب قبس

بشهاب قبس بشُعْلَهُ نارِمقْبوسةِ من أصْلِها

> ■ تصطلون نستندون

يها من البرد

أورك
 طُهْرَ وزيد خير

 تُهْتَزُّ
 تُقحَرَّكُ بِشِيدًة واضْطِراب

■ جَانًٰ حَيَّةٌ سريعةً

خَيَّةُ سريع الحركة • لَمُ يُعَقِّبُ

. تم يعقب لَمْ يلتفت و لم يُرجعُ

على عقبه عليك

قتع الجُبُّةِ حيثُ يخرُجُ الرأسُ

**■ سُوءِ** بَرْض

مُبْصِرةً
 واضِحةً بينةً

ان) 🌰 نعضيم الراء 🌰 الفلة



عد ۲ مرکات ازوما ۵ من۱ او ۱ او جوازا
 عد واحد ۱ او ۵ حرکات ۵ عد حسرکتسان

غلوا
 استخبارا عن
 الإيمان بها
 منطق الطير
 فهم أصواته
 يوقف أوائلهم
 ليوقف أوائلهم
 التلحقهم
 الواخر لهم
 الإيخطمتكم
 لا يخطمتكم
 ويهلكتكم

الهمى

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ رَكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِللهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنْ الْمُواللهُ فَالْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّوَ إِلَانِسِ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُ نَ الْإِلَا حَقَّ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لايَعْطِمَنَّكُمْ سُلِيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُرُلايشْعُرُ نَ المُنَّ فَنَبَسَّمُ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعِني أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَانُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ الْأَلَ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَ الْمَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًاشَدِيدًا أُولَا أَذْبَعَنَّهُ وَ أُولِيَا أَتِينِي إِسُلُطَ نِهُ إِنِ اللَّهُ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِبِنَاإِيقِنٍ (أَنَّ)

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَما عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقَوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَآلَا رُضِ وَيَعْلَمُ مَا يَحْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِمِ ١ ١ ١ هُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِمِ ١ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ الْآَيُ ٱذْهَبِ بِكِتَلِي هَـُذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ ٱلْمَلَوُّ النِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَابُ كَرِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ ٱلْاَتَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (أَنَّ اللهِ ال قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (إِنَّ قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ قُوَّةِ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكُذَلِكَ يَفْعَلُونَ (اللهُ) وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِ بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (أَنَّ)  يُخرجُ الحَبْءَ الشيءَ المخبُوءَ المستثورَ

■ ثولَ عنهم ثنجَ عنهُم

الا تنظلوا علي الا تنكيروا

■ مُسلمين مُؤْمنين أو مُنْقادين مُنْقادين

■ تشنهذون تحضرون أو تُشِيرُوا على ■ أولوًا بأسر نجدةٍ وبلاء في الحرب

■ صاغرون ذَٰلِيلُونَ بِالأَسْرِ والاستغياد = طرفك نظرُ ك = لِيُلُونِي ليختبرني ويمتجنني = نگروا 19 20 آذ لحلى الصرّر ح القصر . أو ساحته خسبته لجة ظنته ماء غزيرا ■ صرّ حُ مُمرُدُ مُمَلِّسُ مُسُوى ■ قوارير

زُ جاج ِ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَّآءَ اتَانِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَاكُمْ بَلْأَنتُم بِهِدِيَّتِكُونَ فَفْرَحُونَ الْإِنَّا ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَّهُم بِعُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَعِرُونَ (١٩) قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ا قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَأَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ وَإِنَّا قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُ مِنْ ٱلْكِئْبِ أَنَّا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُأُمُ أَكْفُرُومَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كُفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ اللَّهُ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْسَهَا نَنظُرُ أَنْهُنْدِى أَمْتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الَّذِي اللَّهُ فَلَمَّاجَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِّ قَالَتَ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَلِفِرِينَ المَنْ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَّحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ الْعَلَمِينَ (إِنَّ الْعَلَمِينَ الْإِنَّ

■ اطَّیَرْنا بِكَ
 تشاهٔمُنا بك

طاؤرگم
 شؤلگم
 عملگم
 السی

تُفتئون
 يفتئكم الشيط

بوسئوسته تسفة رهط

أشُخاص من الرؤساء

تقاسموا بالله
 تخالفوا بالله
 لنشته وأهله

لنقتُلَنَّهُمْ لِيُلاَ
عَمُلُكُ أَهُلهُ

هٰلاکهٔمٔ ■ دَمُرْناهُمْ

أَمْلكُناهُم • خاوية

خالية أو سافطة منهدمة

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ ۚ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَا قَالَ يَـ قَوْمِ لِمَ سَّتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِيرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّهِ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ هَا قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَمِ لَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُ نَ اللَّهِ وَمَكُرُوا مَكُرًا وَمَكُرْنَامَكُرُا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَ مَّرْنَا هُمْ وَقُومَ هُمَّا مُّعِينَ لَأَيَةً لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُوايَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُن إِنَّ أَيِّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ (١٠)

WA'



 يَتْطَهْرُون يَزْعَمُون النَّنَةُ ه عمَّا تَفْعَلُ

■ قدَرُ ناها

حكمنا عليها

من الغابرين
 بجغلها من

الباقين في العذاب

■ حدائق ذات بهٔجة

بساتین ذات ځسش

ورۋىق

■ قۇم يغدلون
 يئحرفون عن

يىخرفون الحق في

أمورهم • قرارا

مُسْتَقَرِّ أَ بِالدِّحُو والتُسُوية

■ رؤاسني

جبالاً تؤابت = خاجزاً

فاصلاً يمنغ

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ١ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ فَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْعَلِينَ ١ عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ (إِنَّ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰعِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ا أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَلْبَتْنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِعُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ١ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالُهَا أَنْهَا رَاوَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا أُمِّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًا ءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَ بُشْمُ البَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهُ مَّعُ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

■ ادارك عِلْمُهُمْ ثقابع حتى اصمحل وفنني ■ غمون ء ۽ ه عن ذلائلها ■ أساطيرُ الأولين أكاذيبهم المسطَّرة في كتبهن ■ ضيق خرج وضيق صدر ■ زدف لکم الحفكم ووصل البكم ■ مَا تُكِنَ ما تُحْفِي وتستُلُ

أَمَّن يَبِدُولُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَا تُوابُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّا قُل لَّا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُّعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةُ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا أُوذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابًا قُونًا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّهِ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَعُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (١١) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله ولا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُن فِي ضَيْق مِّمًا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بِعَضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ الْآيَ وَإِنَّا رَبُّكُ وَإِنَّا رَبُّكُ لذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (آيُنَّ وَإِنَّ الدُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (آيُنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا وَمَامِنُ عَآبِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَأَلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ شِّبِينٍ ﴿ وَأَنَّ إِنَّا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يلَ أَكُثُرُ ٱللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الْآ وقع الْقَوْلُ دَنْتِ السَّاعَةُ وَاهْوَالُهَا وَاهْوَالُهَا جَمَاعَةُ جَمَاعَةُ اللّهُمُ يُورْعُونَ يُوفِعُنُ أُوالِلُهُمُ لِنُورْعُونَ لِيُؤْهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُ

فقزغ
 خاف خؤفا
 يستشغ الموت
 داخوين
 صاغرين أذلاء

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الْآَيُ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَلْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ الْآلِا اللَّهُ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِينَ اللَّهُ وَمَا أَنتَ بِهُدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلْتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجًا مِّمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكُذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجِيطُولِ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٩٠٥ المر يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْلَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلَّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ الْآلِكُ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُرُّ أَلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَفْعَلُونَ الْمِنْ

■ فَكُنْتُ وجوههم ألقوا منكوسين

مَنجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرِ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَ إِذِ عَامِنُونَ (١٩) وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهِلَ يُحَنِّزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّا إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبَّ هَا ذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِنَ آلَ الْ وَقُلِلَّ لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ شُولَةُ الْقِصَاضِ اللهِ المِلمُ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ طسم إلى عَايَتُ الْكِنْبِ الْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ١

الأرض تُجبّر وطغي ا شیعا أصنافاً في الخذمة و التُستخير ا يَسْتَحْيي يستبقى

للخدمة

علا في

■ يخذرون يخافون ■ کالوا خاطئین مُذَّنبينَ آثمينَ ■ قرة عين الهو المسرة وفرخ ■ فارغا حاليا من كأ ما سواه ■ لَتُبدي به التصر - بأنّه ابنها ■ قُصيه اتبعى أثرة ■ فيصرت به أبصَرْتُهُ ■ عَنْ جُنْب منّ مكان بعيد ■ يكفلونه لكم يقومُون بتربيتِه الأجلكم ■ تقرّ عينها تسنز وتفزح

> المنت الخارب ۳۹

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُوا يَعُذُرُونَ إِنَّ وَأَوْحَيْنًا إِلَى أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْقِيهِ فِ ٱلْيَدِّ وَلَا تَعْافِ وَلَا تَعْزَفِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِفَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَالْنَقَطَهُ وَعَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُلَمَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلطِينَ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَانْقَتْ لُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَّا أَوْنَتَّخِذُهُ وَلَدَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتَ لَنُبُدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصَرَتَ بِهِ عَنجُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ (أَنَا) فَرُدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ نُقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوَى ءَانَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَا وَكُذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فُوجَدُفِهَا رَجُلَيْنِ يَقَتَ نِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينً (أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّ هُ هُو َ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيَرا لِلمُجْرِمِينَ الْإِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَرَّقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ. بِالْأُمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَا مَا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُأَن تَقَتْلَني كَمَاقَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أُقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنَّ لَكُ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوِّمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

قُوَّةً بَذَنِهِ ونهاية لمؤه ■ استوی اعتدل عقله وكمل ■ فَوْكُزُهُ مُوسَى طربة بيده مجموعة الأصابع ■ ظهيراً للمجرمين معيناً لَهُمْ = يَتْرَقَّبُ يتوقع المكرؤه من فرعون ■ يستصر لحه يَسْتَغِيثُ بِهِ ■لَغُوتُي ضَالٌ عن الرُّ شد. ■ يبطش يأخذ بقوة وغثف ■ يَسْغَى يُسْرِغُ فِي المشي = الملأ وُجُوهَ الْقُوم و كبراء هم ■ يَأْتُنُمِرُونَ بِكَ يتشاورون في شأنك

بَلغ أشْدُهُ

■ تلقاء مذين جهتها المُّةُ = جماغة كثيرة ■ تذوذان تمنعان أغنامهما عن الماء • ما خطُّنكُما ما شائكما ■ يُصدرُ الرُّعَاءُ يضرف الرعاة مواشيهم عن ا تأجوني نگون لي أجيرافي رغى العب

---

-

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سُوآءَ ٱلسَّكِيلِ النَّ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِراً لرَّعَاء فَوا بُونا شَيْخُ كَبِيرٌ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تُولِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ الْ اللهِ عَلَاءَتُهُ إِحْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَعْفُ بَجُونَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ قَالَتْ إِحْدَنَّهُمَا يَنَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنَّ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ الْآِنَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ

■ آئس أُنصر بؤضوح. ■ جدُوة من التار

غود فيه نارُ بلا لهب

تصطلون
 تستدفغون

بها من البرد • تهنؤ

تَتْحَرَّكُ بِشِيَّةِ واضْطِراب

◄ جَانً
 حيّةٌ سريعةً
 الحركة

لَمْ يُعقَبُ
 لَمْ يُرْجغَ

على عقبه و لم يلتفت

جنيك
 فتح الحبة
 حيث يخرج
 الرأس

سرمن برص

◄ جناحك
 يدك البمنى

■ الرَّقب
 الرُّغب والْفَزَع.

ردءاً
 غړناً

مروق منتشكة غطادك سنتفريك

و تُعِينُك ■ سُلُطاناً

تسلَّطا عَظِيماً وَعَلَيةً

اللُّهُ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِنجَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِيّ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أُوْجَاذُوهِ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الْ فَلَمَّا أَتَهَا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَمُوسَى إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَرُّكُ أَنَّهُا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَـمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ السَّالَى يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ عَيْرِسُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَ نِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رُّيِّاكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يَّهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَسِقِينَ النَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًافَأَخَافُ أَن يَفْتُلُونِ ( الله وَأَخِي هَنرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسكانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءَا يُصِدِّقُنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الْأَلَّ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَحْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَدِنَا أَنتُمَا وَمَنِ أَتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ الْآ

صَوْحاً
 بناء عالياً
 مَكُشُوفاً
 أَقَيْدُناهُمُ
 أُقَيْدُناهُمُ
 وَأُغُرِقْناهُمُ
 طُرِّداً وَإِبْعاداً
 عن الرِّحة
 المُعْبُوجين
 المُعْبُوجين
 المُعْبُوجين
 المُعْبُوجين
 المُعْبُوجين
 المُعْبُوجين

■القُرُونِ الأُولِي

الأمم الماضية

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَنَذَ إِلَّاسِحْرُّ مُّفْتَرِي وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي عَابِ إِنَا ٱلْأُولِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنجَاءً بِاللَّهُ دَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ يَتَأَيُّهُ كَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنْهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِّي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أُطُّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ الْآيَ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَأَنظُرُكُيْفَكَاكَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايْصَرُونَ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَا لَهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَا لَهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ آنِا وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْ

مُقِيماً مُقِيماً سِحُزانِ تظاهرا

تُعَاوِ نَا

وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ ٱلْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهِ وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (فَا وَمَاكُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْأَنَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَ الْوَا لَوْلَا أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَاوَقَالُو إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ اللهِ عُوا مَا تُوا بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوا هُدَى مِنْهُمَا أَتَبِعَهُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ الْآنِيَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوالْكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُولَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ إِن اللهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ إِنْ

المقاد، ومواقع الغُنَّة (حركتان) في تفخيم الراء المقاد، ومالا بلغند في تلقية

ا مد ۲ حرکات لزوما مد۲ او ۱ او ۴ جوازاً مدواجب ۱۶ او ۵ حرکات الله مد حسرکنسان

 وصلنا لَهُمُ القول أثرلناه منتابعا

> = يَدُرغُون يُدُفُّون

■ سالامٌ عليكُمْ سلمتم منا لا نعار صُكُمُ

■ نتخطف

بالشئتم

يُجل

ويحمل إليه

مميشتها

طغث

مُتو اصلاً

لنتزغ بسرعة • يُجبى إليه

ا بطرت

و تمرُّدتُ في خياتها

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُنُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَبِ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ (أَفَّ) وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ اْءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ ثُنَّ

أُولَيْ كَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَأَ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو

أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ

لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ الْ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ

ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَحَظَفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّ لَهُمْ

حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ لَدُنَّا وَلَكِكنَّ

أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْكِةِ

بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرَتُسُكُن مِن بَعْدِهِمْ

إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِيْنِ ( فَي وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ

ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِنَا وَمَا

كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ اللَّهِ

وَمَا أُوتِيتُ مِنشَى عِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَا عَندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ النَّ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعُدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمُ كَمَا غَوَيْناً تَبُرَّأُناۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوۤ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الآيُ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُرُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرُيسَتَجِيبُوا لَمْمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لُو أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ آنِ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمَّ لَا يَسَاءَ لُونَ اللَّهُ فَأُمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ الْآَا وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّا

مِنْ الْمُحْضَرِينَ
 مِشْ نُحْضِرُهُ
 للنّار

أغْزِيْنا
 أضُللْنا

 فغونت عليهم خفيت واشتنهت غليهم

الخيرة
 الاختيار

مَا ثُكِنُ
 مَا تُخْفِي
 وتُضْمِرُ

أثحيروني = سترمدا دائماً مطرداً ■ يَفْتُرُونَ يَخْتَلِقُونُه من الباطل ■ فَبَغَى عَلِيهِمُ ظلمهم . أو تكبّر عليهم بغثاه أتتوءُ بالغُصية لتُتُقِلْهُم وتميل Line ■لا تفرخ لا تبطر بكثرة

أزأيتم

رسي الخِنزب الخِنزب

قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلا تُسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَءً يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النَّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ فَعَكِلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فِي اللَّهِ إِنَّ قَارُونَ كَابَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبغَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَابْتَغ فِيمَاءَ اتنك ٱللهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُواُحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلْيَكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْ لَك مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّمِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ . فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِي قَدُرُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُولُ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقُّ هَا إِلَّا ٱلصَّهَ بُرُونَ اللَّهُ فَنسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنُّولُ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتِ ٱللَّهَ يَنْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَن سَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ اللَّهَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعُهُما لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَآءَ بِأَلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ مَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

■ الْقُرُونِ الأممِ

■ زينته مظاهر غناه

وتزفه

■ وَيُلكُمْ زَخْرٌ عن

لا يُوفَقُ للعملِ لِلْمَثُوبَةِ

المسوية ويُكانُ اللهُ

> نَعْجَبُ لأَنَّ اللهُ

لان الله نَفْدِرُ يُضَيِّقُهُ على

يصيفه على مَنْ يشاءُ  ظَهِيراً لِلْكَافِرين مُعِيناً لَهُمُ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّآدُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِأَلْمُ دَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (مِنْ) وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَى إِلَيْك ٱلْكِتنْ إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنِفِينَ اللَّهِ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ عَالَهَ اينتِ ٱلله بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَاهَاءَاخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ ٱلْمُأْلِثُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

## السُّولَةُ الْعَبْرَكِبُونَا الْعَالِمُ الْعَبْرِكِبُونَا الْعَالِمُ الْعَبْرِكِبُونَا الْعَالِمُ الْعَبْرِكِبُونَا الْعَالِمُ الْعَبْرِكِبُونَا الْعَالِمُ الْعَبْرِكِبُونَا الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَالِمُ الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونِ الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَالِمُ الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِبُونَا الْعَبْرِكِيلِي الْعَبْرِكِمِلْ الْعَبْرِكِمِلْ الْعَبْرِكِمِنْ الْعِنْزِيلِيلِيلِي الْعَبْرِكِمِلْ الْعِنْزِيلِيلِي الْعِلْمِلْعِلْمِ الْعِنْزِيلِيلِي الْعِلْمِلْعِلْمِ الْعِنْمِيلِيلِي الْعِلْمُ الْعِنْمِيلِي الْعِلْمِلْعِلْمِ الْعِيلِي الْعِلْمِلْعِلْمِ الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِلْعِلْمِ الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِلْعِلْمِ الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِلْعِلْمِ الْعِلْمِيلِي الْعِلْمُ الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِيلِيلِي الْعِلْمِيلِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِيلِي الْعِلْمِيلِيلِي الْعِلْمِيلِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِيلِي الْعِلْمِيلِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِيِي

بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ إِنَّ أَحْسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ فَلَيعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ إِنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ إِنَّا مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجِلُ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَي وَمَن

جَ هَدَ فَإِنَّمَا يُجَ هِذُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ



• لا يُفتنون لا يمتحنون بمشاق التّكاليف ■ يَسْبِقُونا يُعْجِزُونًا .

ا أَجَلَ اللهِ

أؤ يَفُولُولَا

الوقث المعيّنَ للجزاء



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنَّكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَوَصَّيْنَا ٱلَّالْمِسْنَ بُولِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعَهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّ خِلَتُهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةُ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْسَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلُ خَطْنِياكُمْ وَمَاهُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطْنِيهُم مِن شَيْءٍ إِنَّاهُمْ لَكُلْدِبُونَ إِنَّا وَلَيَحْمِلُ أَثْقًا لَمُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسُعُلْنَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الْ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ إِنَّا

• وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ أَمْرُنَاهُ أَمْرُنَاهُ بِرَا بَهِما وعطفاً عليهما عليهما أَذَاهُمُ أَذَاهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُ وَعَذَائِهُمُ وَيَعَالِهُمُ الْعَنْ عَلَيْهُمُ الْعَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُمُ الْعَنْهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَالْعَنْهُمُ وَالْعَالِمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَالْعَنْهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعِنْهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَالِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَعَذَائِهُمُ وَعِلَائِهُمُ وَعَذَالِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَعِلَائِهُمُ وَعِلَائِهُمُ وَعِلَائِهُمُ و الْعَلَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَعِلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَعِلَائِهُمُ وَعَلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَالِهُمُ وَالْعِلَالِهُمُ وَعَلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَالِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَالِهُ وَالْعِلَالِي عَلَائِهُمُ وَالْعِلَالِعُولُ وَالْعِلَالِي عَلَائِهُ وَالْعِلَالِهُ و

أُوْزَارَكُمْ

أَوْزَارَكُمْ

خطاياهُمْ
الفادحة

= خطاياكم

 يَفْتَرون يَخْتَلِقُونَ مِنَ
 الأباطيل تخلُقُونَ إِفْكَا تَكُذِيُونَ كَذِياً. أو تشجّتُونها للكذب

إلَيْه تُقْلَبُونَ
 أَرُدُونَ وَتُرْجِعُونَ

بمُعْجزين فائِيتِنَ من عَذَابه بالْهَرَب

فَأَنِحِيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً لِّلْعَالَمِينَ الْفِيُّ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعَبُدُوا ٱللَّهُ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ شَيَّ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أُوْثُنَا وَتَخَلْقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشَكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشَكُّرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَأَعْبُدُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمَرٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لِنَّا قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِينُ إِنَّ يُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَرَحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ شَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأُرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ النَّ وَالَّذِينَ كُفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ عَ أُولَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (إِنَّ)

مَوَدَةَ نِيْنِكُمْ
 سَبَبَ التَّواذَ
 والتَّحابُ
 بينَكُمْ
 مأواكمُ التَّارُ
 منْزِلُكُمْ
 جميعا النارُ



 نادیگم مُجلسِکُمْ الَّذِي تَجْتَمِعُونَ فِيه

فَمَاكَانَ جَوَابَقَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَ لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثْمَّ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نُصِرِينَ الْفَيْ الْفَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّحُ إِنَّهُ هُواً لَعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّ بُوَّةَ وَأَلْكِنَبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ في نادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَّفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ التَّيْنَابِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

 الفابرين الْبَاقِينَ فِي الْعَذَاب ا سيءَ بهم اعْتَر اهُ الَّغَمُّ عجيهم = ذرعا طَاقَةً وَقُومَ ■ رجزا غذابأ • لا تَعْفَرُا لا تُفسِدُوا أشذ الإفساد ■ فأخذتهم الرجفة الزُلْوَلَةُ الشديدة - حاثمين مَيِّتِينَ قُعُوداً = کائوا مشتصرين غقلاء التنكنيا

مِن التَّذَبُّر

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِهِ مَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوۤ اإِنَّا مُهْلِكُواۤ أَهْلِهَا فَالْفَرْيَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ النَّا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحَنُّ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنجِّينَّهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَ تُرُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِك كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أُهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ الْنَا وَلَقَد تُرَكُنَا مِنْهَا ءَاكِةً بِيِّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَ الَ يَ تَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَأَرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِم وزيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (٢٠)

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِالْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُوا سَبِقِينَ الْهُ اللَّهُ أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأُرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقَنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياءَ كَمْثُلُ ٱلْعَنْكُبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لُوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِد مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِللَّمُوْمِنِينَ اللَّهُ ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَالْمُنكِرِ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصَنعُونَ ١

المنابقين علائه تعالى المنابقين علائه المنابقين علائه المنابقية ا

العنكبوت
 خشرة معروفة

🖷 منذ ٦ حبركات لزومناً 🦣 مذلا أو \$او ٦ جبوازاً ﴿ مَنْ وَاجْبِ \$ او ٥ حركات ﴿ مَدْ حَسِرِ كَلِّي اللَّهِ الْمُعَامِّلُ اللَّهِ الْمُعَامِّلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



﴿ وَلَا يَجُدِلُوا أَهْلُ الصِيتَ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأَا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْحِتَبُ فَأَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَلَوُ لَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا للَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ (١) بَلْ هُوَ ءَايَتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِن رَّبِّهِ فَكُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَاسَهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أَقَ)

> اء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ام، ومالا يُلعَظُ

مد ٦ صرفات لزوما 👑 مدة او ١٤ و ٦ جوازاً امد واجب ٤ او ٥ حرفات 🕍 مد حسرفتسان

■ بَفْتَةً فجأة ■ يَغْشَاهُمُ العذاب يُجَلَّلُهُمْ ويجيط بهم لَتُبُوِّئَتُهُمْ لَتُنْزِ لَنَّهُمْ ■ غُرَفاً منازل رفيعة ■ کاین 25 • فَأَنِّي يُوْ فَكُونَ فكيف يصرفون عن عبادته = يَقْدِرُ لَهُ يُضيِّقهُ على من يشاء

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِأَلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَّاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَا أَنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلْكُفِرِينَ ﴿ يَا يَوْمَ يَغْشُلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ و يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيَّلَى فَأَعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الله وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ الْآقِ وَكَأْيِنَ مِن دَابَّةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهُا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نُّزُّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحَتْ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْآلِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ الرَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

الفائدُ مُتَصِدَّمَةً ، للفائدُ مُتَصِدَّمةً ، وَعَبَثَ بَاطِلٌ وَعَبَثَ بَاطِلٌ الله المُعَدِّمَةً ، لهي المحيوانُ لهي المحيوانُ المدائمةُ الحالِدَةُ المحلولة المثالِدَةُ المثالِدُةُ المثالِدَةُ المُثَالِدَةُ المثالِدَةُ المُعَالِدَةُ المثالِدَةُ المُعِلَاءُ المثالِدَةُ المُعَالِدُولَةُ المُعَالِدُولَةُ المثَالِدُ

الملة أو الطاعة • يُتخطفُ النّاسُ يُسْتَلِيُونَ قَتْلاً

وَأَشْراً مَ**ضُوى للكافِرين** مَكَانُ إِقَامَةِ لَهُمُ

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرة لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَ انُوايعُ لَمُونَ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنْ هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ الْ إِلَى كُفُرُوا بِمَاءَ اللَّهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرُواْ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًاءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ النا وَمَنْ أَظُلُمُ مِسِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِإِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكَ فِرِينَ الْآَ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ النيورة التوميرا المراقة المرا

المستعمل المستوالة المستوا

الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ

عُلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونِ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِذِيفَ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُمَ يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَازِيْرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ يَنْصُرُمَ السَّاءُ وَهُو ٱلْعَازِيرُ ٱلرَّحِيمُ

غلبهم
 كونهم مغلوبين



 عُلِينتِ الرُّومُ فَهَرَتْ فارسٌ الرُّومَ

 أذنى الأرض أقربها إلى فارس

المفاه، ومواقع الثَّنَّة (مركتان) المفاه، ومالا بِلَقْظَ

سد ۲ حرکات لزوما € مد۲ او۱۶و ۲جـوازا مدوجب۱۶ او ۵حرکات ﴿ مد حــرکتـــان

أَثَارُوا الأَرْضَ حَرَبُوهَا وَقَلْبُوهَا وَقَلْبُوهَا وَقَلْبُوهَا لِلزَّراعة السُّوآي النُّقُوبَةُ المتناهية في السُّوءِ في السُّوءِ لَيْنِيلُسُ المُجْوِمُونَ المُحْمِومُونَ المُحْمِمُونَ حَمْيُهُمْ . أو حَمْيُهُمْ . أو يَبْشُرُونَ يَبْشُرُونَ يَبْشُرُونَ يَبْشُرُونَ في يُعْبُرُونَ يَبْشُرُونَ في يُعْبُرُونَ في عَلَيْنَا في يَعْبُرُونَ في عَنْهُ عِنْهُ في عَلَيْنَا في عَنْهُ عِنْهُ في عَنْهُ عِنْهُ في عَنْهُ عِنْهُ في عَنْهُ في عَنْهُ عِنْهُ في عَنْهُ عِنْهُ في عَنْهُ في عَنْهُ عِنْهُ في عَنْهُ عِنْهُ في عَنْهُ عِنْهُ في عَنْهُ في عَنْهُ عِنْهُ في عَنْهُ ف

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِئَّا كُثْرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَفِلُونَ النِّ أُولَمْ يَنْفَكُّرُولِ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمْوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُفِرُونَ شَيُّ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّوَأَى أَن كَذَّبُوا بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّا ٱللَّهُ يَبْدُوْ الْخُلْقُ شُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتُوا وَكَانُوا بِشُرَكَآيِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ آَنَّ وَيَوْمُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَعِ ذِينَفَرَقُونَ اللَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاةٍ يُحْبَرُونَ (اللهَ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاةٍ يُحْبَرُونَ المخضرون لا يغيبون عنه أبداً الخيبون الشهرون ألا يغيبون الظهيرة الشهيرة الشهيرة المساون المسا

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا وَلِقَآعِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّ فَشُبْحَن ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُنَّظُهِرُونَ اللَّهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَايَلِتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن ثُرًا بِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَسُرٌ تَنتشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَـتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِينَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِّتَسْكُنُو ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحُمَةً إِنَّ فِي ذَٰ إِلَكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَمِنْءَ ايَانِهِ مَنَامُكُم مِا لَّيْل وَالنَّهَارِ وَٱبْنِعَا قُرُكُم مِّن فَصْلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّيُ وَمِنْ ءَايَنِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

■ المُثلُ الأُعْلَى الوصفُ الأعلى في الكمال دِينِ التَّوْجِيدِ الباطل إليه الزموا دينه ■ الدّينُ القّيمُ المستقيم في العقل السليم منيبين إليه زاجعين إليه = كَانُوا شَيْعاً فرقأ مختلفة

■ قَانِتُو ٺُ مطيعون مُتُقَادُونَ

■ للذين

والإسلام

مَائِلاً عن

فطرة الله

الجاوب للعقول

بالتُّوبَةِ

الأهواء نينف الخيارب ٤١

وَمِنْ ءَايَٰئِهِ عِأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَمْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّهُ قَائِدُنَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي يَبْدُوا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ ضَرَبَ لَكُم مَّثُلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلكَتَ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارُزُقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَ عَلْمِ فَمَا عَلْمِ فَكُمْ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ فَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُمْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُمْ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَل مَنْ أَصَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَمْهُم مِّن تَصِينَ الْمُ فَأَقِمُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حنيفاً فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَنكِ الْكَالِكَ النَّالِينَ الْقَيِّمُ وَلَنكِ الْكَاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (أَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدُيْمِمْ فَرِحُونَ الْبُنَّا

■ سلطانا كتاباً . حجَّة ■ فرخوا بها بطروا وأشروا ■ يَقْنَطُونَ يَيْأُسُونَ مِن رحمة الله ■ يقدر يضيقه غلى هُولُ يَشَاءُ ∎ ریا هُو الرِّيا المحرم المعروف 🗷 لَيْرُبُو ليزيد ذلك

> الِّ يا ■ المضعفون

ذوو الأضعاف في الحسنات

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْارَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَانْيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْآ الْمُأْنِزُلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَيتَ كُلُّمُ بِمَا كَانُوابِهِ يُشْرِكُونَ (وَيَّ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَرَحْمَةُ فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيديهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِنَّا أُولَمْ يَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْ ِلِّقُومِ يُؤْمِنُونَ الْآَثَا فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (٢٠٠٠) وَمَاءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِّيَرْبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ انْيَتُم مِّن زَكْوةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُ نَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزِقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ هَلُمِن شُرِكَابٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خُلُهُ رَالْفُسَادُ فِي ٱلْبَرِّوالْبَحْرِيمَا كُسَبَتَ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ إِنَّا

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَأَكُثُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ الْفَيَّافَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ اللَّهِ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ مِنْ هَ لُونَ اللَّا لَكُونَ اللَّهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (فَا وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّخْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهُمْ فَجَآءُ وهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَأَنْفَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ فَإِذَا أَصَابِيهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قُبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ الْ فَأَنظُر إِلَى ءَاثُر رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمُ

الله بن القيم المستقيم (دين الفطرة) الفطرة المرق له الأرد له يقطرة له يقطرة فون الفطرة فون الفل الفلرة فون ال

قطعاً الودق المطر

خلاله
 فرجه ووسطه

■ لَمُبْلِسِينَ آيسينَ

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُونُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفْرُونَ الله فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِنَ الْآِنِيُ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِيهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِنَا فَهُم مُسلِمُ نَ ﴿ وَأَن اللَّهُ اللللللَّ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ( فَأَنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفَسِمُ ٱلْمُجَرِمُونَ مَالِبِثُواْ عَيْرَسَاعَةً كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (فَقَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَالَّإِيمَٰنَ لَقَدُ لَبِثُتُمُ فِي كِنْبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ فَيُومِ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلُ وَلَبِن جِئْتَهُم بِايَةٍ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُنْطِلُونَ (أَنَّ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ عَلَى أَلْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَلْ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿



 فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا فرأوُ ا النبات مُصْفَرًا بعد الخَصْرة
 شَيْبة

حال الشيخوخة والهزم ويؤفكُون

يُصرَّفُونَ عن الحقَّ والصَّدُق

لىشتىغتۇرى ئىطلىك مىلىم إرضاۋە ئىعالى

و لا يستخفّنك

لا يَحْمِلْنَكَ على الْحَفَّة وَالْقلقِ



بِسَ لِمُلَّهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدِ الرّحْد

بِ الْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ أُولَيِّكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِم وَأُولَيِّكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا أُولَيِكَ لَمُمْ

عَذَابٌ مُ هِي نُ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا

كَأُن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١

إِنَّ ٱلنَّانِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِمِ الْ السَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِمِ الْ السَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِمِ اللَّهِ خَلْدِينَ فِي اللَّهِ حَقَّاهُ هُو ٱلْوَ ذُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ حَقَّاهُ هُو ٱلْوَ ذُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ حَقَّاهُ وَهُو ٱلْوَ ذُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُلْعَلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدَ ٱللهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ خَلَقَ

ٱلسَّمُوْتِ بِعَنْرِعَمُدِ تَرُوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِهَامِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْلَنَا فِهَا

مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ إِنَّ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ

مد لا جركات لزوما ﴿ مدَّلا او الو جموازا مدَّ واحد لا و عركات ﴿ مدَّ حب كنا: لَهْوَ الْخديث
 البّاطِل المُلْهِي
 عَنِ الخَيْر

■ هُزُوا سُخريّة

ولّى مُسْتَكُبُواْ
 أغْرَضْ متكبراً
 عن تَدَبُّرها

■ وَقُواْ صَمْماً مانعاً من السَّماع.

 بغیر عمد بغیر دعائم

زؤاسني
 جِبَالاً ثوابِتَ
 أن تنميذ بِكُمْ

ان تميد بكم لِقُلَّا تَصْطَرِب بكُمْ

بث فيها
 نشر وفر ق فيها

زوج کریم
 صئف حسن
 کثیر المنفعة

■ وَصَيْنَا الإنسان أَمْرُ نَاهُ ■ وَهُناً ضغفا و فصَالُهُ فطامه أناب إلى رجع إلى بالطاعة ■ مِثْقَالَ حَبَّة مِقْدَارَ أَصْغَر شىء ■ لا تُصغر خدُك لأعُلُّهُ كُرْاً وتعاظيا = مُزَّحاً فزحأ وبطرأ ونحلاء = مُختَالَ فَحُور مُتَكَبِّر مُبَاهِ بمناقبه ■ اقْمبد ق مشيك تؤسط واعتدل ■ اغضض الحفيض والقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ وَلِذَقَالَ لُقْمَانُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلْمُ عَظِمٌ اللهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ مَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبُهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ يَا يُنْكَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَوْتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِرٌ ﴿ إِنَّا يَكُنَّ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ ٱلْمُنكروا صَبرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمِ ٱلْأُمْدِ (إِنا) وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالِ فَخُورِ الْالَّ وَأَفْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصُونِ لَصَوْتُ ٱلْخُمِيرِ اللَّهِ

أثم وأوسع يُسلِمُ وَجُهُهُ يُفَوِّضُ أَمرَهُ ■ استمسك تمسكك وتعلق



 بالْعُرُورَةِ الوُثُقَى بالعَهْد الأُوْثَق

■ غذاب غَلِيظ شديد ثقيل

■ يَمُدُهُ يزيده

= ما نفدت

ما فَرْغَتْ وما فنيت

■ كلمات الله مَقَدُورَ اتُّه وعجائبة

ٱلْمُرْتَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ (إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابًا ءَنا أَوْلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ إِلَى ٱللهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقِيُّ وَإِلَى اللهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (أَنَّ وَمَن كَفَرَفَلا يَعَزُنك كُفَرُهُ; إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُو إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ الْمُنْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللهَ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ (فَ) لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ شَ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرةٍ أُقُلْمُ وَٱلْبَحْرُ يُمَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْحُر مَّانَفِدَتَ كُلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ لِنَّ مَّاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِرُ (أَنَّا **۽ يُولِجُ** يُدُخِلُ

غشيهم موج
 غلاهم وغطاهم

■ كالظُّلل

كالسُّحَابِ أو الجبال

■ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ

مُوف بعهْدِه ، شاكرٌ لله

> ختار کفور غذار جخود

> > ■ لا يُجزي

لا يقضي فيه

قلا تغارتگم
 قلا تخدعتگم
 و تُلهيٽگم

■ المُغنزُورُ

ما يخدعُ منْ شيطان وغيره

أَلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلِّ عَبِي إِلَى آجِل شُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوۤ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَدِعِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّهِ وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَّالظَّلُلِ دَعَوُ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مَّنَا صِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَنِنَا إِلَّا كُلَّخَتَّارِ كَفُورٍ النَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمَا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَا مَوْلُودُ هُوَجَازِعَ وَالِدِهِ شَيَّا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱللَّهُ نَيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ لِيْنَا إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكِيبُ عَدًا وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ الْأَنَّا عَنْ شُولَةُ السِّبِيُّ إِنَّهُ السِّبِيِّ السَّبِيِّ السَّبِيّ السَّبِيِّ السَّبْرِيلِيِّ السَّبِيِّ السّالِيِّ السَّبِيِّ السَّبِيرِ السَّبِيِّ السَّالِيِّ السَّبِيِيِيِّ السَّبِيِّ السَّبِيِّ السَّبْرِيلِ السَّبْرِيلِيِّ السَّبِ

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

الَّمْ اللَّهُ الْكَتْبِ لَارْتِبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ عَلَيْكُمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَل

الْ أَمْرِيقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ بِلَهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكِ لِتُنذِر قَوْمًا

مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا لَتُمْ الْمَدُونِ فِي مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا لَتَدَكّرُونَ اللَّهُ مَن يُكَبّرُ ٱلْأَمْرَمِن ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ الْ ذَلِكَ

عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَا دُةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي ٱلْحَانَ اللَّهُ اللَّذِي الْمَالُةُ الْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّذِي المُعَانَ اللَّهُ الْمُعَانَ اللَّهُ الْمُعَانَ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولُ اللَّالِي الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ أَلْا سَنِ مِن طِينِ ﴿ ثُورَ جَعَلَ اللَّهُ مِن سُلَلَةٍ مِن مَّآءِ مَّهِ يَنِ ﴿ أَن مُّا مِن سُلَلَةٍ مِن مَّآءِ مَّهِ يَنِ ﴿ أَن مُّ مَا وَنَفَخَ فِيهِ

مِن رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَٱلْأَفَيْدَةً قَلِيلًا

مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ أَءِ ذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي

خَلْقِ جَدِيدٌ بَلْ هُم بِلِقَاء رَبِّهُمْ كَفِرُونَ اللهُ قُلْ يَنُوفًا كُم

مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

مد ۲ حرکات لزوما ♦ مد۲ او ۱و ۹ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ♦ مد حسرکنسان

افتراهٔ
 اختلقهٔ مِنْ
 بلقاء نفسیه

يَعْرُجُ إِلَيْهِ
 يَصْعَدُ

وَيْرْتُفِعُ إليه الخسن كلَّ

شيء أخكمه وأثفنه

سألالة
 خلاصة

ماءِ مَهِينِ
 مَنِيٌ ضَعِيفِ
 حقير

سؤاه
 قومهٔ بتصویر
 أعضائه
 وتکمیلها

صَلَلْنَا في
 الأرض
 غبننا فيها
 وصيرنا تراباً



 تاكسوا زءوسهم مُطرقوها جزياً وحَياه وَتَدَماً

حَقَّ القَوْلُ
 ثَبْت وتحقَّقَ

- الجنّة
   البحنّ
- تنجافی
   ترتفع و تشخی
   للعبادة
- غن المضاجع الفرش التي يُضطحع عليها



- مِنْ قُرْةِ أُعْيُنِ
   من مُوجِبَاتِ
   المسَرَّةِ والفَرْحِ
- لؤلأ
   ضيافة وغطاء

وَلُوْتَرَيِ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الله وَلُوشِتُنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَأَنَّا لِمَا الْمُعِينَ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مِ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُ آ إِنَّانَسِينَ كُمَّ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِيِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بَعَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١٠ اللهُ التَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَ قَنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسَمَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لايستون ١ أمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ الْآِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولَهُمُ ٱلنَّازُكُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ يَكُذِّبُونَ ﴿

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَذْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِ اَيْكِ رَبِّهِ الْمُ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَةِمِن لِّقَابِدٍ وَجَعَلْنَكُ هُدَى لِبِينَ إِسْرَءِيلَ اللهُ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُوا وَكَانُوا بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ آنَ إِنَّا إِنَّ رَبُّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (فَ) أُولَمْ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّانَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُنْصِرُونَ الْإِلا اللهِ اللهُ الله الله الم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهَ قُلْ يَوْمُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

 أو لم يَهْدِ لَهُمْ أَوْ لَمْ يُبِيِّنُ لهم مآلهم كُمُ أَهْلَكُنَا كثرة مَنْ أهْلَكُنَا القرون الأمم الخالية ■ الأرض الجرز اليابسة الجرداء هذا الْفتح التصير . أو الفصلُ للخصومة = يُنظرُون

> يُمْهَلُونَ لِيُؤْمِنُوا

مِرْنَةِ
 شَكُ

) فتفخيم الراء فلغان الله إخفاء، ومواقع الفُنَّة احرك الفُنَّة احرك الفُنَّة المرك

مد ۴ حركات لزومن ف مدة اوغاو ۶جوازا
 مد واجب غ او ۵ حركات ف مد حركات ان

الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله

الْخِيزَانِيَ الْحِيرَانِيَ الْمُعَالِمُ الْحِيزَانِيَ الْمُعَالِمُ الْحِيرَانِيَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال

## 

■ وكيلاً
 خافظاً مُفوضاً

إليه كلُّ أمْرِ

■ تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ

تُحَرَّمُونَهُنَّ كخرمةِ

أمهاتكم المجاءكم

منْ تَضِنُّونَهُمْ

مِنْ أَبْنَاء غيركم

أفسط
 أغدل

• مواليكم

أَوْلِيَاؤُكُمْ في الدِّين

أولى بالمؤمنين

أَرْأَفُ بِهِمْ . وأَنْفَعُ لَهُمْ

ا أُولُوا الأَرْخام ذُوُو الْقرابَاتِ ذُوُو الْقرابَاتِ

بِسَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا إِنَّ وَأَتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن

رَّيِّكِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَا لَلَّهَ

وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي

جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ تِكُرْ

وَمَاجَعَلَ أَدْعِياء كُمْ أَبْنَاء كُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ

يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ

هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَ ابِآءَ هُمْ فَإِخُونَكُمْ

فِي ٱلدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْحِكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم

بِهِ وَلَاكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

النِّي ٱلنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ وَأَزْوَجُهُ وَأُمُّ اللَّهِمُ مُ

وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيا بِكُم

مَّعْرُوفَا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

نفخيم الراه منابعة

إخفاء، ومواقع الغنة إحركتان
 ادغام ، ومالا بلفظ

مد ۲ حرکات نزوما ( مدّ۲ او۱۶و ۲ جنوازا مدّ واجب ۶ او ۵ حرکات ( مدّ حسرکنسان وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثُ قَاعَلِيظًا الله لِيسَّتُلَ ٱلصَّندِقِينَ عَنصِدُقِهِمُ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصِرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَظْنُونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لَاسَدِيدًا اللَّهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّاغُرُ وَرًا لِإِنَّا وَإِذْ قَالَت طَّلَّإِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يُثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقً مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا النَّهُ وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لْأُتَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُوا مِهَا إِلَّا يَسِيرًا إِنَّ وَلَقَدُ كَانُوا عَهَدُوا

 ميثاقاً غليظاً عَهدا وَثِيقاً ■ زَاغَت الأبصارُ مَالَتُ عَنْ سَنَنهَا خيرة ودهشة ■ الْحَنَاجِرَ

نِهَايَاتِ الْحَلاقِم • ابْتُلِيَ المؤْمِنُونَ الحتبروا بشدة الجصار

> زُلْزِلُوا اضطربوا

■ غُرُوراً باطلاً . أو خذاعا

■ يَشْرَبُ أرض المدينة لا مُقَامَ لَكُمْ

لا يُمْكِنُ إِقَامَتُكُمْ هَا هُنَا

■غۇزة قاصية يخشى عليها الغذو ■ فراراً

هَرُباً من القتال

■ أقطارها تؤاجيها وجوانبه

• الفتنة

قِتَالَ المُسْلِمينَ ما تنلَبُثُوا بها

مَّا أَخُّرُوهَا

ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُرُوكَانَ عَهْدُ ٱللهِ مَسْتُولًا (فِي

ا يغصمكُمُ مِنَّ الله يَشْعُكُمُ مِن قَدْرِه عَدْرِه

الْمُعَوِّقِينَ منكم الْمُثَّطِينَ منكم عن الرسول ﷺ



هُلُمَّ إِلَيْنا
 أَقْبلُوا أَو قرَّ لُوا
 أَنفسَكُم إلينا

البأس الحراث

أشِحُةُ عَلَيْكُمْ
 بُخلاء عَلَيْكُمْ
 عَا يَنْفَعُكُمْ

يُغشى غليه
 تُصيبه الغشية
 والسكرات

ا سَلَقُوخُمُ آذَوْ كُم

وزمؤكم

 ◄ بألسنة جداد ذرية فاطعة

كالحديد الذ

فأيطل الله

■ بَادُونَ فِي الأعراب

كَانُوا مِعَهُم في البادية

أسوة
 قدوة

قُللَّ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا ثُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُومِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوِّعًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُهُمِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ أَنَّ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لُوْأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَلْبَآبِكُمْ وَلُوْكَ انُوا فِيكُم مَّاقَ نَالُوٓ الإِلَّا قَلِيلًا إِنَّ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهِ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

الخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) تفخيم الراء الأعام، ومالا بلغظ المناء ا

ا صد ۲ حسركات لزوماً ﴿ مد٧ او١٤ ٢ جسوازاً ﴾ مد واهب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركتسان

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ هَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدُّ لُواْ تَبْدِيلًا (اللَّهُ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَآءَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَا لُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قُوتِ اعْزِيزًا فَي وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنْ أُهِّلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا الله وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأُمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا اللَّهِ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاوِزِينَتُهَافَنْعَالَيْنَ أُمْتِعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا اللَّهِ الْأَنْ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ يُضَعَفَ

قضى نخبة وقى تذره أو مات شهيداً
 ظاهر وهم

غاؤنوا الأخزاب • ضياصيهمْ

خصوبهم الرغب الرغب الخوف

الشديد أَمْتِعُكُنَّ أَعْطِكُنَّ مِثْعَةً الطَّلَاق

اسْرِ حُكُنَ اطْلَقْكُنْ

بفاحشة بمغصية كبيرة

نفخيم الراه

لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا (أَنَّ)

مد ۲ هرگان ازوما 🛗 مد۲ او او ۲ جوازاً مدُولمن څ او هجرکان 🌑 مد حسرکتان

 يَقَنْتُ مِنْكُنَ تطغ وتخضغ منكئ ا فلا تخضعن بالقول لَا تُلِنُ القُول ولا ترققنه ■ قرْن في بيوتكن الزمن بيوتكن ■ لا تبرَّجْن لا تُبُدين الزينة الواجب سترها ■ الرَّجْس الدُّنب أو الأثم الحكمة

هذي النَّبوة

﴿ وَمَن يَقَنُّتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّبَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا الَّبَّ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ مَا عَرُوفًا إِنَّ وَقَرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبرَّجنَ تَبرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوة وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنْ حَثْمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ لَمْ تَطْهِيرًا اللهُ وَأَذْكُرْتَ مَايْتُكَي فِي يُتُوتِكُنَّ مِنْ ءَايِكَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيْنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتُصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُّ مُعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْآيَا

حاجته المهمة ضِيقٌ . أَوْ إِنَّهُ = أدْعيائهم مَنْ تَبِنُوْهُمُ خَلُوا مِنْ قَبْل مُضَاوًا مِن قدراً مَقْدُوراً مُرَاداً ازْلاً، أو قضاء مقضيا محاسبا غلى الأغمال ■ بُكرة وأصيلا في طرفي

■ الخيرة الانحتيار

■ وطرأ

■ خرجٌ

قبلك

التهار

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَّالًا مُّبِينًا إِنَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَعَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْد مِنْهَا وَطَرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَابَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَغَشُونَهُ وَلَا يَغَشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِي بِٱللهِ حَسِيبًا الْآيَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِي رَّسُولُ ٱللهِ وَخَاتَمُ ٱلبِّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكَ اكْثِيرًا إِنَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَى إِكْتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمُنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا (إِنَّا

البيرة أنجور هنّ المهور هنّ الفاء اللهُ عليك الجعه إليك من الغنيمة تَحِيَّتُهُمْ يُومُ يَلْقُونُهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَأَمْ أَجْرًا كُرِيمًا الْأَيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَ) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّا وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ١ ﴿ وَلَانُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللهِ وَكَفَى بِٱللهِ وَكِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَةٍ تَعَنْدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا يَنَّايُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزُو جَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَيْكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَامْلُةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُهَا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيُمَانُهُمْ لِكَيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ



■ تُرْجِي

تُؤجّر عَنْك ■ ثؤوي إليك تَضُمُّ إليك ■ التخليث طَلَبُت ■ غَزَلْت اجتنبت = ذَلِكَ أَدْنَى أقرب تَقَرَّ أَعْيِنُهُنَ يفرحن =رقيا خفيظا ومطلعا = غير ناظرين إناة منتظرين تضجة و استواغه ■ فَانْتُشْرُ و ا فتفر قوا ولا تمكُّوا ■ متاعاً خاجة يُنتفع بها

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّأَ عَيْنَهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَيْنَ بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَلْ يَعِلُّ لَك ٱلنِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزُوجٍ وَلُوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَعَلُوهُ بَ مِن وَرَاءِ حِهَابُ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُوَّذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِما اللَّهُ وَلِكُمْ كَانَ عِندُ اللَّهِ عَظِيمًا اللَّهُ إِن تُبَدُّواْ شَيَّا أُوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّا اللهُ

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَايِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ و بُهْتَاناً فعلا شنيعاً . أوكذبأ فظيعأ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُورِتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ يُدنين غليهنَ وه پر خين أَيْمَنْ إِنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ويستدلن غليهن ■ جلابيبهنَ ما يستتو ل به ic Yealt ■ المر جفون المشيعون للأنحار الكاذبة لُغرينك بهمُ السلطائك عليها • تُقفُوا وجذوا وأذركوا

وْقِ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَعَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلله ورسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَمُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ فَالَّذِينَ يُؤُذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَنَّا وَإِثْمَامُّ بِينًا الْأِنَّ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِلِّأُزُو جِكَوَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدَنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلا يُؤْذَينَ وَكَاك ٱللَّهُ عَ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ هُ لَمِ لَّرْيَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينًاك بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا قَلِيلًا اللَّهِ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِ لُوا تَفْتِ عِلَا ١ اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُوْ أَمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِثُ نَّدَ ٱللهِ تَبْدِيلًا إِنَّ



يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفرينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا لَأَنَّ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهُ رَبُّنآءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِبِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْ الْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا إِنَّ يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٧)

■ ضغفیٰن
 مثلین
 قؤلا سدیدا

■ قۇلا سىدىدا صۇابا

> أو صلقاً الأفائة

التكالِيف من فِعْلِ وتْرُكِ

فأنين
 امتناغن

أشفقن مثها
 خفّن من
 الخيانة فيها

## المُولِّةُ الْبِياءُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرِّمْزِ ٱلرِّمْزِ الرِّهِ

ٱلْحَمَدُ لِللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّ كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَارُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكِبُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ آلَ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَيِكَ لَكُم مَّغْفِرةً ورَزْقُ كَرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَامُعَ جِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيمٌ ١ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرْ عَلَى رَجُل يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقَتُ مُكُلِّمُ مَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿

مَا يَلِخُ
 ما يَعْرُجُ
 ما يَعْرُجُ
 الا يَعْرُبُ عنه
 لا يغيرُبُ عنه
 لا يغيبُ ولا
 يخفى عليه
 مقدار أصغر
 نشلة

ظائين أنهم يَفُوتُونَنا • رَجَزِ أَشَدُ الْعَذَابِ

🔳 مُعَاجِزين

مُزُقتم
 فُطُغتُمْ وصِرْتُم

رْ فاتاً

■ به جنّة: به خُ ■ تخسف بهم

نغيب بهم

 كسفا: قطعاً ■ أنيب: رَاجع

> زيّهِ مُطِيع ■ أوّبي مغة زجعي معه التسبيح

■ سَابِغَاتِ: دُرُوعاً واسعة كاملة

> ■ قَدُرُ في السُّرُدِ أحكم صنعتك

في نسج الدرو . ■ غُدُوْ هَا شَهْرٌ جُرْيُهَا بالغَداةِ

مسيرة شهر ■ رواحها شهر

جُرْيُهَا بالعشيُّ كذلك

 عين القطر: معدد التحاس الذائب

 یزغ منهم يمل ويعدل منهم عن طاعته

■ محاریب

قصورا أومسا ■ ثماثيل

صور مجسمة ■ جفان

قصاع كبار

■ كالجواب

كالحياض العظا ■قَدُور رَاسِياتِ

ثَابِتَاتٍ على المواقد ذَابَّةُ الأَرْضِ: الأَرْضِ

التي تأكل الحشب تأكل منسأته

تأرض عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَالصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَارُ يَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَعْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونْشَقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيةُ لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدُمِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّيهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ أَعْمَلُ سَيِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوَّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسُلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفَ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشًاءُ مِن مُحَرِيبُ وَتَمَيْلِ وَجِفَانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ أَعْمَلُو أَءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْعِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتِ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خُرِّبَيِّنَتِ ٱلْجِنَّ أَن لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِتُواْ فِي ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ إِنَّا لَيْكُ

خَيُّ بِمَأْرِبُ بِالْبِمِن ■ جنتان بُسُّتَانَانِ ■سيّل الغرم سيل المطر الشديد. أو السُّدّ نوع من الضَّالِ لا يُنتفع به جعلناه على

■أكل خمط تُمُو حامض أو مُرِّ ضَرَّب من الطُّرفاء =سِدْر قَدُرُنا فيها السير مراجل متقاربة ■ فَجَعَلْناهُمُ أخاديث أخباراً يُتَّلُّهُم بها. ويتعجب منها ■ مُزَّ قَناهُمُ فر قُنَاهُم في البلاد ■مِثْقَالَ ذُرَّةِ مِقْدَارَهَا من نفع أو ضر = ظهير معين على الخلق والتُدُبير

لْقَدْكَانَ لِسَبَاإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ (فَ) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِيَّ إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكَنَافِهَا قُرِيَ ظُهرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ اللَّهُ فَقَالُوارَبَّنَابَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤ النَّفُسَمُ مَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ اللَّهِ وَلَقَدْصَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظُهِرِ (١٠)

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُ وَ إِلَّالِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ النَّهُ اللَّهُ قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قُل لاتُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اولِانْسَتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٩٠٥ قُلَ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَاثُمُّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعْكُلا بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ قُدَّ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُل لَّكُرُ مِيعَادُيو مِ لَّا تَسْتَ خِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلظَّلِلْمُوبَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقُولَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ الْآً

قُرْع عن قُلُوبهم قُلُوبهم أَرْيَلَ عنها الْفَرْغ الْخُومُنا والحُوفُ الْكَتَسَبِّنا الْكَتَسَبِّنا يقضي يقضي يقضي ويحكم بيننا ويحكم بيننا الفتاخ

والحاكم **عامّة** عامّة

القاضى

■ مؤقوفون محبوسون في موقف الحساب

> ا يۇجىغ يۇڭ

■ مكر الليل مكركم بنافيه الندادا أمُثالاً من الأصنام نعبادها m أُسرُّ و التُدَامَة أخفها الندم أو أظهروه الأغلال القيو د ■ مُتُرَفُّوهَا متنعموها وأكار ها ا يقدر يضيِّقه على من يشاء ■ زُلْفي تقريباً • الغُرُ فَاتِ المنازل الرفيعة في الجنة ■ مُعَاجِزين ظائينَ أنهم يَفُوتُونَنَا مخضرون تُخضرُ هُمْ

الزّبانِيةُ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُّ صَكَدَدْنَاكُمُ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُرُ بَلْ كُنتُ مِ شُجْرِمِينَ ﴿ آَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِإِذۡ تَأْمُرُونِنَا أَنَ لَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّ وِا ٱلنَّدَامَةِ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيْحَزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِ كَنِفُرُونَ (أَنَّ) وَقَالُواْ نَحْنُ أَحُثُ أُمُولًا وَأُولِكَ اوَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٢٠٠٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنَدُكُمْ بِأَلِّي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلْفَيّ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ لَمُمْ جَزَّآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنِنَامُعَجِزِينَ أُولَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ إِنَّ رَبِّي يَسْكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُغْلِفُ أَوهُو حَكْيرُ ٱلرَّزِقِينَ (أَبَّ

كذبٌ كَانَ نكير إِنْكارِي عليهم بالتَّدمِير

> = جنّة جُنُون

■ إفك

■ يقذِفُ بالحقّ يُلْقى به على الباطلِ

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهْنَوُلاَّ عِلَيَّا كُرْكَانُواْ يعَبُدُونَ ﴿ فَا لُوا سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بهم مُّؤْمِنُونَ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِٱلِّي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ عَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدُ آلِ لَارَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ عَالَا وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ اللَّهِ وَمَآءَ انْيَناهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ قَبْلُكُ مِن نَّذِيرِ ﴿ إِنَّا وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيَ فَكُيْفَكُانَ نَكِيرِ ١ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً إِنَّانَ فَكُمْ بِوَاحِدَةً إِنَّانَ فَكُمْ بِوَاحِدَةً إِنَّانَ فَكُمْ بِوَاحِدَةً إِنَّانَ فَكُمْ بِوَاحِدَةً إِنَّ فَا لَهُ فَا لَا فَا فَا فَا لَا إِنْ مُنْ اللَّهِ فَا لَا إِنْ مُنْ اللَّهِ فَا لَا إِنْ مُنْ اللَّهِ فَا لَانَ فَا لَا إِنْ مُنْ إِلَانًا فَا فَا لَا إِنْ فَالْمُ فَا إِنْ مُنْ اللَّهُ فِي إِنْ إِنْ مُنْ إِلَانَ فَا لَكُونُ إِنْ إِنْ أَنْ فِي إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ فَالْمُ فَا إِنْ مُنْ إِلَانًا فَالْمُ إِنْ فَالْمُ فِي إِنْ إِنْ إِلَانًا فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي إِنْ إِنْ مُنْ إِلَانِ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ إِلَّانِ فَالْمُ لِلْمُ إِلَانِ فَالْمُ لَانِ فَالْمُ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ إِلَانِ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا إِنْ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّانِ فَالْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّالِ لَا لِمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّالِمُ لِلْمُ لِ تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (إِنَّ قُلْ مَاسَأُلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءِ شَهِيدُ الْآنِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِأَلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ الْآنِ



الله المنطقة المركنان الله المنطقة الراء المنطقة الراء المنطقة المنطق

مذ ٣ حركات لزوما ﴿ مذ؟ أو ال جوازا مدواجب ٤ او هجركات ﴿ مدَّ حَسركتسان

■ فزغوا خافوا عند البعث ■ فلا فؤت فلا مهرب من العذاب ■ الثِّناوش تَنَاوُلُ الإيمان والتوبة ■ يقدفون بالغيب يرجمون بالظنون ■ بأشاعهم بأمثالهم من الكفار € مريب مُوقع في

الله فاطر منبدع الله من الله

ثو جيده

الريبة والقلق

بِسَدِ اللهِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَيْكَةِ رُسُلا أُولِى الْحَمَدُ اللهِ فَاطِرِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَيْكَةِ رُسُلا أُولِى الْجَنِحَةِ مَّتَى وَثُلَثَ وَرُبِكَ يَزِيدُ فِي الْخَالِقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ مَعْ عِقْدِيرٌ فَي الْخَالْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَيْ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ مَا يَفْتَحِ اللهَ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوا لَعْزِيزُ الْعَرَيْزُ الْعَكَمُ فَى اللهَ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • نفخيم الأ ادغاد، ومالا بُنفظ • فنقلة مدُ ٩ حبركات لزوما 🌑 مدُّ اوغاو ٩جبوازاً مدُ واجبٍ ۽ او ٥ حركات 💥 مدَّ حبركتسان

 فلا تَغُرُّ نُكُمُ فَلا تُخْذَعَنُّكُم ■ الفترور ما يخدع من شيطان وغيره ■ فَلا تَذْمَتْ تفسلك فلا تَهْلكُ نَفْسُكُ ■ خسرَاتِ نذامات شُديدةً = فَتَشِرُ سَحَاباً نْحْرَكُهُ وتهيجه • النُّشُورُ بَعْثُ الموتى من القُبُور ■ المرَّة الشرف والمنغة ■ يبوز يفسد ويبطل ■ مُعَمَّر

طويل العُمر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيكَ وَلَا يَغُرُّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُرْعَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدُعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ لَمُنْمُ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمْمُ مُّغْفِرَةً وَأَجْرُ كِبِيرُ إِنَّ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَالْأَنْدُهُ بَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰلِكُ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَبُورُ الله والله خلق كُريِّن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى لَسَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ فَرَاتُ
 شدیدُ العُدُوبَة
 سائغ شرائهُ
 سنهل الجدارُه

ا أَجَاجَ شَدِيدُ المُلوخة والمَرَازةِ

■ مواجحر جواري بريح. واجذة

> ا يُولِجُ يُدُخِلُ

قطمير
 هو الْفشرة
 الرَّقيقة

على النّواة

■ لا ثرّرُ وَالْإِرَةُ لا تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِمةٌ

مُثَقَلَةً
 نفح أَثقلتها

الدُّنُوبُ • جمُّلها

ذُنُوبِهَا الَّتِي

أَثْقَلتُهَا تَزَكُى

. حرجي تطهر من الكُفر والمغاصي

وَمَايَسْتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَاعَذَبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْحُكُلُونَ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَ أُوتَرَى ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيُلِوسَخُّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لُّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١ تدعوهم لايسمعوا دعاء كرولوسمعوا ماأستجابوالكر وبوم ٱلْقِيامةِ يكفُرُونَ بِشرَكِ كُمْ وَلا يُنبِّنْكَ مِثْلُ خبير الله الله المُعْمَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ إِن يَشَأَيْذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللَّهِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الْمُ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ إِنَّ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلِ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ

الخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان) الله المفاه ومالا تنفظ

مدّ ٢ هبركات لزوماً 🌑 مدًّا أوءًاو ٢ هبوازاً مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات 🎬 مدّ هبركاسان

إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبُّهُم بِأَلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ

وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِدٍ } وَإِلَى ٱللهِ ٱلْمَصِيرُ اللهَ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ إِنَّ وَلَا الظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِأَلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ فِي وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ١ أُخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ١ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عَثَمَرْتِ تُخْنَلِفًا أَلُوانُهُما وَمِن ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُّغَتَ لِفُ ٱلْوَنْهَا وَعُرَابِيبُ سُودٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ كُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً

الْخُرُورُ

شِدَّةُ الحَرَّ

أو السَّمُومُ

الْكُتُب المَرَّلَةِ

الْكُتُب المَرَّلَةِ

الْكَارِي عَلَيْهِمْ

الْكَارِي عَلَيْهِمْ

الْكَارِي عَلَيْهِمْ

الْكَارِي عَلَيْهِمْ

الْكَارِي عَلَيْهِمْ

عَرَائِينُ مُخْتَلِقَةَ

عُرائِينِ

لن تبور

لنَّ تكسُّد وَتَفْسُدُ

تفخيم الراء فلقلة n Distriction

مد ٦ حركات لزومنا 🌦 مدَّّ اولانو ٩ جواز مدُّ واجب \$ او ٥ مركات 🌉 مدَّ حسركتــــاز

يَرْجُونَ تِعِكُرةً لَنْ تَكُورَ اللهِ لِيُوفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ

وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ اللهِ

■ منهم مُقتصد مُعْتَدِلٌ فِي أمر الدِّين ■ الْحَزْ تَ كلُّ مَا يُحْزِنُ ويغم قارَ المُقَامَةِ دَارُ الإقامَةِ ، وهبي الجنَّةُ ■ نصب تغب ومشقة ■ لَغُوبُ إغْيَاءُ من التُّعب ■ يَصْطُرِ حُلُونَ يستعيثون ويصيئون بشذة

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ أُورَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُ مُظَالِم لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذُهَبِ وَلُوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَطُّنَّا دَارَا لُمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ (وَ ) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰ لِكَ بَعِزِي كُلِّ كَفُورٍ إِنَّ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أُولَرْنُعُمِّرُكُم مَّايَتُذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُوجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١٠)

◄ خالائِف
 مُسْتُخُلفِين

مُقْتاً
 أشد البغضي
 والغضب
 والاحتقار

◄ خساراً
 هلاكاً و خشراناً

أزأيتم
 أخبرون

لهم شرّكة مع الله

غروراً
 باطلاً أو خداعاً

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أُغُلظهَا وأو كَدها

نافئوراً
 ثباغداً غن الخقَ

■ لا يحيق لا يحيط

أو لا ينزل ت**نظرون** ينتظرون ينتظرون

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجُمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَهُ يَتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ بَلِّإِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا إِنَّا اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَمِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ اللَّهِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ] فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدُلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدُلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا الله الله المرافي المر قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٱلْسُدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا

وَلَوْ يُوَاحِنُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ مِصِيرًا فَيَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ مِصِيرًا فَيَ

الْمُورُةُ يَسِنَ الْمُورَةُ يَسِنَ الْمُورِةُ لِيسِنَ الْمُورِةُ لِيسِنَ الْمُورِةُ لِيسِنَ الْمُورِةُ لِيسِنَ

يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَيْ اللَّهُ مُلِّينًا الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَيْ

صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ مِلُ ٱلْعَرْبِيرِ ٱلرَّحِمِ ﴿ اللَّهُ مَامّاً

أُنذِرَءَ ابَا وُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ إِنَّ لَقَدْحَقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَا فَهِيَ إِلَى

ٱلْأُذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْدِيمِ مَسَدًا

وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُونَ (إِنَّ وَسُوآءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أُمْلُوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا إِنَّمَالْنَذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعَ ٱلذِّكَرُوخُشِي ٱلرَّحْلَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرَهُ بِمَغْفِرةٍ

وَأَجْرِكُرِيمٍ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَنَكُمُ مُ

مَاقَدُّمُواْ وَءَاتُكُرُهُمُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرُمُّبِينِ

■ حقَّ القوْلُ ثبت ووجب

اغلالا

قيودا عظيمة

مُقْمَحُونَ

رَافِعُوا الرُّؤُوسِ غَاضُّو الأَبْصَار

ا سَدُا

خاجزا ومانعا

فأغشيناهم

فأليسا أبصارهم

■ آثارهُمْ

ما سُنُّوهُ مِنْ

خسن أو سنىء = أخصيناه

أثبتناه وخفظناه

ابساه وحفظاه

إمام مبين
 أصل عظيم

(اللَّوْجِ الْحَقْوِظُ)

نفخيم الراء

إخفاء، وموالع الغُنة (حركتان)
 ابغام، ومالا ملفنا

حـركات لزومــا 🌉 مدًّا او\$او ٢جــوازاً چـــــا او ٥حركات 🌉 مدّ حــــركــــــان وَاضْرِبْ لَمْ مُثَلًا أَصْعَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آَيُ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُو ٓ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُنْ سَلُونَ إِنَى قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُن ا وَمَا أَنزُلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ الْآَ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِيثُ إِنَّا الْبَلَعُ ٱلْمُبِيثُ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَمِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلِيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالْوَاطَ بِرُكُم مِّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَ فَوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمْ أَجُرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شِي وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ آيَاء أُتِّخِذُمِن دُونِهِ عَالِهِ عَلَي إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّلَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنَّ إِذَا لَفِي ضَلَال مُبينِ إِنَّ إِنِّ إِنَّ إِنَّ إِنِّ إِنَّ إِنِيِّ إِنَّ إِنِيِّ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ آنَ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إِنَّ بِمَاعَفَرُ لِي رَبِّ وَجَعَلَىٰ مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ

- فَعَرُّرُنَا بِشَالَثِ
   فَقُولُنَاهُمَا
   ؤَشَدَدُنَاهُما به
- تطيّرنا بكم تشاءًمُنابكم
- طائر کُمْ معکم شؤمکم مصاحب لکم
- يَسْفى
   يُسْرغ في مَشْبِهِ
  - فطرني
     أبدغني
- لا تُغْنِ عَنِي
   لَا تَدْفَعْ عَنْي



■ صَيْحَةً وَاحِدَةً صَوْتًا مُهْلِكًا مِي

السماء عامدون

مَنِتُونَ كَمَا تُخْمُدُ

عايا حسرة

يَا وَيُلاَ أُويَا تَنَدُّماً كُمْ أَهْلَكُنَا

كثيراً أهْلَكُنا

■ الْقُرُون

الأمم

مُخضئرُون
 نُحْضِرُهُمْ

للجساب والجزاء

■ فَجُزْنا فِيهَا

شققًنا في الأرض

خلق الأزواج

الأصناف والأنواغ

■ نسلخ نثر غ

■ كالْغَرْجُونِ الْقديم

كُعُودِ عِذْقِ النَّخْلَة

العتيق

\_يسبخون

نسيرون

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ الْأُ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَلِمِدُونَ الْمُ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْسِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكْنَا فَبِلَّهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ إِنَّ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ التَّ وَءَايَةٌ لِمُّمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ البُّ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّ تِي مِن نَجْيل وَأَعْنَب وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُوا مِن تُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْحَكُرُونَ (وَثَا سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ الْآ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٢٠) وَٱلْقَمَرَقَدُّ زَنَاهُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَأَلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الْآ لَا الشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

مد ٦ هرکات لزوماً 👑 مدًّا اولاًاو ٦ جبوازاً مدّواجب ٤ او ٥ حرکات 🎒 مدّ حسرکتسان 🗸 
> کند اطیعه الاله

المشخون
 المثلوء

فلا صريخ لَهُمْ
 فلا مُغيث لَهُمْ
 من الغَرَق

یخصمون
 یختصمون

غافِلين الأُجْدَاثِ الْقُبُورِ

■ يئسلُون يُسْرغُون بني

> الخُرُوجِ • مُخضرُون

تُحضرُ هُمُّ للحساب

والجزاء

نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تَجْنَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ (أَنَّ)

الله فَلْايسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ مَا يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ مَا يَرْجِعُونَ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِن ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسْلُونَ

الله قَالُوا يَويَلْنَا مَلْ بَعَثَنَامِ مَرْقَدِنَّا هَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْنَ

وصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُ نَ إِنْ إِن كَانَتَ إِلَّاصِيْحَةً

وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ

نعيم يلهيهم إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَ كِهُ نَ ١ أَهُمْ وَأَزُوجُهُمْ عما سواهٔ ■ فاكهون فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئِنَ ﴿ اللَّهِ الْمُمْ فِهَا فَكِهَةً وَلَهُم مُتَلَذُّذُونَ . أو فرخون مَّايَدُّعُونَ (إِنَّ سَكُمٌ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ (إِنَّ وَأَمْتَنُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَدِينَ ءَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْعَدُو مُّبِنُّ إِنَّا وَأَنِ اعْبُدُونِي الأرائك السرر المزينة الفاخرة هَذَاصِرَطْ مُسْتَقِعُ إِنَّ وَلَقَدْأَضَلُّ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا ■ مَا يِدْعُونَ ما يَطْلُبُونَهُ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ إِنَّ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ أو يَتَمَثُّونَهُ ■ امْتَازُوا الله أَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ اللَّهُ ٱلْيُوْمَ نَغْتِهُ لميزوا والفردوا عن المؤمنيين أغهذ إليكم عَلَى أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا أوصيكم . أؤ اکلمک يَكْسِبُونَ اللَّهِ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ = جبلاً حلفا ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَا لَهُمْ ■ اصلوها آدْخُلُوها . أو عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

قاسوا حرها

 فاستيقوا الصراط البقذروة

> = عَلَى مَكَانَتِهِمْ فِي أَمْكِنْتِهِمْ

■ تعتمره

نُطِلُ عُمُرَهُ

■ نُنكُسُهُ في الخلق

نْرُدَهُ إِلَى أرُّ ذٰلِ الْعُمْرِ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايِنُبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكَّرٌ وَقُرْءَانَّ مُّبِينٌ الله لِيُسْدِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ

الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلُقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ

أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ١ وَلَمُهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ آَنِهُ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُنِدُ يُحْضَرُونَ (٥٠) فَالايَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا نَعْلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا نَعْلُمُ مَا يُعِلِّنُونَ وَإِنَّا أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ شَبِئُ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنْسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ اللهِ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ الله الذي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم

مِّنْهُ ثُوقِدُونَ إِنَّا أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلْقُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ

 ألناها صير ناها سهلة مُنْقَادة

أُعْوِانٌ وَشِيعَةٌ ■ مُحْضَرُ و ن

تحضرهم مَعَهُمْ فِي النَّارِ

■ هُوَ خصيمٌ مُبالغٌ فِي الخُصُ بالباطل

> ■ هي رميم باليةً أشد البلي

■ مَلَكُوتُ هُوَ المُلُكُ التَّامُّ

إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ إِنَّا فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُلَكُونً اللَّهُ 🛑 مد ٦ حـركات لزوماً 🙀 مدة اوغاو ٦جـوازاً 🚺 إخفاء، وموافع الغُفة (حركنا، 🔵 مدّ واجبـ ٤ او ٥ حركات 📜 مد حـــركنـــان



ع يُومُ الدِّين بيرُمُ الحراء

· أَزْوَاجَهُمْ: أَسْبَاهَهُمْ

أو قَرْنَاءَهُمْ قِفُوهُمْ: احْبِسُوهُمْ في مَوْقِفِ الحساب

🔙 صدَّ ٦ حـركات لزوما 🕌 حدَّ ٢ اوغاو ٢جـوازاً الله مدَّ واجبه ٤ او ٥ دركات 🔘 مدَّ حـــركنــــان

مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ (إِنَّ بَلْهُو ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ (إِنَّ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ إِنَّ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ (١) قَالُواْ بَلِ لِّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ يَرَّ بَلْكُنْهُمْ قَوْمًا طَعِينَ لِنَكُ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ لِنَكُ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونَ ﴿ آَتُ فَإِنَّهُمْ مَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ النَّهُ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ النَّهُ إِنَّهُمْ كَانُو أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ مِنْ (وَمَ ) وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مُجنُونِ إِنَّ بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ النَّا إِنَّكُور لَذَ آبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ( اللهُ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ إِنَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِمِ إِنَّ عَلَى سُرُرِيُّ مُقَبِلِينَ الله يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِن مَّعِينِ إِنْ النَّا مَنْ اللَّهُ وِ لِلشَّرِبِينَ الله فيها غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ اللَّا كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ اللَّا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ (إِنَّ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ (إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ

■عَنِ الْيَجِينِ مِنْ جهة الخيْر

طَاغِینَ
 مُصِرِّینَ علی

الطُّغْيَانِ

فَأَغُونِيناكُمْ
 فَذَعُونا إلى الغَيِّ

■ الخلصين

المصطفِينَ الأخيار ﴿ • بكأس

بخشر. أو بقَدَح فيه نحشرٌ

■ مِنْ مَعِين

مِنْ شَرَابٍ نَابِعِ من العيُونِ

> ■ غۇل ضنرر ما

■ يُنْزَفُونَ : "كُارِينَ

يَسْكُرُونَ فتذهَبُ عُقُولُهُمْ

■ قَاصِرَاتُ الطُّرُفِ لاَيْنظُرُنَ لغير أُزْوَاجِهِنَّ

> ■عِينٌ نُجُلُ الْعُيُونِ

> > حسائها

ایش مکنون منثور مستور مستور

📰 مد ٦ حركات لزوماً 👑 مدًا او او ٦ جـوازاً • مدّ واجدٍ ٤ او ٥ دركات • مدّ حــركتـــــان لَمْدِيثُونْ
 لَمْجُزِيُّونَ
 وَمُخَاسَئُون

الخجيم وسنطفا

لَتُرْدِين
 لَتُهْلِكُنِي

المُحْضَرِينَ
 للْعَذَابِ مثلكَ

 خَيْرٌ لَزُلاً مَنْزِلاً أو ضيافة وَتَكُرمَة

فِتْنَةُ لَلظَّالِمِينَ
 مِخْنَةُ وَعَذَاباً

لَهُمْ

= طَلْعُهَا

ثَمَرُهَا الخارجُ مِنها

■ لشؤباً
 خلطاً ومزاجاً

مِنْ خَمِيم ِ
 مَاءِ بالغ غاية

الحرارة ع يُهْرَعُونَ

يُزْعَجُونَ على الإسراع على

> -آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ثُنَّا أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَّا لَمَدِينُونَ اللَّهِ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ اللَّهِ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ الْهِ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ شَيْ إِنَّ هَاذَا لَمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِمُ ١ لِمِثْلِهَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ إِنَّ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّ عِ آنَ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ آثِ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ أَنْ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ خَمِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ أَلْجُحِيمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِا لَا الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ الْحَرَاقِ اللَّهِ عَلَيْهُا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّالِي عَلَيْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ (أَنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ) وَلَقَدْضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثُرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ اللَّهُ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ اللَّهِ وَنَعَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ (آ)

نفتيم الراء
 نفتيم الثاء

إخفاء، ومواقع الفُنْة (حركتان)
 النقام، ومالا بلفظ

ی مد ۹ حبرکات فزومنا ی مد۲ او ۱۵ جبوازا مد واجب ۱۶ و ۵ حرکات ی مد حسرکتــــان

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالِمِينَ الْآَثِ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمً لِإِبْرَهِهِ مَ (إِنْهُ) إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ ( أَيَا عُكَاءَ الِهَدُّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ١ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَا غَ إِلَّ ءَالِهَامِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ إِنَّ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ إِنَّ فَأَفْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ إِنَّ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَالْنَجِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْيِئًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فَعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُسْفَلِينَ اللَّهُ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ (إِنَّ أَرَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيمِ اللهُ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ فَالَّا يَبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي ٓ أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَكَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنا اللَّهُ مِنَ السَّابِينَ

الخرب 10

 شيغته أثباعه في أصل الدين

> ■ أَإ**فْكا** أُكَذِباً

فَعَظُرَ
 تَامُّلَ تَامُّلَ

الكامِلينَ إلى سَقِيمٌ يُرِيدُ أنه يُرِيدُ أنه

سقيم القَلْب لكفرهم • فَرَاغَ إلى

آلِهَ<del>تِهِمْ</del> مَالَ إليها حَفْيَةً لِيُحَطَّمَهَا

لِيُخطَمْهَا ضَرْباً بالْيَمِينِ بالْمُوَّةِ

■يَزِفُونَ يُسْرِعُونَ

يَلَغ مَعَهُ السَّعْي
 درجة الغمل
 مَعَهُ

إخفاء، ومواقع الفُنَّة (حركتان) الله تفخيم الرأا النقام، ومالا بُلفظ

● مد ۲ حرکات لزوما ● مد۳ او او احدوازا ● مد واحد، ۱۶ و ۵ حرکات ● مد حسرکفسان أُمثلُمَا
 اسْتَسْلَمَا
 لأَثْرِهِ تعالَى
 مَرَعَهُ عَلَى
 مَرَعَهُ عَلَى
 الْبُلاءُ المبينُ
 الْبُكْرَةُ المبينُ
 المُختِبَارُ
 المُختِبَارُ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ آتَنَ وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَتَا بَرُهِم وَنَكُ قَدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مَا يَا يَا كَذَاكِ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْأَنَّ إِنَّ هَذَالْمُو ٱلْبَلَتُو الْمُبِينُ لِآنِا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ لَاللَّهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْنِيُ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْنِيُ كَذَٰ لِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ النَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ النَّا وَبَارَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللهِ وَلَقَدْمَنَ الْعَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ الله وَءَانْيْنَهُمَ ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ إِنَّ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهِ وَتُركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي أَلْأَخْرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَكُرُونَ الله إِنَّاكَذَ لِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآَيُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنَدْعُونَ بِعَلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ وَرَبَّءَ ابَابِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ

= لَمُحْضَرُونَ تُحضيرهم الزّبانيةُ للعذاب = إليّاسين إلياسَ أو إلياسَ وأتباعه ■ الْغَابِرِينَ الباقين في العَذَاب ■ دَمُّونا الآخرين أهْلَكْنَاهُمْ المصبحين دَاخِلِينَ في الصَّباح ■ أَبْق: هَرَبُ المشخون: المثلو، = فساهم فَقَارَعَ مَنْ فِي الفُلْكِ ■ المدخضين المغلوبين بالقرعة ■ فَالْتَقَمَدُ الحوث

أبتلعه

= هُوَ مُلِيمٌ آتِ بِمَا يُلامُ عليه ■ فَنَبَذُناهُ بِالْعَرَاء

طَرَحْنَاهُ بِالأَرْض الْفَضَاء

■ يَقْطِين قيل : هو القُرْعُ

المعروف

■ افکهم كذبهم

■ أُمِنْطَفَى ألحقار

فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّا إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْأَنَّا وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَلُ سَلَمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ الْآَلُ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فِي ٱلْغَامِرِينَ فَيْ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ فَيْ وَإِنَّكُمْ لَنَكُرُ لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ الْآ وَبِأَلْيَلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْآ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَلِيُ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ النَّافَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّ فَٱلْنَقَىمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ اللَّهِ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَنَبَذْنَاهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ لِإِنَّا وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقَطِينِ الْفَا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ الْفَا فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ النَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَهِدُونَ إِنَّ أَلاّ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ النَّا وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ إِنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ إِنَّ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مُ لَكُذِبُونَ الرَّاقَ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ الرَّاقَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ الرَّاقَ السَّالِ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ  سلطان خجّة ويرهان

البحثة

الملائكة

= إنَّهُمْ

**لَمُحْضَرُونَ** إِنَّ الْكَفَّارَ

لَمُحْضَرونَ للنَّار

بفاتنین
 بمضلین احدا

صال الججم
 ذاخلها

■ الصَّافُونَ

أَنْفُسَنَا في مَقَامِ العبادةِ

. = المُستِّحُون

الْمُنَزِّ هُونَ الله تَعالى

عن السوء

إساحتهم
 إفغائهم

والمراد : بهم

• زَبُ الْعِزَّةِ

الْغَلَبُةِ وِ الْقُدْرَةِ

مَالَكُوزِكِيْفَ تَحْكُمُونَ الْآَفِيُ أَفَلَانَدَكُّرُونَ الْآفِيا أَمْ لَكُورَ سُلْطَانٌ مُّبِينُ النَّ فَأْتُوا بِكِنْدِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّ وَجَعَلُوا بَيْنَدُ وَبَيْنَ الْإِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ أَلِحِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ عَمَّا مُنْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأِقَ إِلَّاعِبَادَ أُلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْإِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ الْإِنَّا مَا أَنتُرْعَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ آتَ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَدِيمِ آتَ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ إِنَّا لَوَانَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (١٠٠٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأِلَّا فَكُفْرُوا بِعِي فَسُوفَ يَعْلَمُونَ الْإِلَّا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمْ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّهُمْ لَمُمْ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ الآلِا فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَى حِينِ الْلِي وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُصِرُونَ (إِنَّ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (إِنَّ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ اللَّهِ وَأَبْضِرُ فَسُوْفَ يُصِرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ الله والله المالة المال



تكَبُّر عَنِ الحَقُّ

شِقَاقِ

 مُخَالَفةِ الله
 وَلِرَ سُولِهِ

كُمْ أَهْلَكُنا
 كثيراً أَهلكُنا

■ لات حين

عُجَابٌ
 بَليغٌ فِي الْهَ

■الْمَلاَّ مِنْهُمْ الوُجُوهُ من قُريش

**■ آمشوا** سیروا غلی

طر بفتكم اختلاق كذت وافتراء منه

> ■ الأشباب المعارج إلى السّماء

مجتمع خفير

 أصحاب الأيكة البقعة الكثيفة الأشجار

> نفُخَة البَعْثِ • فَوَ اق

ئۇقىپ قلۇر ما بىن الحلېتىن قطنا ئصيبىنا من العذاب

ما ينظئر
 ما ينتظئر
 صيخة واجدة

أو الأوتاد
 الجنود أو المباني
 القويتين

لَيْسَ الْوَقْتُ وَقُت

ٱصْبِرَعَكَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُولَا الْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُولَا ■ إِنَّهُ أُوَّابِ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ, يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (إِنَّا وَالطَّيْرَ ◄ بالعشي والإشراق عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّ بُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ لُهُ الْحِكْمَة وَفَصَّلُ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴾ وَهَلْ أَتَنْكُ نَبُوُّ أَٱلْخَصْمِ إِذْ شَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاقُ دَفَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُوا لَا تَخَفُّ ■ شددنا مُلَكُهُ قُوَّ يُنَاهُ بِأُسِبابِ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ ■ الحكمة : النُّبُوُّ ة ■ فصل الخطاب وَٱهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (١٠) إِنَّ هَنَا أَخِيلُهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعِيةً مَا بِهِ الفَصِلُ بَيْنَ الحق والباطل تنسؤرُواالْمِحْزابَ وَلِي نَعْجَةً وَحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ إِنَّ قَالَ عَلُوا سُورَهُ وتزلوا إليه ■ بغى بعطنا لَقَدْ ظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كُثِيًّا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغي تُعَدِّي وَ ظلمُ لا تُشططُ: لا تُجُا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ■ سواء الصراط مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُدُأُنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ وَخَرَّرَاكِعًا وَأَنابَ المستقيم ا الله عَنْ فَعُفَرُنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسْنَ مَعَابِ وَ يَكُ الْ وَدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُّ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

سحدة

■ أكفلنيها الزل لِي عَنْهَا

فِي خُكُمِكَ

وسط الطريق

القُوِّةِ في الدِّين

رَجُاعُ إِلَى الله تَعَالَى

آجر النهار

ووقت الشروق

■ غزُن غلبني وقهرني

الخُلطاء:الشُركاء

= فَتَنَّاهُ =

ابتليناه والمتخناه

رَاكماً: سَاجداً لله

 أَمَّاتِ: رَجْعُمُ إِلَى الله بالتوبة

حُسْنَ مَآبٍ: حُسْنَ مَرْجِع في الأخرة

بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ ٱلْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ)

= فَوَيْلُ: هَلَاكِ = أَوُّاكِ: كثيرُ

الرُّجُوعِ إليهِ تَعَالَى الصَّافِتاتُ: الخيول الواقفة على ثلاث وطرف حافرالرابعة

الجياد: السّراعُ
 والسوابِقُ فِي الْعَدْوِ

أخبَبْتُ: آثَـرْتُ
 خبُ الخير

ا حب الخير حُبُّ الخَيْلِ مُنْ مُنْ

عن ذِكْر رَبِّي
 لأجله تعالى
 تَفْوِيَةُ لدينِهِ

قَوَارَتْ بالحجابِ
 غَابَتْ عن البَصر

قطفِق فشرع وجفل

■ بالسُّوق: بسيفائها سَّنَّا الْأَثَارِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمِعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَلِّيقِيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلَّيقِيقِيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِيقِيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِيقِيقِيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِ

فَتَتًا سُلَيْمَانَ
 ابْتَلَيْنَاهُ وامْتَحَنَّاهُ

■ جَسَداً شِقَّ إِنْسَان وُلِدَ لهُ

اَنَابَ: رَجَعَ إِلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى

مُنْفَادَةٌ حَيْثُ أَراد عَوُّاصٍ: في البخرِ لاستخراج نَفائسهِ

■ الأصفاد: الْقُيُودِ
 أو الأغلال

او الاعلال بنصب وغذاب بتعب وضر

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ
 إضربْ بها

الأرْضَ = هَذَا مُغْتَسَلً

مَاء تَغْتَسِلُ بِهِ، نيه شِفَاؤك

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّاذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ اللَّهِ أَمْنَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَأَلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ الْمُ كَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبَّرُواْءَ ايكتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ إِنْ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ النُّ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيُّ الصَّنفِنَاتُ ٱلْجِيادُ النَّ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَنْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّىٰ تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ آَيُّ الْحَجَابِ ﴿ آَيُّ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخُابِ الشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُّ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَكَاثُمُ أَنَّابَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأُحدِمِّنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (وَ اللَّهُ عَدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (وَ اللَّهُ عَدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (وَ اللَّهُ عَدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (وَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَسَخَّرُنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ الآي وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ الْآَيُ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْآَيُ هَنذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أُوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَيَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَابِ إِنْ وَاذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطِنُ بِنُصِّبِ وَعَذَابٍ إِنَّ ٱرْكُضُ بِرِجَلِكَ هَاذَامُغَتَسَلُّ بَارِدُّ وَشَرَابُ الْأَنْ

قَبُّضَةُ من قُضَّبَانِ اولى الأيدي أصحاب القوة في الدِّين **■أخلَصْنَاهُمُ** بخالصة خصصناهم بخصلة لا شؤب فيها ■قاصر ات الطُّر ف لا يُنظرُ لَ لغير أزواجهن ه أثرُ ابّ مستويات في الشباب والحسن ونتفاد اتقطًاع وفناء ويَصْلُونهَا يَدْخُلُونَهَا أُو يقاسون خرها

الْمِوَاشُ ؛ أَي المستَقَرُّ الْمِوَاشُ ؛ أَي المستَقَرُّ الْمِوَاشُ ؛ أَي المستَقَرُّ الْمِوْمَةِ اللَّهِ المَحْرَارَةِ عَمَا اللَّهِ المَحْرَارَةِ المَسالِ مِنْ أَجْسَامِهِمْ الْمُواجِّ ؛ أَصْنَافَ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْ

النارُ ولا اتَّسَعَتُ

صَالُوا النَّارِ

ذَاخِلُوهَا أُو

مُقَاشُو حَرَّهَا

وَوَهَبْنَالُهُ وَاللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الن وَخُذْبِيدِكَ ضِغْتَافَاضُرِب بِهِ وَلَا تَعَنْتُ إِنَّا وَجُدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ اللَّهُ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِ وَكُلِّينَ ٱلْأُخْيَارِ ﴿ هَا لَا الْأَخْيَارِ ﴿ هَا لَا الْحِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (إِنَّا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ الن مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةً وَشَرَابِ (إِنَّ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةً وَشَرَابِ (إِنَّ اللهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْراكُ إِنَّ هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ إِنَّ هَنَذَالَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَنَذَا وَإِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ( حَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ ( اللهُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيمٌ وَعَسَّاقُ إِنَّ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ أَزُوجُ إِنَّ فَالْمَالُهُ وَاخْرُمِن شَكْلِهِ الْزَوْجُ اللَّهِ هَندَافُوجٌ مُّقَنَحِمٌ مَّعَكُمُ لَامْرْحَبَاجِمُ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (١٩) قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَزِدُهُ عَذَا بَاضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا

> ● نفتیم الراه ● فنقله

إخفاء ودواقع الفُنْة إحركتا
 النقام ، ومالا بلفظ

عداً ٦ صرحات فزوما → عداً او ١٤ و ٦ جدوازاً
 عداً واجبع أو ٥ حركات → عداً حسركنسان

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُمْ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ إِنَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِلُ اللَّهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١ فَلَ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ١ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ الْآَيُّ قُلُهُونَبُوُّا عَظِيمُ النَّهُ أَنتُمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ وِالْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْصِمُونَ اللَّهِ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِي خَلِقُ ابْشَرَامِن طِينِ (إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّ كُهُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِلْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ قَالَ يَنَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (فَا اللَّهُ عَالَ أَنَا خَيْرُمِينَةً خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ الله عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ الله وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

سبخويًا
 مَهْزُوءًا بِهِمْ
 زاغَتْ عنهم
 مَالَتْ عنهم

المَالِينُ المُستحقَّينِ المُعلَّقِ

للعلو والرَّفْعَةِ • زجيمٌ

طرِیدٌ • فَأَنْظِرْنِي أَمْهِلْنِي

، بَرِي فَبِمُزْتِك فَبِسُلُطَانِكَ

وَقَهْرِكَ • لأُغْرِيْتُهُمْ لأَضلَنَهُمْ

ٱلْمُنظِينَ شَي إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ شِي قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ

لَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ

المُتكَلَّفِينَ الْمُتَكَلِّفِينَ الْمُتَعَنِّعِينَ الْمُتَقَوِّلِينَ اللهِ عَلَى الله

أخلصاً له

الدين مُمَخَضاً لهُ

الْعِبَادَة 

رُلُفِي

نَفْرِيباً سُنخانة

تُنْزِيهاً له عن اتُخَاذِ الولدِ • يُكَوِّرُ اللَّيْلَ قَالَ فَأَ لَحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَا كَالْمَلاَنَّ جَهَمَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ وَهُمَّ قُلُمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتَكُلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَهُمَّ قُلُمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتَكِلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَهُمَ وَلَنَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بُعَدَ حِينٍ فَهُمُ اللهُ اللهُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَّالِيِّ

على النهار يَلُقُهُ عَلَى النَّهَارِ فَعَظُهُرُ الظُّلْمَةُ

يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَةً هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ

وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَرُ الْ

فغفيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الفَنْدُ (حركتان) (
 ادغام، ومالا بِلفظ



أَنْتِنَا وَلَكُمْ

 أَنْشَا وَأَحْدَثَ

 لأجلِكم

 الأنعام.

 الإيل والبقر
 والضأن والمعز
 ظلُمْة الْبُطْنِ
 والرَّجم
 والمشيمة
 فَلَنْى تُصْرَفُون
 فَكِيف
 فَكِيف
 غنادته
 عن عبادته



 لا تنزرُ وَازِرَة لا تَحْمِلُ
 نَفْسٌ آئِمَةٌ
 مُنِياً إِلَيْهِ

زَاجِعاً إِلَيْهِ ، مُسْتَغِيثاً بِهِ • خُولُة بِغُمَةً

أعطاه بعمة

 أنذاداً أمْثَالاً يعبدُها مِ

يعبدُهَا مِنْ دُونِهِ تعالٰی

أمر قانت مطيع خاضية

آناءَ اللَّيْلِ
 سَاعَاتِهِ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزُواجُ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَحَكُمْ خَلْقًامِّ أَبِعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِّ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ إِنَّا إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ اللَّهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللهَ عَنيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِا نَسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَندَادًا لِيْضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ (أَ) أُمَّنْهُوَقَنِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحُذُرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيرَجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلنَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَدُ إِنَّمَا يُولَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ (نَا طُللُ من الثارِ
 أطبُاق منها ،
 كثيرة مُتراكِمة ،

الطَّاغُوت الأَوْثَانَ والمعبُوداتِ

الباطلة أنتائوا إلى الله رَجَعُوا إلى

عبادته وحده

حَقَّ عَلَيْهِ
 وَجَبَ وَثَبَتَ
 عَلَيْه

الَّهُمْ غُرَفٌ منازلُ رفيعة في الجنة

فَسَلَكُهُ يَنَاسِغ
 أُدْخَلْهُ فِي عُيُونِ
 وُمَجَاري

أبيخ
 أمضي إلى
 أقصى غائبه
 إبجغله محطاما

يُصَيِّرُهُ فُتاتاً

قُلَ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ آيَا قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أُعْبُدُ مُخْلِصًا للهُ دِينِي إِنَّ فَأَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِدِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِدِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِدِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠ الْمُعِينُ اللَّهِ اللَّهِ مَن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِمِ مُ ظُلُلُ ذَ لِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَا تَقُونِ إِنَّا وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّعْوَتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُو ٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَيَّ فَبُشِّرْعِبَادِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ إِنَّا أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ الْ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّنِيَّةٌ تُجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ ١ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنكِبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُعْنَلِفًا أَلُوَنُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكْهُمُصَفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ الْمُ لَبَبِ اللَّهُ الم أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَى نُورِمِّن رَّيِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ الْأَلَا ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْلَا مُّتَشَيِهِا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (اللَّهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هَادٍ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مِنْ هَاللَّهُ مِنْ مُعَالِقًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَالِكُ اللّهُ مُعْمَالًا مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمِلِكُ الللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمِلًا مِعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمِلًا مُعْمَالِكُ مُعْمِلًا مُعْمَالِكُ مُعْمِلًا مُعْمَالِكُ مُعْمِلِكُ مِنْ مُعْمِلِكُ مِنْ مُعْمِلِكُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَالِكُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلِكُ مُعْمِلِكُ مِنْ مُعْمِلْكُمْ مُعْمِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلِكُ مُعْمِلًا مُعْمِلْمُ مُعْمِلًا مُعْمِلْكُمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمُعُمْ مُعْمِلَمُ مُعْمِمُ مُعْمِعُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلْمُ مُعْمُ مُعْم ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَقِيلَ لِاظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكَّنَّمُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّا هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ (إِنَّ فَأَذَا قَهُمُ أَللَّهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْحَيَّوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَقَدْ ضَرَّ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ الْإِثَا قُرُءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوج لِعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مِّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَرَبِّكُمْ تَخْصِمُونَ اللهُ

فَوَيْلُ
 مَلَاكُ

كِتَاباً مُتَثَابِهاً

في إعجازِه وهدايته

وخصائصه ■ مَثَانِي

مكُرُّراً فيه الأحكامُ

والمواعِظ وغيرهما

تُقْشَعِرُ منهُ
 تُضْطَرِبُ

وئار ئىجىد من ھىلىتيە

■ الْخِزْيَ الذُّل والهوانَ

> ■ عِوْ ج الحُتِلافِ

واختلالٍ واضطِرَاب

واصطراب معتشاكسون

> مُتَنَازِعُونَ شَرِسُو

الطِّبَاع "سَلْماً لِرَجُلِ خَالِصاً لَهُ

من الشركة



مَنْوَى لَكُوْرِينَ لَكُوْرِينَ لَكُورِينَ لَهُمْ لَلْكُورِينَ وَمُقَامٌ لَهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يجب عليه

﴿ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِأَلصِّدْقِ إِذْجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْكَفِرِينَ الْ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْمُ اللَّهُ الْمُنَّقُونَ ﴿ المَّ لَهُم مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَيْهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ عَندَانُهُمْ مَايَسُانَ المُعَالِينَ لِيُ كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلنَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآَهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُعُوفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ ٱلْيُسَ ٱللهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَامِ اللهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَ لَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ عَ أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُعْتَمُّ إِنَّ ا

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بو كِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ كَأَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوتِ وَالْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرُ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ

اضمأرت تفرت والمقبضت
 عن التوحيد
 فاطر "

مُبْدِعَ نَ<del>خْتُسِبُونَ</del> يَظُنُّونَ

وَ الْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ

في مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَدُ مَعَهُ لَا فَنْدَوْ ابِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ

يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ النَّا

 أنيبُوا إلى ربّحُمْ آرْ جعُوا إليهِ بالتوبة

أنحلصوا له عبادتكم

■ بغتة

فجأة

 يَا خَسُرَتَا يا ئذامتي

■ فرطت

قصرت

في طاغته

و حقه تعالى

■ السَّاخرين

المستهزئين بدينه وأهله وكتابه

ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ إِنَّ وَأَتَّبِعُوٓ أَكْمَانَ مَا أَنْزِلَ

إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ

بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَأَن تَقُولَ نَفْسَ بَحَسْرَتَى

عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ الْ

أَوْ تَقُولَ لَوْأَنِ ٱللَّهَ هَدَ نِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ هَدَ نِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتِ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتُكَ ءَايَتِي فَكُذَّبْتَ مِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (إِنَّ وَكُنتَ مِنَ الْمُعَالَقِيمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِّلْمُتَكَبِّينَ ﴿ وَيُنجِي اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّاللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ إِنَّ وَلَقَدَ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنً أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ (إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّتُ إِيمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الْآ

رَجْعَةُ إِلَى الدئيا 🗷 مَثْوِي للمتكبرين مَأُوئي ومقام لهم ■ بمفارتهم بفؤزهم وظفرهم بالبغبة له مقالید مفاتيخ خزائن ■ ليحبطنَ غملك ليبطلل عملك ■ مَا قَدْرُوا الله مَا عَرَفُوهُ . أؤماعظموه ■ قبضته ملكة ■مطويّات مجموعات كالسنجأ

المطوي

■ كُرَّةً

■ الصُّور القرن ■ فصعة مَاتَ ■ وُضغ الكتابُ أغطت صحف الأعمال لأربابها = زُمْرِاً جماعات مُتَفَرِّقَةً ■ حَقَتْ وجبت = نتبراً تئزل

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامْ يَنْظُرُونَ الْمَا وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِلْيَءَ بِأَلْبَيِّنَ وَٱلشُّهَا الْهِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْأَنَّ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ الْإِنَّ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّ إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ آلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُاْ قَالُوا بَلِيَ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قيل أدْخُلُو الْبُوب جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَعِلْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِ فَي وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْارَ جُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنْهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ (١٧) وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِللهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ الْآَثِ

ع خافین مُحْدِقین مُجیطِین



غافر الذُنب
 سَاتِره

قَابِلَ التَّوْبِ
 التَّوْبَةِ من الذَّنْب

■ ذِي الطُّولِ الْغِنَى .

أو الإثمام = فلا يغرزك

فَلا يَخْدَعُكَ

تَقْلُبُهُمْ
 تَنَفُّلُهُم سالمين

غانمين • لِيُدْجِضُوا

لِيُبْطِلُوا ويُزيلوا تَّحَقُّتُ وَجَنِتْ

قِهم غذاب
 الْججيم
 احْفَظْهُمْ منه

وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةُ مَا فِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْ

## ينونة غافلي المادة

بِسُدُالِّمْرِالِّ

ڔۺڂۅٮ؋؞ؠڛؠؚڂۅڹڿؚڡڋڔڿؚؠٟ؋ۅڽۅؚڝۅڹؠؚ؋؞ۅۑۺٮۼڣڔۅڹ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْرَبَّنَاۅَسِعۡتَ كُلَّشَىۡءِ رَّحۡمَةً وَعِلْمَا

فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابًا لِحَيم اللَّهُ فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابًا لِحَيم اللَّهُ

لَمَقْتُ اللهِ
 غَضْبُهُ الشّدِيدُ
 يُنيبُ

يُتُوبُ من الشَّركِ • يُلْقِي الرُّوخِ

يُنْزِلُ الْوَحْيِ إِنْوُمُ الثَّلاقِ

يوم التلاق
 يؤم القيامة

■ بَارِزُونَ ظَاهِرُونَ . أو خارجُون

من القُبُور

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّ عَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّ عَاتِ يَوْمَهِ ذِفَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ إِنَّ إِنَّ ٱلنِّينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ إِنَّ قَالُواْ رَبُّنَّا أَمَتَّنَا ٱثْنَنْيَنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثَّنْتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكِبِرِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلُتُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِبُ إِنَّا فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلُوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينُذِرَيُومُ ٱلنَّلَاقِ (فَا يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

> نفخيم الراء شفلة

إخفاه، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 البغام، ومالا بلفظ

ال مداً ٦ خبركات لزوماً ۞ مداً؟ اوغاو ٦ جنوازاً ۞ مدُواجِبِعُ او ٥ حركات ﴿ مداً حسركنسسان

ٱلْيَوْمَ يُحِنَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُعَفِي ٱلصُّدُورُ (إِنَّ لَيْ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهِ الْوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهُ عَلَى بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنْ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَاتِنَا وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ اللهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَحِرُ كَذَّابُ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتْلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الْ يَوْمُ الأَرْفَةِ
 يَوْمُ القِيَامَةِ

■ الْحَنَاجِرِ التَّراقِي

والخلاقيم

■ كاظمين ممسكة على الغمَّ والكُرُب

ع خبيم فريب مُشْفِق

Estance (c)

خائنة الأغين
 النّظرة الخائنة

مثها ■ واق

دافع عنهم العذاب

استنځیوا
 نساءهم

استَبْقُوهُنَّ للخدُمَة

ضلال
 ضياع وبطلان

عُدْث بِرَيْي
 اعْتَصَمَتْ به

تُعالَى

ظاهرين
 غالبين غالين

بأس الله

غذابه الريكم منا أشير غليكم منا أشير

= دَأْبِ قَوْم

**ئوح**. غاذبهم

يَوْمَ الثّنادِ
 يَوْمَ الْقيامة

■ غاصم مانع ودافع وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدَعُ رَبَّهُ ﴿ إِنَّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنْهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (أَنَّ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأَرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أُهُدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّنْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (اللهُ عَلَا مُعَدِهِمْ وَيَكْتُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومَ ٱلتَّنَادِ (آيَّ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضْلِلُ لللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

> 🍎 نفخیم الراء 🌉 ڈلفلہ

إخفاء، ومواقع الثّنة (حركتان)
 البغام ، ومالا بلقظ

● مد ٦ حــرکات لزومـاً ﷺ مدَّ٢ او١٤و ٦جــوازاً ﷺ مدّواجب ٳ او ٥حرکات ﷺ مدّ حـــرکتــــــان

مُرْتَابٌ
 شَاكُ في دِينهِ
 بِغَيْرٍ سُلْطَان
 بِغَيْرٍ سُلْطَان
 بِغَيْرٍ سُلْطَان
 بَخُبُر مَقْتاً
 بَغُضاً
 عَظُم جداهُم
 تَعْضاً
 تَعْضاً
 تَعْضاً
 ظاهِراً . أو
 ظاهراً
 تَنابِ

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْقَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمُّ كُبُرَمَقًتَّاعِندَاللهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ (إِنَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهُ مَنْ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ كَذَبًا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أُتَّبِعُونِ أُهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ (٢٠٠٠) يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَكُرَادِ الْآَثَ مَنْعَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزَيّ إِلَّامِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَر أَوْأَنْثُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةُ يُرُزِقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّ



لا جرم
 خق وثبت
 أؤ لا محالة

■ لَيْس له دغوة مُسْتَجابَةٌ أو اسْبَجَابةُ دغوةِ

مَرَدُنا إلى الله
 رجُوغنا إليه

تعالى

■ خاق

أخاط أؤ لؤل

غُدُوا وغشياً
 صباحاً ومساءً
 أو دائماً

مَعْنُونَ عَنَّا دَافَةُونَ أَو دافَةُونَ أَو حامِلُونَ عَنَّا

﴿ وَيَكْتُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَّرِ (إِنَّ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَيَّ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُ ٱلِلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤ الّْالَكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَأَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهِ آ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْحَكُمْ بَايْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبُّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (أَنَّا

ا ﴿ مُنْفَيْمِ الراء

إخفاه، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بِنفظ

قَالُواْ أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِ الْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَيْ قَالُوا فَادْعُوا وَمَادُعَةُ اللَّهِ فَالْكَ فِي ضَلَّلْ فِي ضَلَّال النَّا لَنَ صُرُرُسُلَنَ اوَ الَّذِينَ عَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَدُ إِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ (إِنَّ اللَّهُ مُدَى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَا بِلَكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِأَلْعَشِيّ وَ الْإِنْكُونَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَيْتِ ٱللهِ بِعَايْرِسُلُطَنِ أَتَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبُرُ مَّاهُم بِالغِيهِ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ لَخُلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنْ خُلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُونَ الْمُ

يقوم الأشهاد الدائكة والرسل والمؤينون
 مغذرتهم أو عذرهم أو اعتدارهم

بالغشيئ
 والإنكار
 طرفي النهار
 أو ذائماً
 سلطان

■ سلطادِ خُجَّةٍ وبُرْهَان

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةُ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ ■ ذاخرين صَاغِرِينَ أَذِلَّاءَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآَقُ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُوْ قَائِم تُؤْفَكُونَ فكيف تصرفون عن عبادتِه إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ = يُؤْفَكُ يصرف عن دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ العَمَقُ فَتَبَارِكَ الله فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ تعالى. أو كُثرَ خيره وإلحسائه = أسلم وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَايَشْكُرُونَ إِنَّ ذَلِكُمُ أنقاذ وأخلص





هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمُّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَ بِلْغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجُرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنِّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِك يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ الْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ الْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّالَّةُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللللَّال ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهُ الْدَخُلُوا أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَ إِمَّا نُرِينَاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّا

 لَتَيْلُغُوا أَشْدُكُمْ كَمَالَ عَقْلِكُمْ وقوتكم ■ قضني أمراً أَرَادَهُ أنّى يُصْرَفُونَ كَيْفَ يُعْدَلُ بهم عن الْحَقّ ■ الأغلال القُيُّو دُ = الحميم الماء البالغ نهاية الخرارة ■ يسجرون يُحْرِقُون ظاهرا وباطنأ ■ تفرخون تبطرون وتأشرون = ثمر خون تَتُوسُعُونَ فِي الفرح والبطر ■ مَثْوَى المتكبرين

مأواهم

ومقامهم

- حاجة في صدور كم المرا ذا بال المرا خاص المرا ال

■ خلت مضت

شدَّة عَذَابِنَا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُولَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ إِنَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤ أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَاعِنَدُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهُزهُونَ ﴿ مِنْ اللَّهُ فَلَمَّا رَأُوۡ إِبَا اللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِنَ إِنَّ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَّا سُنَّا مُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكُ ٱلْكُفِرُونَ (مِنْ) المُونِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

بِسَ اللهِ الرَّمْوَ الرَّمُوالرِّحِيمِ

حمد الله تَنزيل مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهُ كَنْبُ فُصِّلَتَ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ

أَكُثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ

مِّمَّالَدُعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ

فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَمِلُونَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّمِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ

أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلُ

لِّلْمُشْرِكِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكَوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ

هُمْ كَفِرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ

أَجْرُغَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْكُونَ لَهُ وَأَندَادَادَادَادَالْكَرَبُ ٱلْعَالَمِينَ الْإِنَا

وَجَعَلَ فِهَارُواسِيَ مِن فُوقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُونَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِّلسَّآبِلِينَ إِنَّ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ الْ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَتْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآمِعِينَ اللَّا

■ زقر 🍵 صمم وثقل

> = حجاب ستر وحاجز

فُصِّلَتْ آيَاتُه

■ أَكِنَّةٍ أغطية خلقية

مَيْزَتْ وَلُوِّعَتْ

في الدِّين

■ وَيُل هَلَاكً وحَسْرَةٌ غير ممثون

غيرُ مَقطُوعٍ عنهم

> = أنداداً أشكالاً من

الأصنام تعبدونها

■ رواسي جِيَالاً ثُوابِتَ



■ بَارَكَ فِيهَا كُثّر خَيْرَهَا

ومنافغها

= أقرانها أرزاق أهلها

> ■ سَوَاءَ تامّات

■ استوى

غمذ وقصد

• هي دُخانُ كَالدُّحَانِ

■ فَقَضَاهُنَّ أحكم خلقهن ■ أُوْحَى كُون أو ذَيْر = أنذر تُكُم صاعقة غذابأ مهلكأ وريحاً صرّصراً شَادِيدَة الْبُرْدِ أو الصوت ■ أيَّام نجسات مَشْتُو مَات ■ أخرى أشدُ إذلالاً ■العذاب الْهُون المهين ■ فهم يُوزغون يحبس سوايفهم ليلحقهم

تواليهم

فَقَضَ هُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ إِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَثُمُودَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُمِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لُوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِ كَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ (إِنَّ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكَبُّرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلنِّي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَاتِنَا يَجُحُدُونَ الْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَعِينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَي حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَمِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ (إِنَّ

تستنبرون
 تستخفون

طَنَتْتُمْ
 اعْتَقَدْتُمْ

أزداكم
 أهلككم

مَثُوى لَهُمْ
 مَأُوى ومُقامٌ
 لَهُمْ

يَسْتَغْتِبُوا
 يَطْلُبُوا إِرْضاءَ
 رَبْهِمْ



المُغنيين
 المُجَابِينَ إلى
 مَا طَلْبُوا

قَيْطَنَا لَهُمْ
 هَيَّأْنَا وسَيَّيْنا
 لَهُمْ

خق عليهم
 وَجَبَ وَثَبَتَ
 عليهمُ

ٱلْغُوا فِيهِ
 التُوا باللَّغُو
 عند قراءته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواۤ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (أَ) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظُنُّكُمْ اللَّذِي ظُنَنتُ مِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثِنَا فَإِن يَصَّبِرُواْ فَالنَّارُ مَثُوكَ لَأُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَقَيْضَ نَا لَمُهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّابَيْنَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ الْإِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءً مِمَا كَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَالًا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَ الْإِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ■ مَا تَــُدُعُونَ مَا تَطْلُبُونَ . أَوُ ٱلْمَلَيْمِكَ قُلَا تَحَافُواْ وَلَا تَحْذَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ تثمنون 7 5 m مَنْوَلاً . أو رزْقاً ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ إِنَّ خَيْنُ أَوْلِيا وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ و ضيبًافة • ولي حميم ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ صديق قريب يَهْمُمُ لأمرك وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ﴿ ثُنَّ لَا مِّنْ عَفُورِ رَّحِيمِ ﴿ آتَ اللَّهُ مُنْ عَفُورِ رَّحِيمِ مَا يُلْقَاهَا مَا يُؤتِّي هَذِه الخصلة وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ الشريفة ■ يَنْزُغَنَّكَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آَيُّ وَلَانَسُتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ يُصِيبَنَّك ، أو يصر فتك ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَأَنَّهُ ■ نَزْغُ وسُوْسَةً . أو صارف وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّ عَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّ عَآ - لا يَسْأَمُونَ لا يملُون التَّسْبيح إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (٢٠) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱليُّ لُوَالنَّهَ ارُوَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَاسَّجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَأُسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ



إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ فَإِنِ ٱسۡتَحَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ

رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْتَمُونَ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

وَمِنْ ءَايَكِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاء ٱهۡ تَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْآيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْلَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مُمَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ ٱعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالدِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَميدِ إِنَ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ (ثَنَّ) وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ وَءَانًا أَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءٌ وَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَتِهِكَ يْنَادُوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدِ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي

 المُتَزَّث تحرُّ كَتُ بالنَّبَات و زنت التفخت وغلث ■ يُلْحِدُون يميلون غَنِ الحَقِّ والاستقامة المُجَمَّا بلغة العجم في آذانهم وَقُرُّ صَمَمٌ مانعً من سماعه ■ هُو عليهمْ عمي ظلمة وشبهة

■ خاشعة

يَابِسَةُ مُتطامِنَةً

عَلامة المَّمزة المُسَهِلة

■ مُريب مُوقع فِي الرَّيبة والْقلق

فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَيُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّا

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ (فَأَنَّ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا

أكمامها
 أوعيتها
 آذاك

أشخبر ناك

■ مجیص مهرب و مفرً

مهرب ومعر الايسام

الإنسانُ الايمَلُ ولا يفُتُر

= فَيْتُوسُ

كثيرُ اليأس =غليظ

شديد

■ نأى بجَانِيهِ تباعَد عن

نباعد عن الشُّكُر بكُلَيْته

■ غريضٍ

كَلِيرٍ مُسْتَمِرٌ • أَزَأَيْتُمُ

■ از ایتم أخبرونی

■ الأفاق

أَقْطَارِ السَّمَواتِ والأَرْض

س مرية

شات عظيم

الله عِنْ وَالله عَلَمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا اللهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوٓاءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدِ الْإِنَّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مِّعِيصٍ (أَنَّا لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُّ قَنُوطٌ ﴿ وَإِنَّ وَلَهِنَّ أَذَقَنَا لُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِيِّ إِنَّ لِيعِندُهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَاعَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضِ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنُرِيهِمْ ءَاينِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ( "أَنَّ أَلا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا لَأَنَّ

## الشَّبُورُةُ الشَّبُورُيُّ الشَّبُورُيُّ الشَّبُورُيُّ الشَّبُورُيُّ السَّبُورُيُّ السَّبُورُيُّ السَّبُورُيُّ

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

حمّ الله عَسَقَ الله كُذَلِكَ يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ وَأُولِيا وَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ الله وَكُذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنْنِدِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَبُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَريقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرٍ (١) أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِنْ وَلِياءَ فَأَلَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَمَا أَخْلَفَتُمْ فِيدِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُدُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنِيبُ

■ يَتَفَطُّرُ نَ يتشققن من عظمته نعالي ■ أَوْلِيَاءَ معبودات يزغمون نصرتها لهم = اللهُ حَفيظٌ عليهم رقيبٌ على أعمالهم ومجازيهم وبو کیل بمَوْكُولِ إِلَيْكَ أمرهم المُ الْقُرِي مَكَّةً ؛ أي أهلها ■ يُؤُمُ الْجَمْع يَوْمُ الْقِيَامَةِ

> الله أنيت إليه أرجعُ

> > في كل الأمور

مُنْدِخُ ..

يَذُرَوُكُمُ فِيهِ
يُكَثِّرُكُمْ فِيهِ
يُكَثِّرُكُمْ بِهِ
بِالتَّهِ الْدِ

فاطر ..

له مقاليد

 یقبرر بُضیئَمهٔ علی من یشاه ر

مَفَاتِيخٌ خَزِائِنْ..

 شزغ لكم بين وسن لكم

أقيموا الذين
 دين التوحيد ؛
 وهو دين

وهو دين الإسلام

■ کبر عظم وشق

■ يجُتبي إليه يصُطفي لدينه

■ ينيب

يرُجِعُ ويُقْبِلُ عليه

■ بغياً بينهم

غداوة أو طلباً للدثيا

> ه مُريب مُدفع ف

موقع. في الربية والقلق

■ استقم

الزم المنهج المستقيم

■ لا خرقة

indexi V

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرْمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدِ لَيْسَكُمِثْلِهِ عَلَى اللهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّا ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانْنَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ إِنَّ وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّي مِنْ لُهُ مُريبِ ١ فَلِذَ لِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَبَّعِ أَهُواءَ هُمْ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بِيِّنْنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيِّنَنّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهِ المُصِيرُ (اللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهِ المُصِيرُ (اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُعَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَبِيمَ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِبُ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (١) ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرْزُقُ مَن يَشَآهُ وَهُوَ ٱلْقُوى الْعَزِيزُ الله من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوَّ تِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَالسَّرَعُوالَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَلَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي لَذَهُمَّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ الظَّالِمِينَ

خَجَتْهُمْ دَاحِضةٌ
 بَاطِلَةٌ رَائِلةٌ

■ الميزان

الْعَدُلُ والتَّسُوية

خائفون مِنْها مع اعتنائهم بها

أيمارون في
 الساعة

يُجَادِلُونَ فِيها لطيف بعباده

يَارُّ رَفِيقٌ ۽

حَرَث الآخرة
 ثوابها

■ زۇھئات الجئات

محاسبها و ملاذها

ف نفضيم الراء فلفلة إخفاء، ومواقع الفَنَة إحركتان!
 أن الثام، ومالا بلغظ

عد ۴ حرکات لزوما ۵ مد۲ او ۱۱و ۲جوازا
 مد واحد ۶ او ۵ حرکات ۱۱ مد حسرکنسان

مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ

لَمْهُم مَّايشَآءُونَ عِندَريبِهِم ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِيرُ اللهُ

 يقترف يكتسب لغوا لطغوا و تحبروا العظالموا يتفدي يتفدي يتشوا من نزوله يتشوا من نزوله يتشوا من نزوله يتشوا من نزوله المفتون العدا  ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلَّا أَسْعُلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَفْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ اللَّهِ الْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكُلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَفَّبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ مَا نَفْعَ لُونَ ﴾ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًابَصِيرُ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنَ بَعَدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُرَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ الْ وَمِنْ الْكِيدِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِثَّ فِيهِمَامِن دَآبَّةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ الْأَلَى

وَمِنْ ءَايكتِهِ ٱلْجُوارِفِ ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ (٢٠٠٠) إِن يَشَأْيسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِومَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ المُنْ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ النَّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَلِنَا مَا لَهُم مِن يَحِيصِ (فَيُ اللهُ عَلَيْهُ مِن شَيءٍ فَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُوا أَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكُّلُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُنَ الإِنا وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا المُّهُمُ ٱلْبَغَيُ هُمْ يَنْفُصِرُونَ (أَنَا وَجَزَّ وُ اسِيِّعَةِ سَيِّعَةً مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّا وَلَمَنِ انْنَصَر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الن وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبَعَدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ

■ الُجوار السُّفُنُ الُجارِيةُ

■ كالأغلام كالمحبال أو الفصنور

■ فيظُللْن رواكد ثوابت

أبوبقُهٰنَ
 أبهُلكُهٰنَ

بالريح العاصفة ■ محيص

مهُرب من العداب

■ الفواحش
 ما عظم فنخد
 من الدُنُوب

■ أَمُرُهُمْ شُورِي بنساوِرُون فيه

أصابهم البغي
 نالهم الظّلم

■ ينتصرون ينتقمُون

■ ينغون يُفسدون خاشعین
 خاضعین
 من طرف خفی
 من طرف خفی
 نمید
 نمید
 نکیو
 نکیو
 زنگار اینجیک
 فرح بها
 بطر لاخلها

وَتُرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّي يَظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو آإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ فِيمِ فِي وَمَا كَانَ لَمُم مِّنَ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ ٱلسَّيَجِيبُواْ لِرَيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّلَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيوْمَبِ ذِوَمَالُكُم مِّن نَّكِيرٍ اللَّا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذًا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْمَةُ فَرِحَ بِهَأُو إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدُّ مَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورُ الْآَيُ لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايشاء يَهُ لِمَن يَشَاء إِنكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ إِنَّ أُويُرُوِّ جُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجُعُلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكُلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِهَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



■ زوحاً قُرْآنا . أَوْ رَحْمَهُ

الإيمان الشرائع التي لا تعلم إلا بالوشي

أمّ الكتاب
 اللّو ح المحفوظ
 أو العلم الأزلى

أفنظرب غنكم
 لزيل ولنځي
 عنكم

الذّكر
 القرآن أوالو خو

صفحاً
 إغراضا عَلْكُمْ

- كُمْ أَرْسِلْنا كثيراً أَرْسِلْنا

■ الأولين الأمم السابقة

مثل الأولين
 قصتُثهم ألعجيبة

■ مهدا

فراشاً للاستقرار عليها سيلا

ا سير طرقا نسلگونها

وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًامِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَذَرِى مَا ٱلْكِئَبُ وَكَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا يَّهْدِى بِهِ مِن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا يَّهْدِى بِهِ مِن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلْمَرْضِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ الْفَى مَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلا إِلَى ٱللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ الْقَى مَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلا إِلَى ٱللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ الْقَ

سُورَةُ الْجُرُفِيْ الْجُرْفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرْفِيْ الْجُرْفِيْ الْجُرْفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرْفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرُفِيْ الْجُرْفِيْ الْجُرْفِي الْجُرْفِيْ الْجُرْفِي الْجِرْفِي الْجُرْفِي الْجُرْفِي الْجُرْفِي الْجُرْفِي الْجُرْفِي الْجِرْفِي الْجُرْفِي الْجُرْفِي الْجُرْفِي الْجِرْفِي الْجِرْفِي الْجُرْفِي الْعِلْمِ الْمُعِلِي الْجِيلِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعِي الْجِرْفِي الْمُعِلِي الْمُعْرِقِي الْمُعِلِي الْمُعْرِقِي الْعِلْمِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمِعْرِقِي الْمُولِي الْمِعْرِقِي الْمُعِلِي الْمُعْرِقِي الْمِعْرِقِي الْمِعْلِي

بِسْسِلْسُوالرَّغْزَالِيَّكِيمِ حمّ ۞ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنَا

لَعَالَى حَكِيمُ اللهِ الْفَاضِرِبُ عَنكُمُ ٱلدِّكْرَصَفَحًا

أَن كُنتُمْ قُومًا مُّسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن نَّبِي فِي اللهُ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن نَّبِي فِي اللهُ وَلَا اللهُ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن نَّبِي فِي اللهُ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيسَتَهْزِءُ وَنَ اللهُ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيسَتَهْزِءُ وَنَ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

إخفاء، ومواقع الغُنة (حركتان)
 ابغاء، ومالا بلفظ
 ابغاء، ومالا بلفظ

صد ۲ حركات لزوماً و مد۲ أو ١٤ و جبوازاً
 عد كسركنسان

ماء بقدر بنقدير مخكم التقدير مخكم التقدير مخكم فأخيينا به فأخيينا به أو خلة المؤواج التقلو التقيين التقين التقيين التقيين التقيين التقيين التقين التقي

خظيم ممثلوة غيظاً وغما وغما المعثلة على المعثلة المعثلة المعثلة المعثلة المثلة المثلقة المثلقة

يربي في الريمة والنعمة الخصام

المخاصمةِ والجدالِ أيخرُصُونَ يَخْرُصُونَ يَكُذِبُونَ

> ■ أُمَّةٍ مِلَّةٍ زَدِينِ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا كَذَٰ لِكَ تَخْرَجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكُبُونَ إِنَّ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ. ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴿ آَنَّا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُواللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ آمِ أَمِّ أَمِ أَتَّخَذَمِمَّا يَخَلْقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ إِنَّ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ إِنَّ أُومَن يُنَشَّؤُ افِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِ كُهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ يُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِنَّ وَقَالُوالُوسَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبُدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ (أَنَّ أَمْ مَانَيْنَ هُمْ كِتَابًامِّن قَبُلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ إِنَّ بَلُقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ مَتُدُونَ (أَنَّ)

المخيم ا

إحماء، وموالم العنة (حرمتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

ا مدّ ٢ حـركات لزومـا 🌑 مدّ ٢ او١٤ و ٦ جــوازا مدّ واجب؟ او ٥ حركات 🚳 مدّ حـــركتـــــان

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِيَّلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى مَا الْمُونَ ا قَالَ أُولَوجِنْ تُكُرُ بِأَهَدَىٰ مِمَّا وَجَد تُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَ كُرُ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ (فَيَّ) فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (فَيُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءً مِّمَّاتَعَ بُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولِآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ كَنِفُرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (إِنَّ الْهُرَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضُ اسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٢٣) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللَّ



قال مُتَرَفُوهَا
 مُتَنَعِّمُوهَا
 المُنْعَمِسُونَ فِي
 شهواتِهِم
 شهواتِهِم

■ إِنَّنِي بَرَاءٌ بَرِيءٌ

■ فَطَرَنِي أَبُدَعَنِي

■ عَقِبِهِ ذُرْيْتهِ

القريتين
 مكة والطائف

 سُخويًا مُسَخَّراً في الْغَمْلِ ،
 مُسْتُخَدَماً فيه

مقارخمضاعد

■ يَظْهَرُونَ يَصْعَدُونَ وَيُرْتَقُون

ۇ دُرْ جَاتِ

ويعرض القيض له السبب أو البخ له

■ لَهُ قَرِينٌ مُصاحبُ لَهُ

مُصَاحِبُ لَهُ لا يُفَارِقُهُ عدد منه

إِنْهُ لَذِكْرٌ
 لَشْرَفٌ غَظِيمٌ

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ الْآيَ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتُكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّك لِلْمُتَّقِينَ الْآيَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرُ ٱلرَّحْمَن نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَلْيُتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّعَ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أُوْثُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ فَتَدِرُونَ الْآيَ فَأَ سُتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لُّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ إِنَّ وَسْعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَامِن قَبَّلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ الْإِنَّ فَلُمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (اللهُ)

تفقيم الراء

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ابغام، ومالا بلفتد

مد الا حركات لزوما () مدلا او ۱ او جوازا
 مد واجب ۱ او ۵ حركات () مد حسركنسان

العقول ■ آسفُونا أغضبونا أشذ الغضب = سَلَفا قَدُوَة لَلكُفَّارِ فِي العقاب • مثلاً للأخرين عِبْرَة وَعِظَةُ لَهُمْ ■ يصدون يضجون فرحا وضحكا ■ قَوْمٌ خَصِمُونُ شِدَادُ الخُصُومَةِ بالباطل الا مثال

> آيةُ وعِبْرَةً كالمَثَلِ الجَعْلْنَا مِنْكُمْ بَدَلَكُم . أو لولَّدُنَا منكُمْ

يَنْكُثُونَ

هُوَ مَهِينٌ
 ضَعِيفٌ حقيرٌ

= يُبينُ

■ مُقْتُرنِينَ

مَقْرُونِينَ بِهِ يُصَدِّقُونَهُ

 ■ فاستنخف قؤمة وجدهم ضعيفي

يَتْقُضُونَ عَهْدَهُمُ

يُفْصِحُ بكَلامِهِ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَكُمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْيِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (أَنَّ أَمْأَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُومَهِينُ وَلَا يَكَادُيْ بِينُ الْآَقُ فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورُةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءً مَعُهُ ٱلْمَلَيِّ كَمُمُّقَتَرِيْنِ اللهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا النَّقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (أَنَّ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ إِنَّ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوا ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بَلْهُمْ قُومٌ خَصِمُونَ (١٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ الله وَلُونَشَآءُ لَجَعَلْنَامِ لَكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ الله قِيَامِهَا

■ فَوَيْلُ هَلَاك . أو حَسْرَة

ا بَافَةً

فجأة

الإخلاء

الأجباء

تنځېزون ئىنزون سرورا ظاھرا

أكواب

ا أَقْدَاحِ لا عُزى لا عُزى لها

وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَاتُمْتَرُنَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَذَاصِرَطْ مُّسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَا يَصُدُّ نَّكُمُ ٱلشَّيْطُ فَي إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مُّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِأَلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدٍّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ هُورَبِي وَرَبُّكُمْ وَاعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطْ مُّسْتَقِيمٌ الله المُحْدَابُ مِنْ يَيْنِهُمْ فَوَيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِهِم اللهِ هَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَايشْعُرُونَ إِنَّ ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمَعِذِ بَعَضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُقًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ يَعِبَادِ لَاخُوفُّ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُم تَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَلِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ إِنَّ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْتَبُرُونَ اللَّهُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِن ذَهَب وَأَكُوابُّ وَفِيهَامَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةً مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

> فنفيم الراء فنفنة

إخفاء، ومواقع الغفة (حركتان)
 ادغاد ، ودالا بلفظ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُعْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (١٠٥) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (١٠) وَنَادَوْ الْيَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُثُونَ الْآيُ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحُقِّ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (إِنَّ الْمُوَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ الْآَيُ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَكِيدِينَ الْآَيُ سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ اللَّهُ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَعَكِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَالُكُ ٱللَّهِ عَلَمُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمٌ " لَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّ فَأَصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّ

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ
 لا يُخَفَّفُ عنهم

■ مُثلِسُونَ خزينونَ من

شِدَّةِ اليَّاسِ التَّفْضِ عَلَيْنَا لِيُمِثْنَا

أَبْرَمُوا أَمْراً
 أُخْكَمُوا كيداً

■ نجواهم تناجيهم فيما بينهم

يخوضوا
 يدخلوا مَدَاخِل
 الباطل

ئبارك الذي
 تعالى أو تكاثر
 خيره وإحسائه

فأنّى يُؤفكُونَ
 فَكَيْفَ يُصْتَرَقُونَ
 عن عِبَادَتِهِ تَعَالَى

■ وَقِيلِهِ وقولِ الرَّسُولِ

فاصْفَحْ عَنْهُمْ
 فَأْعُرِضْ عنهم

سنلام مثاركة وتباعد عن الجدال

# سُولَةُ اللَّجْنَانَ ١٥٠٠

بسيرالله الحزالي

حمّ ﴿ وَأَلْحِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُندَرِّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ مُبكرًكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞

أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ يَكُ اللَّهِ مُ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُو

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمَعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْمِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ ءَابِا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

اللهُ فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ إِنَّ يَغْشَى

ٱلنَّاسَ هَاذَا عَذَا بُ أَلِهُ إِنَّ لَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

إِنَّا مُؤْمِنُونَ لَأِنَّا أَنَّ لَمُهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ إِنَّا

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّرُ مِّعَنَّوْنُ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ (إِنَّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَي إِنَّا مُننَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُ مْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَ هُمْ رَسُولُ

كَرِيمُ إِنَّ أَنْ أَدُّو اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّ لَكُوْرَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المترن

ليلة مباركة
 ليلة القَدْرِ
 فيها يفرَقُ

ئَيْتَنُ وَيُفَصَّلُ • فَارْتَقِبُ

ائتظر لمؤلاء الشّاكّين

جُدُب وَمُجَاعَة

أنّى لَهُمُ الذَّكْرَى
 كَيْفَ يَتَذَكُّرُونَ

ويَتْعِظون عَمْعَلَمُ

يُعَلَّمُهُ بَشْرٌ الْبُطِشُ نانُحُذُ بِشَدَّة

> وَعُنْف • فَتِنَّا

اَبْتَلَيْنَا وَامْتَحَنَّا وَأَدُّوا إِلَّى

سَلَّمُوا إِلَّى

يغشى الثاس
 يشملُهُمْ وَيُحيطُ

■ بذخان

واقع الغُنَّة (حركتان) 
تفخيم الرا

ا مد ٦ صرفات لزوما الله مذة او او او جموازا • مدُواجِبعُ او هجرفات ﴿ مدَّ حَسَرِفَ اللهِ

لَا تُتَكَبِّرُوا أو لا تَفْتُرُوا حُجَّةٍ وبرهَان ■ إِنِّي غُذْتُ بِرَبِّي اسْتُجَرُّتُ بهِ ئۇذُونىي . أۇ إنكم مُتَبَعُونَ يَتْبَعُكُم فرعُونُ سَاكِناً. أَوْ مُتَّفِّ جِا نضارة عيش مُمُهَلِينَ إلى يوم القيامة ■ كَانَ عَالِياً متكبرا جبارا ■ بمُنْشَرِينَ بمبغوثين بعد

■ لا تعلوا

پستُلطان

■ ترُجُمُونِ

تَقْتُلُونِي

وجنوده

مَفْتُو حا الجند

جماغة و نغمَة

و لذَاذَتِهِ = فاكِهِينَ ناعِمِين

■ مُنظرينَ

ا بلاء الحتبار

مُوْتَتِنَا ■ قومُ بُتِم الحميري ملك اليَمَن

€ زهوا

■ فأسر سِرْ لَيْلاً

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُم بِسُلَطَىن مُّبِينِ إِنَّا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ إِنَّ وَإِن لَّمَ نُوْمِنُواْ لِي فَاعْنَزِلُونِ إِنَّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَّوُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (إِنَّ وَاتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُمُّغُرَقُونَ (إِنَّ كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ( فَا وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمِ ( اللهُ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكُهِينَ الْآَيُ كُذَالِكُ وَأُوْرَثُنَاهَا قُوْمًاءَ اخْرِينَ اللَّهُ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُوا مُنظرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ نَجَّيْنَابِنِ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ إِنَّ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (آ) وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَلَتُوا مُّبِيثُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ لَيَقُولُونَ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُوا بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرًا مَ قُومُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِينَ الله مَاخَلَقْنَاهُمَ إِلَّا بِٱلْحِقِّ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْأَبَّ

 يَوْمَ الْفَصْل يَوْمَ القِيَامَةِ لا يُغنى مَوْلى لا يَدْفَعُ قَرِيبٌ أوْ صَدِيقٌ ■ كالمهل دُرْدِي الزَّيْت أو المعدِنِ المذاب الخميم الماء البالغ غاية الخرارة ■ فَاعْتِلُوهُ جروه يغنف وقهر ■ منواء الججيم وسنط التار # به تمترون فيه تُجَادِلُونَ وثمارون ■ سُنْدُس رَقِيقِ الدِّينَاجِ ■ إستبرق غليظه = بخور نساء بيض ■ عين واسعات الأغين جسانها = يَدْعُونَ فِيهَا يطلبون فيها ■ فَارْتَهِبْ فَانْتَظِرُ مَا يَجِلُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَخْعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَشِمِ ١ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كُغُلِّي ٱلْحَمِيمِ إِنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَّآءِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١ فُقُ إِنَّاك أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْتَرُونَ النَّهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ الله المُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ الل كَذَالِكَ وَزُوِّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ( فَا يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ عَامِنِينَ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَا هُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ( اللهُ فَضَالًا مِّن رَّبِكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْآُلُ فَإِنَّمَا يَسَّرُنِكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَي فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ شِي المُورَةُ الْجِنَاتِيْنِ الْمُورَةُ الْجِنَاتِيْنِ الْمُورَةُ الْجِنَاتِيْنِ

### بسير لله ألر مراكر

حم الله تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ اللهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِلَايَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَأَخْلِلْفِ ٱلْيُلِ وَأَلنَّهَا رِوَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن رِّزُقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ قِلْكَءَ الكَثُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ يُوْمِنُونَ ١ وَيُلِّكِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ١ يَسْمَعُ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّرْ يَسْمَعْهَ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِم الله وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُواً أُولَتِهِكَ لَمُعُمْ عَذَابُ مُّهِينُ إِنَّا مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيعَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّا ۚ وَلَمْ مُعَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤ هَلَا اللَّهِ مَلَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِأُلِيمُ اللَّهِ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الآلَ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّا ينشر ويفرق ■ تنصريف الرّياح تقلِيبها في مهابها

> ■ زنل غلاك

وأحوالها

■ أَفَاكُ أَثِيمٍ كَذَّابِ كَثِير

 التحددها هذو أ سُخْرِيَّة

■ لا يُعني عَنْهُم لا يُدْفعُ عنهم

و جز أَثُدُّ الْمُذَابِ





بغياً يَنْهُمْ
 خسنداً و عَدَاوَة
 بينهم
 ظريعة مِن الأمر
 طريقة ومِنْهَاج
 من الدّين
 لَنْ يُغلُوا عَنْك
 لَنْ يَدْفَعُوا عَنْك
 الشيرة عنك

الجُتْرَخُوا
 السَّيْنَاتِ
 اكْتُسْئُوهَا

قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيْا ابْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْنَلِفُوك اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَا تَبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواتَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا هَاذَابِصَلْمُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ الله المُحسِبُ اللَّذِينَ ٱجْمَرُحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بُّعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً مَّعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعُكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ

الفرائية أغيرني غطاء غطاء خطاء أغيرني المراكة غلى المراكة غلى المراكة غلى الفرائية الفرائية

أَفْرَءَ يْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُ مُ هُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَلُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١١٥ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُ وَمَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَمَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَمَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَمَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَمَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ الْآَلُونَ الْآَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عِلَيْ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَّا يَظُنُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْمِ عِلَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عِلْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْبِعَابَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُمْ شُمَّ يُميتُكُمْ شُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنِي عَنْسَرُ ٱلْمُنْظِلُونَ المُنا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِنْهِا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ الْإِنَّ هَنَدَا كِنَبْنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَرْ تَكُنُّ ءَايني تُتَلَى عَلَيْكُرْ فَأَسْتَكُبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجُرِمِينَ النَّا وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (إِنَّا

■ حَاقَ بهم وَبَدَالْهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمْزِءُونَ (إِنَّا نَزَلَ . أَوْ أخاط بهم وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَ كُرْكَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُومَا = نئساكم نَتُرُ كُكُمْ فِي الغذاب لَكُمْ مِّن نَّصِينَ الْنَهُ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ التَّخَذَّتُمُ عَايِئتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّ تَكُورُ • مَأْوَاكُمُ الثَّارُ مَنْزِلُكُمْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (٢٠٠٠) وَمَقَرُّكُمُ النَّارُ ■ غَرُّلُكم فَلِلَّهِ ٱلْحَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ وَلَهُ خَدْعَتُكُمْ المتعتبون يُطْلَبُ مِنْهُمْ ٱلْكِبْرِيامَةُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ الْكَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ إرضاء ربهم لَهُ الكِبْرِيَاءُ المُولِعُ الحُقِفَا الْحُقِفَا الْحُقِفَا الْحُقِفَا الْحُقِفَا الْحُقِفَا الْحُقِفَا الْحُقِفَا الْحُقَافِلَ العظمة والمُلْكُ

بسُ لِللهُ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهُ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلَى اللهِ المُعَلَّمُ عِلَى الْعِلْمُ الرَّهُ عِلَى الْعِلْمُ الرَّهُ عِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلَّمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى

حمّ ( مَا تَنْزِيلُ الْكِنَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا اللّهَ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الم الرائي

أرأيشم
 أخبروني
 شرك

شَرِكَةً • أَثَارَة

بَقِيةٍ

مدُ ٦ حركات لزوماً ﴿ مدَّ ٢ أو ١٤ و ٢جـوازًا ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مدُّ واجب ٤ أو ٥ حركات ﴾ مدّ حــركنـــان المحمد ﴿ النَّامِ ، ومالا بُلفظ

لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَعَلِفِلُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تُشْتَوْمُونَ فِيهِ
 تُشْتَوْمُونَ فِيهِ
 طَعْمًا وَتَكُذِيباً
 بدعا
 بدعا
 بدعا
 بديماً لَمْ يَسْبِقُ
 لِي مُشِيلُ
 الْمُلْكُ قَدِيمٌ

كذب متقادم

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ (إِنَّ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـنُنَا بِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْاً سِحْرُمُّبِينُ ﴿ أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيًّا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَلَم مِيدًا بَيْنِي وَبِينَنَكُمْ وَهُوا أَلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِى مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ إِنۡ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبُرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ الله وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَبُّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَّ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (١) أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَاجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

> إِ إِحْمَاء، ومواقع الخُنَّة (حركتان) فَ تَعْجَمِ الراء النَّام، ومالًا بِنَعَدَ

● مد ٢ حركات نزوسا ﴿ مدَّ أَوَالُو الْجِيوارُ أَ ● مدُ واجب ٤ أو هجركات ۞ مدُ حسركتسان ﴿ وصيَّنَا الإنسانَ أمَّرْ ثَاهُ

> ا کرما عَلَى مَشْقَةٍ

> > ■ فضالُهُ فطامه

 بَلغ أَشْدُهُ كَالَ قُوْتِهِ وَعَقْلِهِ

■ أُوْزِغْنِي

ألهمنيي ووفقنيي

■ أف لكما كلمة تُضَجُّر

وكراهية

= أخرج

أَبْعث من القير بعد الموت

 خالتِ الْقُرُونُ مضت الأمم

ويلك

هلكُتُ والمرادُ حَثَّهُ عَلَى الإيمَان

📰 آمِنْ 📰

آمِنْ بالله والبعثِ = أساطيرُ الأولينَ

أباطيلهم

المطرّة في كتبهم

■ حَتَى عليهم

القول ثبت ووخب

**= خلَت** 

مضت

 عَذَابَ اللهُون الْهَوَانِ والذُّلُّ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتَهُ أُمُّهُ كُرُهَّا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْت عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا مِّرْضَلَهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِّ تُبُنُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعِمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهُمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَالصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْإِنَّ الْوَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّ وَيُومَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُّمْ نَفْسُقُونَ (إِنَّ)

المنازب المناز

= بالأخقاف

ۇاد بىن ئىمان ومۇرة

= لتأفكنا

اِتَصْرِفَنَا عارضاً

سَخَاباً يَعْرِضُ فِي الأَّفْق

> ■ ثُدُمُرُ تُهْلِكُ

مُكَنَّاهُمُ
 أَقْدَرُ نَاهُمُ

فِيمًا إِنْ
 مكتًاكُمْ فِيه
 فِي الَّذِي مَا
 مَكَتًاكُمْ فِيه

فَمَا أُغْنَى عنهم
 فما دَفَعَ عنهم

خاق بهم
 أخاط أو نزل

مَرَّ فَنا الآياتِ
 كَرَّرُ ئاها
 بأساليب

مُخْتَلِفَةٍ

قُرْباناً
 مُتَقَرَّباً بِهِم
 إلى الله

اِفْكُهُم كَذِبُهُمْ

يَفْقُرُونَ
 يَخْتَلِقُونَ

﴿ وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قُومَهُ إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبْدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (إِنَّ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ثَالَا إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قُومًا جَهَلُونَ (٢٠) فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينهم قَالُوا هَذَاعَارِضٌ مُّطِرُّنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصَّبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (إِنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَعْمَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَهُ بَلْضَالُوا عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

= صرفتا إليك أملنا ووجهنا نحؤك ■ أنصموا اصغوا ■ قُضَىٰ فَرِغُ مِنْ قِرَاءَةِ الَّقِرُ آنِ قَلْيْسُ بِمُعْجِز لله بالهرب ■ لَمْ يَعْنَى لَمْ يَتْعَبُ أولُوا الْغَزِّ م ذُوُو الجدُ والثبات والصبر ■ بَلاغ هَذَا تبليغٌ

من زسُولنا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُوا يَكْفُومَنَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِيم الْمُ يَعْفِرُنَا أَجِيبُو دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُو ابِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرِّكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءُ أُوْلَيِهِ فِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتَى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( اللَّهُ عَلَىٰ كُفُّرُوا عَلَىٰ لَنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّ مُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُو آلِاً سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَكُّ فَهُلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (٢٠) سُلُولَةٌ فِحْنَا بَالِنَا الْمُعْلِقُولَةً فِحْنَا بَالْمَالِينَا الْمُعْلَقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِ

#### بِسُ اللهِ أَلِيَّ مُوْرَالِيِّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ إِنَّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَالْحَقُّ مِن رِّيِّمِ مُ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعًا يَهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ٱبَّعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلُوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَلُوا بِعُضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدًا مَكُرُ لِإِنَّا وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَآأَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (أَنَ ﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِ هِمْ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنفِرِينَ أَمْثَالُهَا (إِنَّ اللّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامُولَى لَهُمْ اللَّهِ

 أضل أغمالهم أحبطها وأبطلها

 كَفَرَ عَنْهُمْ أزال ومخاعنهم

 أصلح بالهُمْ خالهم وشأتهم

■أثلخائثموهم أوسنغتموهم قثلا

وجراحأ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فأحكموا قبد الأساري منهم

بإطلاق الأسرى

 تضغ الحرب أؤزازها تنقضي الحرب

 لَيْتُلُوْا ليختبر

 فتغسأ لهم فَهُلاكاً أَوْ عِثَاراً لَهُمْ

 فأخبط أغمالهم فأيطلها



 قر الله عَلَيْهِمْ أطبق الهلاك عليهم

■ مؤلى ئاصِرُ

مَثُوى لَهُمْ
 مُقَامٌ وَمَأْوَى
 لَهُمْ
 كأن

كأين
 كثير

غَيْرِ آسِنِ
 غيرِ مُتَغَيَّرٍ

ولا مُثنِن • غسَلِ مُصَفَّى

مُنقَّى مِن الشَّوائِب

ا مَاءُ حمِيماً

بالغاً الغاية في الحرارة

قَالَ آنِفاً
 مُبْنَدِئاً أو

قُبِيْلِ الآن

خاء أشراطها
 غلاماتها

وأمازاتها

= فأنَّى لَهُمْ

فَكَيْفَ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

• مُتَقَلِّكُمْ

تُصرُّفكُمْ حيث تتخركُون

 مثواکم مقامکہ حیث

تستفرون

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا لَكُنْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَالنَّارُمَثُوكَ هُمُ مُ إِنَّا وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَظِك ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آلَا أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ صِّ رَيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ, سُوء عَمَلِهِ وَأَنْبَعُواْ أَهُوآ ء هُم إِنَّ مَّتُلُ لَحُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمَ ينْغَيَّرُطْعُمْهُ وَأَنْهُ رُّمِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلَمُّ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ (١) وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَاءَ هُرُ إِنَّا وَٱلَّذِينَ أَهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُولُهُمْ (لله فَهُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرَاهُمْ إِنَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَ لِبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّه

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَوْلَا ثُرِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ عُمْكُمَةً وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضَّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الْ الله عَمْ وَقُول مَّعْ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُو الله لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفْفَا لُهَا آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بِعَدِمَا نِكِينَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱللهُ سَنُطِيعُ مُ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ الْمَا أُمْحَسِبُ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللهُ أَضْعَانَهُمْ الْا

 المغشى عَلَيْه مَن أصابته الغشية والسُّكِّرة قَأْوْلَى لَهُمْ قارَبَهُمْ مَا يُهلِكُهُمُ ■ طاعة خير لهم m عَزَمَ الأَمْرُ جَدُّ وَحَرَّبَ ■ فهل غَـنْتُمْ فهل يُتَوَقّع منكم ■ تُولَيْتُمْ كُنتُمْ وُلاةِ أَمْرِ الأمّة = أقفالها مَفَالِيقَهَا ■ سَوْلَ لَهُمْ زَيْنَ وَسَهَّلَ لهم = أَمْلَى لَهُمْ مَدُّ لَهُمَّ فِي الأماني يعلمُ إسرَ ارْهُمُ إخفاءهم كُلُّ فبيحر

> أضغانهم أخفادهم

> > الشديدة

و بسيماهم وَلُوْنَشَآءُ لَأَرِيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي بعَلَامَات نسمهم بها لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ وَلَيْ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ■ لَحْن الْقَوْلِ أسلوب كلامهم ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ الملتوي لَتْبُلُونُكُمْ كَفَرُوا وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَنَحْتُمْ كُمْ بالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ لْكُمُ ٱلْمُدى لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (يَّا اللَّهُ شَيْنًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (يَّ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱلطِّيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا • نبلو أخبار كُمُ أَعْمَلَكُورُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ تُظهرَ هَا وتكشفها وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَى يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُنْ لَيْكُ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ قَلا تُهنُوا فلا تضعفوا وَأَنتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْحَالَا إِنَّا إِنَّا مَا السلم ا الصلح ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ والموادعة ا يُترَكُّمُ أغمالكم وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهُ إِن يَسْعُلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ يَنْقُصَكُمُ أَجِوزَهَا ■ فَيُحْفَكُمُ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَلْنَكُمْ الْآيَ هَالْنَمْ هَا وَكُورَ عُونَ يُجْهَدُّكُمْ بِطلْب كل المال لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ ■ أضغانكم فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِمِ وَ اللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن

أحقادكم الشديدة على الإسلام

تَتُولُّوا يَسْتَبْدِلْ قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمَّلَايكُونُو أَمْثَلَكُم الْمِيَ

## سُورَةُ الْفِ تَبْرَعُ

بس ألله الرحرالي

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّ بِينًا إِنَّ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَ لَهِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَصُرَكُ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِيزْدَادُ وَأَلِيمَنَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩ لِيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَجِنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَاللَّهِ فَوزًّا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءًتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِنَّا يُتُوِّمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوتِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحَكِرةً وَأَصِيلًا الْ

 قَتُحاً مُبِيناً هو صُلُح الحديية ■ السُّكينة الطُّمَأْنِيَّةُ والتَّبَاتَ ■ ظنَّ السُّوء ظُنَّ الأَمْر الفاسيد الْمَدُّمُوم = عليهم دَائِرَةُ دغاء غليهم بوقوعه ثغزروه تُنصروه تعالى

■ تُوقَرُوهُ تُعَظُّمُوهُ تعالى

 بُكْرَةً وَأَصِيلاً غذوة وغشيا

أوجميغ النهار

نكث
 ئقض البينة
 ؤالعهد
 ألمخلفه در

■ الْمُخَلَّفُونَ عن صحبتك

فِ عُمْرتك أَنْ يَنْقَلِبَ لَنْ يَعُودَ إِلَى

المدينة

قۇما بورا
 مالكىن

■ ذَرُونا
 آثرُ كُونا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُّ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُّ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَلَهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبَعَكُمْ يُربِدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلْمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَٰ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١

نفخيم الراء
 فنفنة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان
 ادغاد، ومالا بنفظ

الله منذ ١٣ منزكات لزوماً إلى مذا الولالو الجنوازاً الله مدّ واجب ٤ او صحركات الله عند حسركتسان

شِدُّةِ فِي الْحَرْبِ

حَرَجٌ

أَنْهُمُ

أَخَاطُ اللهُ بها
أُغَدُهَا أَو

حفظها لك

أولى بأس



قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدَّعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَ إِن تَتَوَلُّواْ كُمَا تُولَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَرُ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ ﴾ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأُنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ أُسَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهِ وَعَدَكُمُ أُسَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا (إِنَّ وَلَوْقَنتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لُولُواْ ٱلْأَدْبُلُرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا ١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ آلَهُ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ

🕳 نفخيم الراء

إشفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغاء، وحالاً مُلقظ



٢ صركات لزوما → مذا او او ١ جـوازاً
 جب او ٥ هركات → مذ حــركتـــان

■ بَطْن مَكُة بالحُدَيْبية • أظفر كم غليهم أظهركم عَلَيْهِمْ وأغلاكم الْهَدْي البُدُنَ التي سأقها الرسول ع = مَعْكُم فأ مخبوسا ا محلَّهُ مكائه الذي يَجِبُ فيه : د د محره = تطئو هُمْ تُهْلِكُوهُمُ س مَعَرُ ةَ مَضَرَّة أَوْ سَبَّةً تزیلوا

> تَمَيَّزُوا عَنِ الكُفَّارِ الحَمِيَّة

الأنفة والتكثر

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَارِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْنُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَّعَدَّةً بِغَيْرِعِلْمِ لِّيُدُخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فِي إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ صَالِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا إِنَّ لْقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَا إِلَّهُ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا يَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًافَرِيبًا ﴿ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ إِلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

مُّحَمَّدُرَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمْ مَّ مَرَّكُهُمْ رُكُعًا سُجَدًّا يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَا سِيمَا هُمْ فَي وَجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ اللَّهُ جُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي وَجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ اللَّهُ جُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه



بِسَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

يَّا أَيُّمَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَانْقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُواْ ٱللَّهَ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوَقَ صَوْتِ ٱلنَّهِ وَلَا تَحَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَوْلِ كَجَهْ رِبَعْضِ حَكُمُ فَوَقَ صَوْتِ ٱلنَّهِ وَلَا تَحَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْقَوْلِ كَجَهْ رِبَعْضِ حَكُمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

العترب العترب

سیماهم غلامتهم
 مَتَلُهُمْ

صِفْتُهُمْ • أخرَجَ شطأهُ فِرَاخَهُ الْمُتَفَرِّعَةَ

■ فآزَرَهُ

قُرُّاهُ • فاستغلظ

صَارَ غَلِيظاً • فَاسْتُوَى عَلَى

سُوقِهِ

قامَ عَلَى قُضْبَانِهِ

الا تُقدِّمُوا أمراً مِنَ الأَمُورِ تخبط أعمالُكُمْ تبطُلُ أعْمَالُكُمْ العِفْتُونَ أصوابهم ويُخلِقُونَ بها ويُخلِقُونَ بها المتخن اللهُ

قُلُوبَهُمْ

أخلصها

ئرجغ • أفسطوا

المقسطين
 العادلين
 لايسخر

لايهزأ • لا تلمزوا

أنفسكم لا يعيث

لا ثنائؤوا
 بالألقاب

لا تقداغوا بالألقاب

المُسْتَكُرُ هَة

بغضكم بغضأ

آغْدِلُوا فِي كُلُّ أُمور كُمُ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ • لَعَنَهُ وَلَكُواْ لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ • لَعَنَهُ وَلَكُواْ اللَّهُ عَفُورٌ • لَعَنَهُ وَلَا اللَّهُ عَفُورٌ • المَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ • المَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ • المَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ • المَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ • المَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ • المَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ مَا مِنْ مَا مِنْ عَلَيْهُ وَلِي مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُعَلِّمُ وَالْعُلِي عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُعَلِّمُ وَالْمُؤْلِقُولِ مُنْ مُولِكُولِ مُنْ مِنْ مُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَ

أَن تُصِيبُواْ قُوْمًا بِجَهَا لَةٍ فَنُصِبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ١

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُرُ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمْ

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ

ٱلْكُفْرَوَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيْهِكُ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿

فَضَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن طَآبِفِنَانِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَ لَهُمَا

عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَى ٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ

فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ

لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَئَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرْقَوْمٌ مِّن قَوْمٍ

عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا

مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُو وَلَا نَنابُرُواْ بِأَلاً لَقَابِ بِثَسَ الْإَسْمُ

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَتِ إِكُهُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 الدغام ، ومالا بلغظ

مد ۲ حرکات لزوماً ق مدا۲ اوغاو ۲جمواراً هما واجب، او همرکات ش مدا حصرکاسان ،

لا تجسسوا
 لا تتبعوا غورات
 لا يشكم
 لا يشكم
 لا يشكم
 أثغلمون الله
 أثغلمون الله
 بقولكم آمنا



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمَّ وَلَا تَجَسَّ سُوا وَلَا يَغْتَب بَّعَضَّكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيُّ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكْرُ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبًا بِلَ لِتَعَارَفُو أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ إِنَّ ﴾ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُو ٱلْسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُرُ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُوا بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أُولَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُ نَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل للاتَمُنُّواْ عَلَيَّا إِسْلَامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ كُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُ نَ (اللهُ)

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نفخيم الواء النفاد ومالا تلفظ

مد ٦ حركات لزوماً ﴿ مد٣ او٤او٢جـوازاً
 مد ولجب٤ او «حركات ﴿ مد حسركنسان



■ حَبُل الْوريد عرق كبير في الْعُنْق يَتَلَقِّى المُتَلَقَّيَانِ يُثبت ويكثب ≡ قعيد ملَكٌ قاعدٌ ■ رقب خافظٌ لأعماله = غتيدً مُعَدُّ خَاصِمٌ سُكْرَةُ المؤت شدَّتُهُ وَعُمْ تُه ■ تحيدُ ثنفر وتهرب ا غطاءك

نَافِذُ قُوتُي

ا غييد شديد العناد والمجافاة للحق

شَاكُ فِي دينِهِ مَا أَطْفَتْتُهُ ما قهر تُه على

الطغيان والغواية أَزْلِفْتِ الْجِنَّةُ

تُرْبَتْ وَأَدْنِيَتْ = أوَّاب

رَجًّا عَ إِلَى اللهِ ■ بقلب مُنِب

مُقبل على طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَنَحَنَّ أُقِّرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسِّمَالِ قَعِيدُ الله مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَاءَ تُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ إِلْحَقَّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (إِنَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ اللَّهِ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ اللَّهُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَافَكُشُفْنَاعَنكَ غِطَآءَكَ فَبْصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَيدُ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ( عَالَهُ مَا عَلَا خَيْرِ مُعْتَدِمُ مُوبِ ( أَنَّ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ اللَّهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ فَالْ قَرِينُهُ رَبِّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ إِنَّ قَالَ لَا تَغَنْصِمُواللَّهُ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِدِ ﴿ مَا مُبَدَّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِنَّ الْمَعْدِدِ الْ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ (آ) هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ الْ الله الله المُعْمَانَ إِلْعَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنْسِبِ المُعَالَّ الْدُخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (إِنَّ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ وِنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (وَبَّ

■ كُمْ أَمْلَكُنَا كثيرا أهلكنا =قرن

أمَّة

■ بطشاً

قُوَّة ، أو أَخْذَأ شاديدا

 فَتَقُّبُوا في البلادِ طَوُّ فُوا فِي الأرضِ حذر الموت

ه نجيص مهرب ومفر من الموت

■ لُغُوب تعب وإغياء

 سَبُحُ بحمد ربَّك نزُّهُهُ تَعَالَى حامدا له

 أَذْبَازُ السُّجُودِ أغقاب الصلوات

■ يسمغون الصيّحة

نفخة البغث ■ تشقَقٰ

> تنفلق ■ بجبّار

تقهرهم على الإعاب

■ الداريات

الرِّيَا ﴿ تُذُرُو التراب وغيره

فالخاملات وقرأ

السُّحب تحمل الأمطار

 فالجاريات يُسْر أ السفن تجري

بسُهُولَةٍ فِي الْبِحَارِ

 قالمُقَسِّمَاتِ أَمْرِ أَ الملائكة تقسيم

المقدَّرَاتِ

■ إِنَّ مَا تُو عَدُونَ مِنَ الْبَعْثِ

■ إِنَّ اللَّهِينَ

وَكُمْ أَهْلَكَ نَاقَبًا هُمْ مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِهَلُ مِن تَعِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ

لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خُلَقْنَا

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَّنَا

مِن لَغُوبِ الْمُ فَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِكَ

قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ

وَأَدْبِكُرُ السُّجُودِ (إِنَّ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ

النَّا يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ النَّا إِنَّا

نَعْنُ نُعْمِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَوْمَ تَشَقُّونُ ٱلْأَرْضُ

عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَايَسِيرُ اللَّهِ تَعَنْ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارِ فَذَكِّرْ فِأَلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (اللهُ

المُؤكِّة اللَّالِيِّاتِي اللَّهِ اللَّالِيِّاتِي اللَّهِ اللَّالِيِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ١ فَأَلْحَامِلَاتِ وِقَرًا ١ فَأَلْحَارِيَاتِ يُسْرًا ١

فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ فَ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعُ ﴿

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ شَّغْنَلِفِ إِنَّ أُبُوِّفَكُ عَنْدُمَنْ أَفِكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةً مِسَاهُونَ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ آيَ الْهُ وَقُواْ فِنْنَكُمْ هَاذَاٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ مَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ (إِنْ الْمُ الْمِدِينَ مَا عَالَا هُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ النَّ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللَّهُ وَبِأَلْأُسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الْهُ وَفِي أَمُولِهِمْ حَقَّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْحُرُومِ الْهُ كَا وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّكُ لِّلْمُوقِيْنِ آنِ الْ وَفِي أَنفُسِكُم أَفلا تُبْصِرُونَ (أَنا وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُم السَّمَاءِ رِزْقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ ١٠ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ﴿ مَا اللَّهُ عَلِيثُ صَيْفٍ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ( فَأَعُ إِلَى

 أات الخبلك الطرق الَّتِي تُسِيرُ فِيهَا الْكُوَاكِبُ

> ■ يُؤْفَكُ عَنْهُ يصرف عنه

 قُتِلَ الْخَرْ اصُونَ لُعِنَ الكَذَّابُون

■ غمرة

جَهَالَةِ غَامِرَةِ ■ سَاهُونَ

غافلون عما أَمِرُوا به

 أيَّانَ يومُ الدّين متى يومُ الجزّاء

> س يَفْتَنُونَ **س** يخزقون

ويعذبون = يهجعون

ينامون

 المُحُرُوم الذي خرم الصدقة لتعقفه

عن السؤال ع ضيف إبراهيم أَضْيَافِه من

الملائكة ■ فَرَاغَ

دَهَبَ فِي خَفْية من طبيقه

■ فأرْجَسَ منهم

أُخسَّ في نَفْسِه

■ صرّة صيبخة وضجة

 فصكت وجهه أطمته بيدها

أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ إِنَّ فَقَرَّبَهُ ﴿ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

الله فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ

الْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ المُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمُ

اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللهِ الل

(ev = )

 فما خطبكم فماشألكم الخطير

مُسؤمة
 مُعلَمة

• فَتُولِّي بِرُكْنِهِ

أغرض بجنوده عن الإيمان

أخو مليم
 آت بما يلام عليه

الربع العقيم
 المهلكة لهم ،

القاطعة لنسلهم

كالرَّمِيم
 كالْهشيم المُعتَت

■ فخترًا

فاستخبروا الصاعقة

الصاعف الصيحةُ الشديدةُ. أو نارٌ من السّماء

نئيناها بأيْدِ
 بفُوةِ

= إِنَّا لَمُوسِمُونَ

لقادِرُونَ عنغم الماهدون

المسؤون

المُصْلِحُونَ لَهَا (وُجَيْنِ

صِنْفَيْنِ وَنَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ

فالهُرْبُوا مِنْ عقابه إلى ثوابه

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آَيُّ الْمُرْسِلُنَا إِلَّا أَزْسِلْنَا إِلَّا قُوْمِ تُجْرِمِينَ (٢٦) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ٢٦ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ النَّهِ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بِينَتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (آتُ) وَتَركَّنَا فِيها ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُنِ سُّبِينِ ﴿ إِنَّ الْمَتِي فَتُولِّى بِرُكِيهِ وَقَالَ سَحِرُ أُو بَعَنْوُنُ ﴿ ثَالَى الْمُحَدِّدُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُوَمُلِمُ إِنْ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ إِنَّ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلَّهُمِمِ إِنَّ الْعَقِيمَ الْأَبْعَ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَجُمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِنَّا فَمَا ٱسْتَطَعُوا مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْفَصِرِينَ ﴿ وَقُوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا فَسِقِينَ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اللَّهُ وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُ وِنَ الْمِنْ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ إِنَّ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُر مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخَرَّ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ

إَخْفَاء، ومواقع الطّنّة (حركتان) 
 الطّنة (حركتان) 
 الطّنة (حركتان) 
 الطّنة (حركتان)

مد ۲ مرکان لزوما 
 مد۲ او ۱۶ جیوازا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکان 
 هد واجب ۶

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ المُ أَتُواصُوا بِهِ عَلَهُمْ قَوْمُ طَاعُونَ اللهُ فَوَا عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ النَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُ ونِ (آن) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّ رَزْق وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّا فَى ذُواَلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلُ ذَنُوبِ أَصْعَبْهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ المُورَةُ المُّاوِرَةُ المُّاوِرِةُ المُّاوِرَةُ المُّورِةُ المُّورِةُ المُّورِةُ المُورِقُ المُّاوِرِقُورَةُ المُّورِقُ المُّورِقُ المُورِقُ بِسْ السَّهُ الرَّمْزِ الرَّهِ وَٱلطُّورِ اللهِ وَكِنْكِ مَّسْطُورِ اللهِ فِي رَقِّ مَّنشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَالسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ إِنَّ الْمَعْمُورِ اللَّهِ إِنَّ المُتَعْمُورِ اللَّهِ إِنَّ المُتَعْمُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَذَابَرَيِّكَ لُوَقِعٌ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُومَ تَمُورُ ٱلسَّمَامُ مَوْرًا ١ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١ فَوَيْلُ يُوْمَ إِلْمُكَدِّبِينَ

تصييباً مِنَّ الْعَذَاب ■ فَوَيْلُ هلاك أو حسر ■ الطُّور الجَبَالِ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عليهِ مُوسَى ■ کتاب مَسْطور مكتوب على وجه الانتظام مَا يُكْتُبُ فِيهِ ■ منشور مبسوط غير مختوم غليه البخر المشجور المُوقَدِ نَاراً يوم القيامة تغورُ السَّماءُ تضطرب وَتُدُورُ كَالرُّحَى ■ فَويْلُ ملاك . أو خسرة ■ خۇض الْدِفَاعِ فِي الأباطيل ■ يُدغون

> يُدُفَعُونَ بِعُنْفِ وشدَّة

= ذُنُو بِأَ

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَا إِنَّا هَا إِنَّا الْأَلْقِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿

الله إخماء، ومواقع الغَنْة (حركتان) الله تلخيم الدغام ، ومالا يلفظ

و اصْلُوْهَا ادْ خلوها . أو فاسوا خرها أَفْسِحْ هُذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ اصْلُوهَا فَأَصْبُرُواْ ■ فاكهين مُتَلَذُّذِينَ نَاعِمِينَ أَوْلَاتَصْبِرُوا سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا سُرُو مَصَفُوفة موصول بعضها إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ إِنَّ الْمُنَّقِينَ بِمَاءَ الْنَهُمْ رَبُّهُمْ زُوْجُنَاهُمْ قر نَّاهُمْ ■ بخور عين وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ ( اللهُ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّ ابِمَا بنساء بيض ، حسان العيون كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّا مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصَفُوفَةً وَزَوَّجَنَا هُم ا مَا أَلْتُنَاهُمُ ما تقضناهم و زهين بِحُورِعِينِ إِنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقّْنَا مرهون ا كأسا نحمرا أوإناء بهم ذُرِيَّتُهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءِ كُلُّ أَمْرِي عِاكسب ه لا لغر فيها لا كلام ساقط رَهِينُ الْآيُ وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَاكِهَة وَلَحُم مِّمَّا يَشَنْهُونَ الْ يَالْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْشِمٌ إِنَّ ﴿ وَيَكُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونًا مُّنُونًا إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ الاتأثيم ا لا نسبة إلى الإثم أو لا ما يوجبه اللهُ عَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَّ ٱللَّهُ لُؤلُؤٌ مَكُنُونَ مصود في اصدافه عَلَيْنَا وَوَقَانَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلُ مشفقين -خالفين العاقبة نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبِرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ غذاب السموم الريح الحارة ( نار جهنم ) رَبِّكَ بِكَاهِن وَلا مَحْنُونِ إِنْ أُمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّذُرَبُّصُ بِهِ ورَيْبَ أمو البرّ المحسر ٱلْمَنُونِ إِنَّا قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ الْمُتَرَبِّصِينَ الْأَلَّا الغطوف

 رَيْبُ الْمَثُونِ صروف الدهر

المهلكة

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعْ نَ إِنَّا أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ أَ بَلِلْا يُؤْمِنُونَ ( المُنَا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ النَّهُ أُمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَى عِ أُمْ هُمُ ٱلْخَلِقُ نَ (٢٠٠٠) أُمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بَلِلْايُوقِنُونَ شَيُّ أُمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَيِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُمْ سُلَّةً يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُنْمِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (وَ اللَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُنْمِينٍ ﴿ وَإِنَّا أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (وَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ أُمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ (إِنَّا أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيَّبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ الْإِنَّ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ الْإِنَّا أَمْ لَهُمْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَ نَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَإِن يَرُواْ كَسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُو مُ الْنِيُّ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ الْإِنَّا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَبِّحُ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلْيَالِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْ بَرَ ٱلنَّجُومِ (اللَّ

قَوْمٌ طَاغُونَ
 مُتَجَاوِزُونَ
 الحَدُّ في العِنادِ

■ تَقُوَّلَهُ

اختلقه من تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

■ المُستيطِرُونَ
 الأَرْبَابُ الْغَالِبُونَ

 من مغرم متفقلون من غُرم متغنون مغتمون

> الُمُجَيدُونَ الُمُجُزِيُّونَ بكَيْدِهِمُّ

كِسُفاً
 قطعة عظيمة

سخابٌ مَوْ كُومٌ
 بحموعٌ بَعْضة
 غَلَى بعض

يُصْعَقُونَ
 يُهْلَكُونَ

لا يُغني عَنْهُمْ
 لا يَدْفع عَنْهُمْ

بأغيننا
 في حفظنا

وجراستينا

سبخ بخمد
 زبّك

سَبُحَهُ وَاحْمُدُهُ إِذْبَارِ النُّجُومِ وَقَتْ غَيْبَهَا وَقَتْ غَيْبَهَا

بضوء الصباح

النيخ النيخ

#### بسيالة الحرالي

وَٱلنَّجَمِ إِذَا هَوَىٰ إِنَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ إِنَّ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ لِنَّا عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُونَ (ا ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُو بِأَلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّا ثُمَّ دَنَا فَنَدَ لَّى إِنَّا فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَا أُوحَى إِنَّ فَكُانَ قَابَ وَمُ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ اللهُ أَفَتُمُ وَنَهُ عَلَى مَايرَىٰ اللهُ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ (إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَمَىٰ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (إِنَّ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَي إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِينَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ١ ١ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنثَىٰ ١ إِنَّالِينَةَ الْأَنثَىٰ ١ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزَلَ ٱللهُ يَهَامِن سُلَطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدَى آتِ الْمِ الْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى آتَ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي

ا غذل عن الحق المنقد اعتقاداً باطلاً قط اعتقاداً باطلاً قط اعتقاداً باطلاً قط حسن أو آثار بديعة على مؤرّة المخلفية قاب قوسين الخلفية قرب قوسين المخلفية المخلونة المخرى في مرّة أخرى في صورته المخلفية

قۇي:غۇبۇلىقط
 ما ضل صاجبگى

التي إليها تنتهي علوم الخلائق حقوم الخلائق حجَّقة المُأوى: مُقام أرواح الشهداء

سِدْرَةِ الْمُتَتَهٰى

 إ فيغشى السَّدْرة يُغطَّيها ويَسْتُرها

. • مَا زَاغُ البَصْرُ مَا مَالُ عُمَّا أُمْرِ بُرُوُيْتِهِ بُرُوُيْتِهِ

. ع مَا طَغي، مَاتَجَاوِزُهُ

= أَفْرَأَيْتُمْ: أَخْبِرُونِي

اللّات والمُزئى
 ومناة: أَصْنَام
 كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

الخزن ٥٢

قِسْمَةُ ضِيزَى
 جَائرة أو عَوْجَاء

جائزة أو عوجاء لاتُذْفَعُ أولا تَنفعُ لاتَذْفَعُ أولا تَنفعُ

إخفاء، ومواقع الثَّفَّة (حركتان) 

تفخيم الا الثَّفة (حركتان) 

قافلة 

تفافلة 

تف

مد ٦ صركات لزوما ﴿ مد٢ او ١ اجوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركاسان

شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَى آنَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِ كُهَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْأَنثَى الْإِنَّا وَمَاهُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا إِنَّ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تُولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا الْأِنِيَّ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنْ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوُ إِمَا عَمِلُوا وَيَجُزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ وِالْحُسْنَى الْآَبُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِسَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلا تُزكُّوا أَنفُس كُمْ هُوا عُلُمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ آيَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكُّدَىٰ النَّهُ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ الْمُ أَمْ لُمْ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ إِنَّ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى آلُّا نُرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ المُن وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى الْآَ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿ أَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوفِي ﴿ إِنَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَى الله وأنه هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى الله وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبْكَى الله الله وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيا الله

الفواجش
 ما غظم فبحه
 من الكبائر
 اللّمم

صَغَاثر الذُّنُوبِ

قَلا ثُوكُوا

أَنْفُسُكُم

قَلا تُمُذُخُوهَا

بحُسْنِ الأَعْمَالِ

أَكُدَى

فَطَعَ عَطِيْتَهُ

يُخْلاُ لائورُ وَاذِرَةً لائخمِلُ نَفْسٌ آثِمَةً

> المُثنَهٰى الْمُصِيرَ فِي الآخرة

المُولِقُ الْمِينِينِ ٢٥

وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُوا لَأَنْثَى (فَيُ مِن نُطُفَةِ إِذَا تُمْنَى (فَيُ وَأَنَّهُ هُورَبُ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَى (فَيُ وَأَنَّهُ هُو آغَنَى وَأَقَنَى (فَيُ وَأَنَّهُ هُورَبُ وَكُنَّ وَأَنَّهُ هُورَبُ وَأَنَّهُ هُورَبُ وَأَنَّهُ هُورَبُ وَأَنَّهُ هُورَكُ وَاللَّهُ وَأَنَّهُ هُورَافَا ٱلْعَلَى وَأَقَى وَاللَّهُ وَأَنْهُ هُورَافَا ٱلْعَلَى وَقَوْمَ نُوحِ مِن قَبِلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَى (فَيُ وَلَمُو دَافَا ٱلْمَعْ وَاللَّهُ وَالْمُلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَل

سُورُةُ القِنبِينِ اللهِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ا

بِسُ لِللهِ أَرْحَمُ إِلَّا وَالْحَالِيَّةِ مِنْ الْعَالِيَّةِ مِنْ الْعَالِيَّةِ مِنْ الْعَالِيَّةِ مِنْ الْعَالِيَّةِ مِنْ الْعَالِيَةِ مِنْ الْعَلَالِيِّةِ مِنْ الْعَلْمِيْ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْ

اَفَتَرَبَ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْفَكُمُ اللَّهِ وَإِن يَرُواْءَ ايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُوا سِحْرِ مُسْتَمِرُ اللَّهِ وَكَذَبُواْ وَالتَّبَعُواْ اَهُواَء هُمْ وَكُلُّ المَرِمُ سُتَقِرُ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَ هُم مِنَ الْأَبْاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهِ حِكْمَةُ بِلَلِغَةٌ فَمَا تُغَنِّ النَّادُ لُ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهِ حِكْمَةُ بِلِغَةٌ فَمَا تُغَنِّ النَّادُ لُ

■ تُمْنَى

أَ تُلَفَّقُ فِي الرَّجِمِ \* • أقني أَرْضَى - أَو أَفْقر

الشّغزى
 كؤكب مغروف
 كاثوا يغيّدونه

عاداً الأولى قوم مود

 الْمُؤتنفَكَة فُرى قُوْم أوط

أشقطها إلى
 الأرض بعد
 رفعها

فغشاها
 ألبسها وغطاها

■ آلاء ربك بعيد

■ ثغماریتغفنگْٺ

ازفت الآزفة
 ذئت القيامة

= أنشم سامدون

لاَهُونَ غَافِلُونَ انتشقُ الْقَمَرُ

الْفَلَقُ مُعجزة له نَظِيْقًا

ا سِخْرُ مُسْتَمِرُ

دائم .

أو مُخْكَمُّ ع مُسْتَقَرُّ

كائِنٌ وَاقِعٌ

■ مُزْدَجَرٌ

انِعِهَارٌ وَرَدُعٌ • التُذُرُ

الناهور المُخوَّفَةُ الأُمُورُ الْمُخَوِّفَةُ ومُرْ

لگر
 مُنْكَر فَظِيع

نفاء, ومواقع الغُنّة (حركتان) • نفخيم غام , ومالا بِلفظ مد ٦ حركات لزوما 🌑 مدّ اوغاو اجوازا مدّ واجب٤ او ٥ حركات ۞ مدّ حــركتـــان

خشعا أبصارهم
 ذليلة خاضعة
 الأجداث إلْقبور



مُهْطِعِينْ:مُسرِعِينَ
 مَاذَي أَعْنَاقِهِمْ

 يۇم غىبر صغب شديد

باء مُثهم المنصبُ
 بشدُّة وغَزارة

 فَجُرْنا الأرض شِقَقْناها

■ قُدِر: قَدَّرْنَاهُ أَزَلا

دُسُو: مَسَامِيرَ
 تُجُري بأُعُيْنا

■ تَجْرِي بِاغْيِنِنَا بِحِفْظِنَا وِحراسَة

تركناها آية
 عبرة وعطة
 مئذكر: مُغتبر

مُتَعِظِ بِهَا • نُـلُو: إِنْكَارِي

 ريحاً صَرْصَراً
 شديدة البرد أو الصَّوْتِ

يوم نخس شوم

■ مُسْتَمِرٌ دَائمٍ نُحْسُهُ

تُنْزِعُ النَّاسَ
 تَقْلُعُهُمْ مِن أماكنهـ

أغجازُ تُخلِ
 أصولُهُ بِالْارؤوسُ

مُنْقَعِرٍ : مُنْقَلعٍ
 مِنْ قَعْرِه ومَغْرِسِه

■ سُعُرٍ: جُنُونِ

 كَذَّابِ أَشِرٌ بَطِرٌ مُتَكَبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأُنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّ هُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يُومُ عَسِرٌ ﴿ ١ ﴾ كُذَّبتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذُّ بُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مُجَنُّونٌ وَأَزْدُجِرَ (فَيَ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرُ إِنِّ فَفَنْحَنَّا أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواجٍ وَدُسُرِ (إِنَّ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَّرَكُناهَا عَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ رِيعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسِ سُّسَتَمِرِّ (أَنَّا تَامِزَعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَاذُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (أَنَّ وَلَقَدَيسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهُلُمِن مُّدَّكِرِ إِنَّ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ الْنَّ فَعَالُواْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتِيْعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَشُعْرِ (إِنَّ أَءُ لِعِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا أَبُ أَشِرُ ﴿ إِنَّ سَيَعَامُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ النَّا

تفخيم الراء
 تنقلة

إخفاء، ومواقع الغُثة (حركة
 البغام، ومالا بلغظ

مد ۹ هـرکات لزومیاً 🧶 مدّا او ۱۹ جسوازاً مدّ واجب ۶ او ۵ مرکات 🎬 مد حــرکنــــان

فِتْنَةً لهم: امْنِحَاناً وابْتلاء لَهُمْ

■ قسمة ينهم مقسوم بينهم وَنَيِّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْنَضَرُ (إِنَّ فَادُوْ صَاحِبُهُمْ وبين الثاقة ■ كل شرب: كلّ تصييب مِنَ المَّاء • محضر يحضره فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (أَنَّ فَكُنْفَكَانَ عَذَابِي وَنْذُرِ (إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَاحِبُهُ فِي لُوْنِيَّهِ فتعاطى
 فتناؤل السيّف صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِيرِ الْآيُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ ■ كهشيم :كاليابس المُتَفَتَّت من شجر لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ آَيَّ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنُّذُرِ آَيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا ■المحتَظِر: صانع الحظيرة (الزرية) عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِ بَحِيْنَهُم بِسَحَرِ إِنَّ نِعْمَةً مِنْ عِندِناً لمواشيه من هذا الشجر ■خاصباً: ريحاً ترميهم بالحصباء كَذَٰ لِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ (٥٦) وَلَقَدُ أَنذُرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوْا نجَيْنَاهُمُ بسَخر عنذ اتُصِدَاعِ الفُجُر أنذر في بطشتنا بِٱلنُّذُرِ النَّا وَلَقَدْرُ وَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُوا أخذتنا الشديدة بالغذاب فتمارؤا بالتُذر عَذَابِي وَنُذُرِ الْآَيُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فكذبوا بها متشاكير ■ راودوه عن فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ الْآَثَ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلُمِن مُّدَّكِرِ طلبوا مثة الله وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ اللَّهِ كَذَّبُوا بِعَايَلِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُمُ أَعْمَيْنَاهُمُ • بُكُرةً : أُول النّهارِ أَخْذَعَ إِيزِ مُّقَنَدِدٍ إِنَّ أَكُفَّا رُكُرْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَجٍ كُو أَمْلِكُمْ بَرَاءَةً في الزُّبر: في الخن جميع

تمكينهم منهم ■ فطمسنا أغينهم

الكتب السماوية

المعتد ، عدمه

مُنْتُصر مُنْتُبع ، لا نُغْلب مُنْتَبع ، لا نُغْلب مُنْتَبع مَا لا نُغْلب مَنْتُه مَا الله مُنْتُبع مَا الله مُنْتَبع من الله مُنْتَبع من الله م

= الساعةُ أَدْمَى

أعظم داهية

أَمْرُ: أَشَدُّ مَرَارَةً

■ سُعُر: جُنُونِ

■ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر بتقدير سَابق أوْ مُقَدِّراً مُحْكَمًا

فِي ٱلزُّيْرِ إِنَّ أَمْرِيقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنْكِرُ لِنِنَا سَيْهَزَمُ ٱلْجَمْعُ

وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ الْآَبُر اللَّهُ عَلِي ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ

اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعْرِ اللَّهِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ

عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَفَنَهُ بِقَدَرِ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَفَنَهُ بِقَدَرِ ( إِنَّا

فِي الكُفر مُستُنظُرٌ مَكْتُوبٌ مَكْتُوبٌ

هِي ١ کن ١ أشياعكم أمثالك.

 إلا واحدة كلمة واحدة ،

نهر: أنهار

 مَقْعَد صِدْق مكان مرضيي

ا بخسبان يجريان بحساب مُقَدّر مَعْلُوم

 النَّجُمُ: النَّبَاتُ لاساق له

 يَنْقَادَانِ
 يَنْقَادَانِ للهُ فِيمَا خُلِقًا لَهُ

ولا تطفرا

لا تُتَجَاوُرُوا الْحَوِّ بالْقِسْطِ: بالعَدْلِ ■ لا تُحسروا

الميزَ ان

لَا تُنْقِصُوا الْمَوْزُون أت الأكمام

> أوعية الطلع أو العصف

القِشْر أو التُّبَّن الريحان: النبات

الطيب الرّابّخة ■ آلاء زبكما

 تُكَذِّبان: تَكُفُران أيها الثقلان

■ صَلْصَال : طين يابسغير مطبوخ

ه مَارج: لَمْب صَافِ لا دُخَانَ



# المُورَة الرَّحِينَ الْمُورَة الرَّحِينَ الْمُورَة الرَّحِينَ الْمُورَة الرَّحِينَ الْمُورَة الرَّحِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُع

بِسَـ اللهِ السَّمْرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ ٱلرَّحْمَانُ إِنَّ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ إِنَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ إِنَّ الرَّحْمَانُ اللَّهِ مَانَ اللَّهُ عَلَّمَهُ ٱلْبِيانَ إِنَّ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ فَ وَالنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ آنَ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ اللهُ الله تَطْعَوْ فِي الْمِيزَانِ فِي وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِأَلْقِسُطِ وَلَا يَخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ إِنَّ وَلَا تَخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللَّهُ فيها فَكِهَةً وَالنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ (إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَا مِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (إِنَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلُ كَا لَفَخُارِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ الْجَانَ الْجَانَ الْجَانَ الْجَانَ الْجَانَ

مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارِ ١٩ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ ١

مَرَجَ الْبَحْرَيْن أرسلهما في

محاريهما رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ إِنَّا فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْإِنَّ التقيان يتجاور ان اینهما برزځ مرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ (إِنَّ يَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ (إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ خَاجِزٌ مِنْ قُدْرِتِهِ تَعَالَى رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَ ٱلْمَرْجَاتُ إِنَّ فَبِأَيّ لا يَبْغِيَانِ لايطغى أخدهما ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَم عَلَى الآخر ■ لَهُ الْجُوار السُّفُرُ الْجَارِيَةُ الله فَيِأْيَّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (١٠) وَيَعْفَى ■ المنشآت المر فوغات الشرُّ ع. وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَأَلْإِكْرَامِ (إِنَّ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ■ كالإغلام كالحال الشاهقة المُنا يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (إِنَّ فِبَأَيّ أو القصور ■ دُو الجلال الاستغناء ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ إِنَّ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ النَّا فَبِأَيّ المطلق • الإكرام ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ المضل التام سَفُرُ غُ لَكُمُ سنقصد أَن تَنفُذُوا مِن أَفَطارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُوا لَانَفُدُونَ لمحاسبتكم أيّها الثقلان الإنس والجرأ إِلَّا بِسُلْطَانِ إِنَّ فَهِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا « تُنْفَذُوا تَخُرُجُوا هَرَيا من قضائي شُواظٌ مِن نَّارِ وَنُعَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ الْآيَ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا سلطان بقوة وقهر وَهَيْهَاتُ .. تُكَذِّبَانِ النَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالِّهَانِ ■ شواظ لَهُبُّ لا دُخَانُ

= نخاس صفر مُذَابُ

 فكانتُ وَرْدَةً كالوردة في

الحبرة كالدَّهَان

كدهن الزيت في الذَّوْبَانِ

🖷 صدّ ٦ حسركات لزوماً 🍏 صدّ ٦ او ١٤ جميوازاً 🍪 🍏 جُفاء، ومواقع الطُّهُ 🌀 مدّ واجد، گخ او ۵ حركات 🌖 مدّ حسسركشــــــــان

الْآيَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآيُّ فَيُوْمَ بِذِلَّا يُسْتَأَلُّعَن ذَبُهِ

إِنْ وَلَاجِكَانٌ الْآَ فَيَأَيَّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ا

يسواد الوجوه وزُرُقَةِ العيونِ بشغر مُقدّم مَاء حَارٌّ تُنَاهَى خُواتا أَفْنَانِ غَلِيظِ الدِّيبَاجِ جنى الجنتين مَا يُجْنَى مِنْ أُبْصَارَهُنَّ عَلَى أزواجهن ■ لم يَطْمِثُهُنَّ لَمْ يَفْتَضَّهُنَّ قَبِلُ أزواجهن مُدُهَامُتَانِ شديدتا الخضرة = نَضَّاحَتَانَ

■ بسيماهم

■ فَيُوْ خِذُ بالثواصي

الرووس

= خمِيم آنِ

. د د حره

أغصان أَوْ أَنْوَاعَ من الثَّمَار

■ زُوْجَانِ صنفان:

معروف وغريب ■ إستبرق

ثمارهما

 قاصر اث الطّرف

قصرن

فوارتان بالماء لا تَنْقَطِعَان

■ ذان قريب من المتقاول

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِأَلْتَوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ آنَ هَذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِهَاٱلْمُجِّرِمُونَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّ فَإِلَّ عَلَيْ عَالَا عِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ الْنَا فَبِأَيَّ عَالَا ، رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ الله ذَوَاتًا أَفْنَانِ إِنَّ فَيِأَيِّ عَالَا مِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ (أَنَّ فِيمَاعَيْنَانِ تَعْرِيانِ إِنْ فَإِلَّى وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْ فِيهمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَقُ فِيأَيَّ ءَاكِرَةِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أَقُ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ فَإِلَّى فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( إِنْ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللَّهِ فَإِلَّا عَالَا عِنْ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١٥ فِيأَيَّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١٥ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ الْإِنَّ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ومِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَبِأَيَّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ مُدْهَا مُّتَانِ إِنَّ فِإِلَّى ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللّ

فِيهِ مَا فَكِهَةً وَنَغُلُّ وَرُمُّا أُنُّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَ فيهنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ إِنَّ فِإِنَّ فِإِنَّ عِلْمَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّا مُعَالِّكُ مُا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُعَالِّكُ مُا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُعَالِّكُ مُا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُعَالًا عُلَا مُعَالًا عُلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَالًا عَلَيْهُ مَا تُكَذِّبُانِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُكَذِّبُانِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَقُولُونَ لِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ ع لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ لَإِنا فَيِأْيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبانِ

الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ اللهُ فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ

ءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَدِّ بَانِ ١٠ اللَّهِ لَبُرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ (١٠)



إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ لَيْسَ لِوَقَعَنْهَا كَاذِبَةُ ١ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً

الله إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا الله وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا الله فَكَانَتْ هَبَاءً مُّلِبُثًا إِنَّ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَاثَةً اللَّ فَأَصْحَبُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (إِنَّ وَأَصْحَابُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْحَابُ

ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّيِقُونَ إِنَّ أُولَيِّكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ إِنَّ

فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (إِنَّ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

الله على سُرُرِمُوضُونَةِ اللهُ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَالِينَ اللهُ

الإخبار بوقوعها

حورٌ: نِسَاءٌ بيضٌ ■ مقصورات

> في الحيام مُخَدِّراتُ في البيوت

 رَفْرَفِ: وَسَائِدَ أوْ فَرُسْ مِرْتَفِعَةٍ عَبْقُرِي : بُسْطِ

ذَاتِ تحمل رقيق ■ تبارك تَعَالَى أو كُثُر

تحيرة والحسانه ■ ذي الجلال

الإستغناء المطلق الإكرام الفضل التام

> وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ قامت القيامة

■ كَاذَبَةً نفس كاذبة في

 وُجُتِ الأُرْضُ زُلْزِلَتْ

أبست الجبال

 هَبَاءُ مُنْيَقًا: غبَاراً مُتَفِرُ قَا مُنْتَشِراً

> كُنْتُمُ أَزْوَاجاً أصنافا

 فأصحاب الميمنة

ناحية النمين أصحاب المشأمة

ناحية الشمال

 ثُلُة: أُمَّةً كَثرَةً منَ النَّاسِ

سُرُر مَوْضُونَة منسوجة بالذهب بإحكام

📗 مد ٦ صرحات نزوما 🧅 مد٧ لو ١٤و ٣ جيوازاً 🌏 مد ٦ عصرحات نزوما 🔵 مد ومالا بلغظ ومركانان

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ الْإِنْ إِلَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّ مَعِينِ إِنَّ وَلَحْمِ طَيْرِمِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّهِ وَحُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُو اللَّهُ لُو ٱلْمَكْنُونِ إِنَّ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ لَايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا النَّا إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا النَّا وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فِي سِدُرِيُّغُضُودِ ﴿ إِنَّ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ﴿ وَإِنَّ وَظِلَّ مَدُودٍ النَّا وَمَاءِ مَّسَكُم بِ النَّا وَفَكِهَ قَلْيرة النَّا لامقطوعة ولا مَنُوْعَةِ اللَّهِ وَفُرْشِ مِّرْفُوعَةٍ النَّهُ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً اللَّهُ فَعَلْنَاهُنّ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا اللَّهِ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ عُرُّبًا أَتْرَابًا اللهُ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ عُرُّبًا أَتْرَابًا اللهُ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ عُرُّبًا أَتْرَابًا اللهُ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهِ عُرُّاللَّهُ مِن اللَّهِ عَرَّاللَّهُ مِن اللَّهِ عَرَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَرَّاللَّهُ مِن اللَّهُ عَرَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَرَّاللَّهُ مِن اللَّهُ عَرَّاللَّهُ مِن اللَّهُ عَرَّاللَّهُ عَرَّاللَّهُ مِن اللَّهُ عَرَّاللَّهُ مِن اللَّهُ عَرَّاللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَرَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّ ٱلْأُوَّلِينَ الْآِبَا وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ الْأَوْرِينَ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشَّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلَّ مِن يَحَمُّومِ (آنَّ لَا بَارِدِ وَلَا كُرِيمٍ النَّا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ إِنَّا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْأَخِرِينَ (فَيَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (فَيَ

■ ولَّذَانَّ مُحَلَّلُهُونَ لا يَتْحُوُّلُونَ عِن

هيئة الولدان ■ باكواب

أقداح لأغرالها ■ أباريقَ:أواد فانعراط

■ كأس تدريب مِنْ مَعِين : خَمْر

جَارِيةِ من العُيُونِ ■ لَا يُصَدُّعُونَ عَنْهَا

لايصيبهم صُدَاعٌ بشريها

■ لا ينزفون

لا تُذْمَتُ عَقُولُهُمُ خور عين: نِسَاءٌ بيضٌ واسعاتُ

الأغين حسائها ■ اللؤلؤ المَكْنُونِ

المصُونِ في أصْدَافِهِ لَفُوا : كَلَاماً

لا خير فيه لا تأثيماً

لا نِسْبَةُ إلى الإثم أو لا ما يُوجبُه

 سِلْدُور : شَيْجَر النَّبْق ■ مخضود

مقطوع شؤكه طُلُح : شَجر المُؤزِ

■ منظود نُضَّدُ بالحَمْلِ من

أسفله إلى أعلاه ■ ماءِ مُسكُوب

مصبوب يجري مِنْ غَيْرِ أَخَادِيدَ عُرُباً: مُتَحبّباتِ

إِلَى أَرُّ وَاجِهِنَّ ■ أَتْرُابِأَ: مُسْتوياتِ

في السُّنِّ والحُسْن ■ سَمُوم : ريح

شديدة الحرارة = حَمِيم: مَاء بالغ

غاية الْحَرَارَة

عصاة متبعين أهواء القسهم ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (أَنَّ كَلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ (أَنَّ ■ الخنث الذُّنب العَظيم فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ﴿ فَا فَشَارِبُونَ ■ شرّب الهيم الإبل العطاش شُرْبَ ٱلْمِيمِ (أَنْ هَا أَنْزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ أَنَّ مَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا التي لا تروى هَذَا نُؤُلُهُمْ: مَا أُعِدُ لَهُمْ مِنَ الْجَزَاء تُصدِّقُونَ (٧٠) أَفَرَءَيْتُم مَّاتُمنُونَ (١٠) عَأْنَتُمْ تَغَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ أَفْوَ أَيْتُم، أُخبرُ وني · مَا تُمْنُونَ : المَّاءَ ٱلْخَالِقُونَ (أَنَّ نَحُنُ قَدُّرُ نَابَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ الَّذِي تَقَدُفُونَهُ في الأرْ خَام مسبوقين عَلَىٰ أَن نُبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ بمغلوبين مَا تَخُرُثُونَ البذر الذي عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ آلَ الْفَرَءَيْتُم مَّا تَخُرُثُونَ تُلْقُونَهُ في الأرْض ترزغونه: تُنبئونه الله عَلَيْكُ مَ الله عَلَيْكُم الله عَنْ الرَّارِعُونَ الله المُعَلِّنَاهُ الْجَعَلْنَاهُ \* خطاما هشيما متكسرا تُفَكُّهُونَ: تَعجُرُون حُطَلَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ (فِيَّ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (إِنَّا بَلْنَعُنُ مُحْرُومُونَ مي سُوء حاله ومصيره إِنَّا لَمُغْرَمُونَ مُهْلِكُونَ بهلاكِ الله أَفْرَء يَتُمُ ٱلْمَآء ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَأْنَتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ■ مَحْرُومُونَ مَمُّنُوعُونَ الرُّزْقَ أُمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ (إِنَّ الوَنشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ ■ المؤن: السُّخب جَعَلْنَاهُ أَجَاجِاً ملحا زُعاقا النِّكُ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ النَّكُ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ الثّارَ التي تُورُونَ تَقَدْحُونَ الزِّنَّادَ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ اللَّهِ نَعُنُ جَعَلْنَا هَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُويِنَ لاستخراجها الله فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَلَّ أَفْسِمُ

 مَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ المسافرينَ أو المحتاجين إليها

بمواقع النجوم مغاربها أو منازلها

بِمُواقِعِ ٱلنُّجُومِ (١٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لُّوْتَعَلَمُونَ عَظِيمُ (١٠)

 لَقُرْآنٌ كَريمٌ جُمُّ المنافِعَ ■ كِتاب مَكْنُونِ مصون أنتثم مُدُونًا مُتَهَاوِئُونَ به أو مُكذِّبون ■ تجعلون رزقكم شكركم ■غير مدينين غَيْرُ مَرْ بُوبِينَ مقهورين = فَرُوْحٌ وَرَيْحَانَ فله رحمة واستراخة ■ فَنُوْلَ فلة قري وضيافة خرارة شديدة في القبر

■ تصلية ججيم إِدْخَالَ فِيهَا في الآخرة ■ سَبِّحَ للهِ

نَزُّهُ اللَّهُ وَمُجَّدُهُ ■ الغزيز

القوتي الغَالِبُ ■الأول السَّابِقُ عَلَى

المُوجُودَاتِ

الباقي بغذ فنائها

■ الظاهر بو جو ده ومصنئو غاته وتدبيره الباطن =

بكثه ذاته

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنَّ كُرَمٌ اللَّهُ فِي كِنْبِ مَّكُنُونِ اللَّهِ اللَّهِ مُسَّدُّ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ (إِنَّ تَنزِيلٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ (إِنَّ أَفَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُذِّبُونَ اللَّهَا فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُ مَ آلِ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ ( اللهُ وَتَحَنَّ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لَانْتُصِرُونَ الْفَيَ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ الله ترجعونها إنكنتم صدقين الله فأمّاإنكان مِن ٱلمُقرّبين المُما فَرُوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ اللَّهِ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ فَسَلَم لَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ آيَا فَنُزُّلُ مِنْ مَم مِ إِنَّ الصَّالِيَّةُ بَحِم مِ النَّهُ إِنَّ هَذَا لَهُ وَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (فَ ) فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِمِ (وَ اللَّهُ اللَّهُ عَظِمِ (وَ اللَّهُ اللَّهُ عَظِمِ (وَ اللَّهُ اللَّهُ عَظِمِ (وَ اللَّهُ عَظِمِ اللَّهُ اللَّهُ عَظِمِ (وَ اللَّهُ عَظِمِ اللَّهُ اللَّهُ عَظِمِ اللَّهُ اللَّهُ عَظِمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ ينورة الحاريان بسلمالتهالتهالت سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْمُكِمِ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ هُوَ ٱلْأُوِّلُوا لَأَخِرُوا لطُّهِرُوا لَطْهِرُوا لَبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

مَا يَدُخُلُ

الْمِولِحُ اللَّيْلَ

الْحُسْنَى

الْحُسْنَى

الْحُسْنَى

قرضاً حَسْناً

مُحْنَسِاً بِهِ ،

طَيَّبَةً بِهِ الْمُسُدُ

ه مَا يَلِجُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَ أَوَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَا اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ( يُولِجُ ٱلنَّكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّلَ وَهُوَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّاجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَمُمْ أَجْرُكِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنْوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَمُمْ أَجْرُكِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمَالَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدَّعُوكُمْ لِنُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَا قَكُمْ إِن كُنْمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ أَهُو ٱلَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ \* ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُحْرِجَكُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَءُوف رَحِيمٌ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلُأُ ولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِلْ بَعَدُ وَقَلْتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ

ائْتَظِرُونَا • نَقْضِيسٌ نُصِيبٌ وَنَأْخُذُ

= انتظرُ ونا

■ بسُوړ خاجز

فَتَتُعُمُ أَنْفُسَكُمُ
 أَهْلَكُتُمُوهَا

بالنَّفَاقِ

تَرَبُّصْتُمْ
الْتَظَرُّ ثُم

القظرةم للمؤمنين النوائب

غَرُقْکُمُ الأَمَائِيُ
 خَدَغَمُکُمُ
 الأباطِيلُ

■ الغَرُورُ الشَّيْطَانُ ، وكلُ خادِعٍ

الخرب

جي مؤلاكم
 النار أؤلى بكم
 أو ناصر كم
 ألم يأن ...

الم ياب .. أَلَمْ يَجِيءَ الوَفْتُ ...

الأمند
 الأجل .

أَوْ الزَّمَانُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنْبِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيدِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَي وَلَكِنَّكُمْ فَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَتُمْ وَأَرْبَبُتُمْ وَعَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ ٱلله وَعَرَّكُم بِأَللته ٱلْعَرُورُ لِنَا فَأَلْيُومَ لَا يُؤَخَذُ مِنكُمْ فِلْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَ كُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَ كُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَلَيْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن تَعْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُمْ وَكَثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّا ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ ١

تكَاثُرٌ
 مُبَاهاة بالغَدَد
 والعُدد

أغجب الكُفّارَ
 الزُّرُاغ

الروح المراجع

يَمْضي إلى أقصَى غَايِّتِه

 يكونُ خطاماً مشيماً مُفكَسراً

نبرأها
 نځلفها

لكيلا تأسوا
 لكيلا تخزئوا

مُختَالِ فَخُورٍ
 مُتَكَبِّرٍ مُبَاهٍ بما
 أُوتِنَى

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَىٰ لَيْكِ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأَلْذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَآ أُولَيۡمِكَ أَصۡعَبُ ٱلۡجَحِيمِ ١ أَعۡلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلۡحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوُّ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ اللَّيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كُمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرِيلُهُ مُصْفَرًّا شُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَلِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١ سَابِقُوۤ ا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَّبِّكُرْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتنب مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرُأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَاءَا تَنَحَيْمٌ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الميزان العَدْلَ العَدْلَ

وأنترلتا الحديد
 خَلَقْنَاهُ
 أوْ مَيَّالْنَاهُ لَكُمْ

بأس شدید
 قُوَّة . شدیدة

قَفْينا
 أَتْبَعْنَا

رَأْفَةُ وَرَحْمَةُ
 لِيناً وشفقة

رَهْبَائِيَةً
 مُبَالَغَةً فِي التَّعَبُّدِ
 وَالتَّقَشُّفِ

مَا كَثَبْقاها
 مَا فَرَضْنَاها

■ يُؤتِكُمْ كِفْلَيْنِ نَصِينَيْنِ

لِئُلا يَعْلَم
 لأنْ يَعْلَم
 و ه لاء مزيدة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّٰ إِيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَ يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِينٌ ﴿ فَي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبِّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّ مُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتَرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمُ وَءَاتَيْنَ مُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنْ هَاعَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا لَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِمِّن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ)

## السُّورَةُ الْجُعَازِكَةِ الْمُعَادِّ الْمُعَادِ الْمُعَادِّ الْمُعَادِ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِّ الْمُعَادِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَادِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعَادِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال

بِسُ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ مِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُما إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ الَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ بِهِم مَّاهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِنَّا أَمَّهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ ٱللهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَامِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ أَوْاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَمْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَاكُبْتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ بِيِّنَاتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِّعُهُم بِمَا



• تُجَادِلُك تُحَاوِرُكَ

وتْرَاجِمُكُ تَخَاوُرَكُمَا

مُرَاجَعَتَكُمَا القَوْلَ

يُظاهرُون
 يُحرَّمُون
 نساءَهُم تحريم

أُمُهَانِهِمُ • مُنْكُراً مِن

القَوْلِ لا يُعْرَفُ فِي

الشَّرع.

أورأ
 كَذِباً مُنْخَرِفاً

عن الحقّ

■ يتماسًا

يستمتعا بالوقاء ،

أو دواعيه

■ يُحادُون ... يُعادون

يعادون ويشاقون ..

■ گيتوا

أذِلُوا وَأَهْلِكُوا

أخصاه الله أحاط به علماً

الله تفخيم الراء الثقلة الحقاء، ومواقع الغَنَّة (هركتا العقام، ومالا بلفظ



عَمِلُوا أَحْصَالُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّ عَمِلُوا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّ عَمِلُهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُعِيدًا اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلّ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ عَلْكُولِ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَاكُ كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَّ عَلَى كُلَّ عَلَى

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَيَ السَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بُّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ سُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوآ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُوا عَنِ ٱلنَّجُوكِي أُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُوا عَنَّهُ وَيَتَنَجُونَ إِلَّا لَهِ مُعِدِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهُ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا يَكُا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُلْوَنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِٱلْبِرِّوَالنَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (إِنَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ

■ نجوى ثلاثة تناجيهم ومسارتهم ■ لذلا يُغذُننا

هَلَّا بُعَذَّبُنا حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ كَافِيهِمْ جَهَنَّمُ

تَصْلُونَهَا يَدُخُلُونَهَا أَوْ يُقَاسُونَ حَرَّهَا يُقَاسُونَ حَرَّهَا

ليُخزُن
 ليُوقع في
 الهمُ الشَّديد

■ تفسخوا في المجالس توسعوا فيها ولا تضاموا ■ الشروا

الهضاوا للتوسغة لإخوانكم

ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُوا فَأَنشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

أأشفقتم
 أخفتُم الفقر
 تولوا قؤما

اتُخَذُوهُم أُولِياء عضيب اللهُ عَلِيْهم هم اليهودُ



جُنّة
 وقاية لأنفسهم

وَأَمُوَالِهِمُ • لَنْ تَغْنِنِي

لن تُدُفَعَ اسْتَحُودُ

استؤلى وغلب

■ الأُذَلِينَ الزَّائِدِينَ فِي الذَّلَةِ وَالْهَوَانِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُو ٓ أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُولَ كُور صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرً لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْإِنَّا عَأَشْفُقُنُّمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً [ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْإِنَّ التَّخَذُو الْيُمْنَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنَ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُعَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ يَوْمُ يَعْتُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُو وَيَحْسَبُونَ أَيُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱللَّذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالَّالِيلِيلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّاللَّالِيلُولُولُولُولُ اللَّالَّاللَّالَالِلَّالِلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُلَّا كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِيزٌ (أَنَّا

لاَ عَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ مَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ مَا لَاَ اللهِ عَمْ الْوَالْمَاءَ هُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

المُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

بِسُ اللهِ الرَّ مُرالِّ حِيدِ

سَبّح لِلّهِ مَا فِي ٱلسّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللّهِ مَا فِي ٱللّهِ مِن دِيرِهِمْ

اللّهُ هُو ٱلّذِي ٱخْرَجَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْفِ مِن دِيرِهِمْ

الأُوّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُ مَّ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّوا أَنّهُ مِ مَّانِعَتُهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِن ٱللّهِ فَأَنْكُهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِن ٱللّهِ فَأَنْكُهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ مِن عَيْمَ مِن اللّهِ فَأَنْكُهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ مِنْ عَيْمَ مِن اللّهِ فَأَنْكُهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْمَ مِن اللّهِ فَأَنْكُهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ مِنْ عَيْمَ مِن اللّهِ فَأَنْكُهُمُ ٱلللّهُ مِنْ حَيْثُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ

فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِدِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأُولِ الْأَبْصَدِرِ ﴿ وَلَوْلَا أَن كَنْبَ ٱللهُ عَلَيْهِمُ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿

القَى وأَنْزَلَ إِنْزَالاً شديداً الجَلاءَ الجَلاءَ

اسبنج الله ...
 نزهه و منجده ..

 لِأُولِ الْخشر عند أول إجلاء

> عن الجزيرة لم يُختسبوا

> > لم يُظنُّوا

الحروج أو الإخراج من الدِّيارِ

الله إن المناء (مواقع الغُنّة (حركتان) الله المؤلفة ا

🌑 مـد ۴ حـرکات لزومـا 👑 مـد۲ اوغاو ٦جــوازاً 🔵 مدّ واجب ٤ او ۵ حرکات 🌑 مـد حــــرکـــــــان

■ شاقوا غاذؤا وغضؤا ■ لِينَة نَخْلَةٍ . أو نَخَلَةٍ كريمة ■ مَا أَفَاءَ اللَّهُ ما زَدُّ وما أُغادُ فما أو جَفْتُم عليه فما أُجْرَيْتُمْ على تحصيله ■ رکاب مَا يُرْكُبُ مِنَ الإبل • دُولَةُ مُتذاولاً في الأيدي ثَبُوْءوا الدَّارَ توطنوا المدينة 🛮 خَاجَةً خُزَازَة وَحُسُداً = خصاصة فَقُرٌّ وَاحْتِيَاجٌ 🛥 مَنْ يُوقَ مَن يُجَنُّبُ ويكف ■ شخ تفسه بُخُلَهَا مُعَ الجرص

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُ مِي لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ( أَ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَآبِنِ ٱلسّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآءِ مِنكُمُّ وَمَآءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيسْرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِهِك هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وِ ٱلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُوْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمٌ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهَ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَّهُ هُ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مُ لَنَخْرُجَ اللهُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ الله المُعْرِجُولَ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ لَا لَهِ اللهُ ا وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لِيُولِّنِ ٱلْأَدْبَرُثُمَّ لَايْنَصَرُونَ اللَّهُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّا لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُدُر بَأْسُهُم بِينَهُ وَشَدِيدٌ تُحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ كَمْثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱحْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ



عام المحمدة المح

مُتَفَرِّفَةٌ لِتَعَادِيهِمَ وَبَالَ أَمْرِهِمُ سُوءَ عَاقِبَةِ حُدْدٍ

مد الا حركات لزوما ﴿ مدَّ اوغاو ٩ جـوازا ﴿ فَا لَهُ مَا اللَّهُ الْمُولِّ الْمُولِّ اللَّهُ الْمُولِّ اللَّهُ مدَّ واجب غ او ٥ هركات ﴿ مدَّ حَسَرَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ إِنِّ بَرِيءً مِّنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ

خاشعاً
 ذليلاً خاضعاً
 مُتَشَقَّقاً
 مُتَشَقَّقاً
 الملك
 الملك
 الملك
 المالك لكل شيء

■ القُدُّوسُ البليغُ في النزاهة غن النَّقائِص

السلام ذو السلامة

من كل غيب

■ المؤمِنُ المُصندَّقُ لِرُسُلِه بالمُعْجزَاتِ

المهيمن
 الرفيث على

كُلُّ شَيْءِ

العزيز الغالب الفوي الغالب

النجبار القاهر .

القاهر .

■ المتكبر

البليغُ الكبرياء والعظمة

■ الْبَارِيءُ

المبدئ المخترغ

■ المُصورُرُ خالقُ الصُّور

على ما يريدُ

فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَّوُا ٱلظَّلِمِينَ ١ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْس مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّوا تَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَات كُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَا هُمَّ أَنفُسَهُمَّ أَوْلَيْك هُمُ ٱلْفَسِقُ لَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَابِرُانَ ١ اللَّهُ لَوَ أَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَشِعا مُّتَصَدِّعا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ هُواُللهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّاهُو عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَاشَّهَدَةً هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمُ شَيُّ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ الله الله الخلق البارع المصور كَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكَمُ الْآَ المُورِينَ المُعْتِجْنِينَ اللهُ المُعْتِجْنِينَ اللهُ اللهُ المُعْتِجْنِينَ اللهُ ا

### بِسْ لِللَّهُ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كُفَرُوا بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَ إِنْ غَاءَ مَرْضَا فِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَ يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّو لَوْتَكُفُرُونَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلاَ أَوْلَاكُمْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُمِن كُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بِينْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ كَالَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُو وَغَفِرُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِزُٱلْحَكُمُ الْ

أولياء
 أغواناً ثوادونهم وثناصخونهم
 يغقفوكم

يظفروا بكُمْ الشطوا التكم

إيباء بمُدُوا إليكم المُدة

■اسوه قُدُوٰةٌ ■ابْرآءُ مِنْكُمْ

أَبْرِيَاءُ منكم إليُّك أَنتِنا إليُّك رَجَعُنا

تالِبين • فئة

معذبين



- تبروهم
   تخسلوا إليهم
- تُقسطوا إليهم تُغطوهم قسطا من أموالكم
  - ظاهرُوا عاولُوا
- تولؤهم
   شخذوهم أولياء
  - قامتحنوهن انحتبروهن

بالتُحليف

- ألجوزهن من منهورهن
- بعضم الكوافر
   غُفُود نكاح
   المشركات
  - = فعاقبتم
- فغزوتم فغبئتم

لَقَدْكَانَ لَكُرْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَة لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِدُ ﴿ إِنَّ هُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَة وَٱللَّهُ قَدِيرُ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ الله لَا يَنْهَا كُمُواللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَ كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكُرِكُمْ وَظُلَهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلُّهُمْ فَأُولَيِّك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ إِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ انْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِر وَسْعَلُوا مَا أَنفَقُنْمُ وَلْيَسْعُلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىء مِنَ أَزُواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُو جُهُم مِّثُلَمَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهَ

■ بنهتان بالصاق اللَّفَطاء بالأژواج ■ يَفْتَريْنَهُ

يحتلقنه

· سَبِّح اللهِ ..

لزهة ومجده ■ كبر مقتأ

عظم بغضا

صافين أنفسهم

= بُنْيَانٌ مَرْ صُوصٌ متلاصق مُحُكِّ

مَالُوا عن الحقّ

■ صفا

■ زاغُوا

يَنَأَيُّ اللِّيُّ إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أُولَا دَهُنَّ وَلَا يَانَّتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايعُصِينَك فِي مَعْرُ وفِ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْتُولُوا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهَ

بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِأَ الرَّحْدِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِمُ

الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ اللهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهُ

كَبُرَمَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْلِي اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا ال

ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم

بُنْيَانَ مَّرْضُوصٌ إِنَّ وَإِذْقَ الْمُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِلِمَ

تُؤَذُونَنِي وَقَد تُعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا

زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ( )

■ نُورَ اللهِ
الحَقِّ الذي جاء
به الرَّسولُ ﷺ
فلخواريّن
أصُفِياء عيسى
وخواصة

■ ظَاهِرِينَ غالِبِينَ بالحُجَجِ والبيِّناتِ

وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَنْ يَمَ يَكِنِي إِسْرَ عِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَيَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ ٱحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَلَا اسِحْرُمُّ بِينُ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدُّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ فُوراً للهِ بِأَفْواهِمِمْ وَاللهُ مُعِيمٌ فَوْرِهِ وَلَوْكرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي آرُسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدُى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى جِعَرَةٍ نُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم إِنَّ نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهِ لِهُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُونَ اللَّهُ إِنكُنَّمُ نَعَلَمُونَ اللَّا يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَلُدُ خِلْكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُومَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنِّ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (آلَ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفُةُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِنَ (إِنَّ



# سُورَة الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ

بِسُ لِللهِ الرَّمْوَ الرَّهِ عِدِ

يُسَبِّحُ بِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرْبِي ٱلْحَكِمِ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ أَي وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُّ وَهُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ ذَٰ لِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَاةَ ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنُسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١) قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنْمُ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَا يَنْمَنَّوْنِهُ أَبَدَابِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّالِمِينَ إِنَّ قُلْإِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُّوَّرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْبِّثُكُمْ بِمَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ شَ

السَبْحُ الله .. ينزهه ويسجده

الملك الملك مالك الأشياء كأنها

■ القُذُوس الليغُ في النَّواهة عن النَّفائص

■ العزيز القوتي الغالب

الأمين العرب المعاصرين

御屋 む يُزكيهم

يُطهِّرُ هُمْ من أدناس الجاهلية

■ آخرين مِنْهُمْ من العرب الذين جاؤوا بعد

■ يَحْمِلُ أَسْفَارِ أَ كُتُبا عظاماً

■ هَادُوا تذيّنوا بالّنِهُودِيَّةِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اإِذَانُودِي لِلصَّلُوةِ مِ يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ الْمُوْوِقِيْنَ النَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْر لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ اللَّهُ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْر لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ اللَّهُ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْر لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ النَّعَيْرُوا النَّعَيْرُوا النَّعَيْرُوا فَي ٱلْأَرْضِ النَّعَيْرُوا النَّعَالُونَ وَالنَّعَالُونَ النَّعَالُونَ النَّعَلَى النَّعَالُونَ النَّعَالُونَ النَّعَالُونَ النَّعَالُونَ النَّعَلَى النَّعَالُونَ النَّعَلَى النَّعَالُونَ النَّعَلَى النَّعَالُونَ النَّعَالُونَ النَّعَالُونَ النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَالُونَ النَّالُونَ النَّعَالُونَ النَّعَالُونَ النَّعَلَى النَّعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ النَّعَلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَنْ عَالِمَ الْمُعَالِقَ عَالَمُ الْمُعَالِقَ عَالَمُ الْمُعَالِقَ عَالَمُ الْمُعَالِقَ

إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾

ٱتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ إِنَّ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِنَّ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكِ أَجْسَامُهُمْ

وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِمُ مَا أَنَّهُمْ خُسُّبُ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوَ الْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ قَنْلَهُ وَاللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ إِنَّا

جُنْةُ
 وقاية لأنفسهم
 وأموالهم

■ فطبع ختم

 لا يَفْقَهُونَ
 لا يغرفون خَفْبُة الإيمان



 أَوُوا رُغُوسَهُمْ عطفوها إغراضا واستكبارا = حتى ينفضه ا كى يتفرّقوا عنه عنه · ليخرجنَ الأغز الأشذ والأقوى ■ الأذل الأضعف والأهون = والله العرَّةُ الْعَلْبَةُ وَ الْقَهْرُ ■ لا تأليكم لا تَشْغَلُكُمُ



#### بِسَ لِللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِ الْمُرَافِي وَمِنكُمْ مُّؤُمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَرُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُ وِبِالْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرِيمَدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبَوْنٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَاعْمِلْتُمْ وَلَا اللَّهِ ورَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرُ (١) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّ عَانِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ جَنرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُ أَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُ أَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يُسَبِّحُ اللهِ ...

يُنزِّهُهُ ويُمَحُدُهُ...

التُصرُّ فُ المطلق في كلِّ شيء في كلِّ شيء فأخسن صورَرَحُمُ ما في في كلِّ شيء في أَنْقَنَهَا وأَحْكَمَها وأَحْكَمَها سوء عَاقِبة

الإيمان = التُور

تولّوا
 أغرضوا عن

القرآنِ
ليَوْمِ الْجَمْعِ
لِيُوْمِ الْجَمْعِ

تجتمعُ الخلائقُ فرَّمُ التَّغَالِينِ يَظْهَرُ فِيهِ عَبْنُ الكافر بتركه الإيمان وغَبْنُ

المُؤمن بتقصيره في الإحسان

بإذن الله بإزادته وقضائه
 بلاء وعنة بلاء وعنة تقسيم
 يكف شخ بخلها يكف بخلها مع جرصها احتساباً بطبية نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس المسلم بطبية المسلم المسلم بطبية المسلم ال



### بس إلله الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

الحراث الحراث عمر

أخصوا العدَّة اضبطوها

وأكملوها ع بفاحشة مُبِيَّنة

بمُعْصِيَةِ طَاهِرَةِ

لا يَحْتَسِبُ

لا يَخْطُرُ بِنَالِهِ • فَهُوْ خَسْبُهُ

فهو حسبه
 كافيه ما أهمه

قدراً
 أجلاً ينتهى
 إليه أو تُقديراً

يئشن
 ائقطع رجاؤ هُنَّ

ع ارتشم ع ارتشم

جَهِلْتُمُ مَقَدَارَ

عِدْتِهِنَ • لِيشرأ

ثيسيرا وفرجا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللهَرَبَّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِلْاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أُوفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظَّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللهَ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُر وَالنَّهِي لَمْ يَحِضْنُ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ فَا ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إ إِلْيُكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَظِمْ لَهُ وَأَجْرًا

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمْ وَلَانْضَآرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِ فَ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِ فَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُواْ يَلْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمُ فَسَرُّرُضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ إِلَيْ فِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَةٍ \* وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْن فِقَ مِمَّاءَ الْلَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُتْرًا ﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَجِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَكُهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَذُكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُلُخِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ

■ وُجْدِكُمْ وسعكم وطافتكم ■ التَّمِرُوا بِيْنَكُمْ تَشَاوُرُوا فِي الأجرة والإرضاع ■ تغاسرُ تُمْ تشاخنتم فيهما ■ ذُو سعة غنى وطاقة ■ قُدِرَ عليه ضيق عليه ■ کاین كثير ■ غنت تنجيرت وتكبرت ■ عَذَاباً نُكُرِ أ مُتُكراً شنيعاً ■ وَإِالَ أَمْرِهَا سُوءَ عاقبةِ عُتُوِّهَا = محسرا خُستُرَاناً وَهَلاكاً ■ ذِكُراً م قر آناً ■ زسولاً معدأ ع أرسله الله رسولا

= يَعْنَزُ لُ الأَمْرُ

القضاءُ والقَدَرُ أو التدبيرُ



وَهُوَ الْعَلِيمُ الْمُكِمُ إِنَّ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو جِهِ حَدِيثًا

ا تبحلَّة أيمانكم تحليلها بالكفارة

تلالداديغ الخدارب ۲۵

· الله مولاكم مُتَوَلِّي أَمُورِكُمُ

> = نبَّأْتُ به أُخبرت به

« أَظْهُرُ هُ اللهُ عَلَيْهِ أطلعه الله تعالى

عليه • صَغَتْ قُلُو لِكُما مَالَتُ عَن حَقَّه عليكما

■ تظاهرا عليه

تتغاؤنا عليه بما يسؤوه

■ هو مولاة وَاللَّهُ وَنَاصِرُهُ

■ ظهر

فوجٌ مُعينٌ لهُ ■ قانقات

مطيعات

خاضعات لله

■ سائحات

مهاجرات أو صائمات

= قُوا أَنْفُسَكُمْ

جنبوها

■ غلاظٌ شدادٌ قساة أقوياء

فَلُمَّانَبَّا تَبِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَالِمُ عَنْ مِعْضَ فَلَمَّانَبَّأَهَابِهِ قَالَتَ مَنْ أَبْأَكُ هَلْاً قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ الله الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَّهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَذَلِكَ ظَهِيرُ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمُتِ مُّؤَمِنَاتِ قَانِنَاتِ تَلِبَكتٍ عَلِدَاتٍ سَلِيحَتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةً غِلَاظُ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيُوَمِّ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَن كُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتُّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِنَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأْتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَ لِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِينَ ١ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ أَبِن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَيِّي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّ وَمَنْهُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا

 تؤبّة نصوحاً خالصة أو صادقة ■ لا يُخزي الله النبي لَا يُذِلُّهُ بَلِّ يُعِزُّهُ ■ اغْلُظْ عَلَيْهِ شَدَّدُ أَوْ اقْسُ عليهم ■ فلم يُغنيا عنهما فلم يُدُفعا ولم يمنعا عنهما أخصنت فرجها صَالَتُهُ مِن ذَنس العصية ■ من رُوجنا رُوحاً من خَلَقِنا ۱۱ عیسی ( خ ) ۱۱

ا عبسى (عُ) ا من القانتين من القوم المطبعين

وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ (اللهُ وَصَدَّقَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ



 سنده المُلكُ: الأَمْرُ و النَّهُيُّ وَ السُّلْطَانُ



- = خلق الموت قدرة أزلا
- لِبْلُوكُمْ: لِخُتَرِكُمْ
- ₩ أخسل عملا أحثوبه وأخلصه
- طباقاً: كأسماء مقينة على الأحرى
- تفاؤت: الحبلاف وعدم تناسب
- قطور: مثلوج الزخلل
  - كُرْتَيْن
- زجعة بعد رجعة
- خاسئاً: صاغراً لعدم وجدان الفطور
- خسير: كليل من
- كثرة المراجعة
- = عصابیح كواكب مضيئة
- رجوماً للشياطين
- بانْقِصَاصِ السُّيُّفِ مِنْهَا عليهم
  - شهیقا
  - صوتا منكرا
- تَفُورُ: تَغْلَى بهم
  - غَلَيَانُ الْقَدُور ■ تكادُ عَيْرُ

  - تَتَفَطُّعُ وتَتَفَرُّقُّ
  - فوج
- جَمَاعَةُ مِنِ الْكُفَّارِ
- أعداً: فَعُداً مِن الرُّحْمَةِ والْكَرَامَةِ

سُورَةُ الْمِثَالِيَّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِي الْمِعِلَّي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمِعِلَّيِي الْمُعِلَيْعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِي الْمِعِلَّيِي الْمُعِلَّيِ الْمِعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّي الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّي الْمِعِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْع

بس لِللهِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ الَّذِي خَلَقَ

ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْرَةَ لِيَالُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوا لَعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن

تَفُوْتِ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَى مِن فُطُورِ ﴿ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُّ فَيْنِ

يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنْيَابِمصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَارُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَجِّمَ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

ا إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّ تَكَادُ تَمَيَّرُ

مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَهُمُ خَزَنَنُهُ ٱلْمُ يَأْتِكُونَذِيرٌ ١

قَالُواْ بَلِي قَدْجَاءَ نَا نَذِيرُ فَكُذَّ بَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِ إِنَّ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكًّا فِي أَصْعَبِ

ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُوا بِذَابِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرٌ ﴿ إِنَّا

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوِا جَهَرُواْ بِعِجَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَى عَلَى السَّماء أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهُ أُولَدُيرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقٌ بِ وَيُقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا أُمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَّكُو يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ النَّ أُمِّنَّ هَلَدَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِلَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَنْفُورٍ الْإِنَّ أَفَرَ يَمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجَهِمِ أَهْدَى أَمَّ يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (أَنَّ) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرُ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُنُ نَ آيَّ اللَّهُ وَٱلَّذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ إِنَّ الْإِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ (إِنَّ) قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (إِنَّ)

 الأرض ذَلُولاً مُذَلَّلةً لَيَنةً سَهْلةً

مناكبها
 جوانبها أوطرقها

إليه التُشورُ
 إليه تُبْعَثُونَ
 من القُبُورِ

يخسف بكم
 يغور بكم

جي تـمُورُ
 تُرْتَجُ وَتُضْطَرِبُ

◄ خاصباً
 ریخاً فیها حصباءُ

■ كان نكير إنكاري غليهم بالإهلاك

ا صافات بالبطات أُجْنِحتهُنَ عند الطيران

يَقْبَضْنَ
 يَضْمُمُنَهَا إِذَا
 ضَرَبُن بها
 جُنُوبَهُن

جنة لكم
 أغوان لخم
 غۇور

عرود خديعة من الطَيُّطانِ وجُنْدِه

لَجُوا في غَثْوَ
 تمادؤا في
 اسْتِكْبار وعناد
 الله

■ نُــُفُورٍ شرادٍ عن الحقّ

 مُكِبًا على وجهه ساقطاً عليه

■ يَمْشِي سويًا مُسْتُوبًا مُنتَصِبًا

ذَرَأُكُمْ
 خَلْقَكُمْ وَبَثَكُمْ

فَلَمَّارَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي

أُوْرَحِمْنَافَمَ يُجِيرُ ٱلْكُفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ قُلْهُو

ٱلرَّحْمَانُ عَامَنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ

الْ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُلْمُ غُورًا فَن يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَّعِينِ إِنَّ اللَّهُ

سُولُةُ الْقِبُ لِمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال

تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَايسَطُرُونَ إِنَّ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَّ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَنْرَ مَمْنُونِ إِنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّا

فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ فِي بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (إِنَّ) فَلا تُطِع

ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ أَنُّ وَدُّوا لَوْتُدُهِنُ فَيُدِّهِنُ فَيُدِّهِنُونَ اللَّهِ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

حَلَّافِ مَّهِينِ إِنَّ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ إِنَّ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَيْمِ إِنَّ عُتُلِّ بَعْدَذَ لِكَ زَنِيمٍ إِنَّ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

الله المُتلَى عَلَيْهِ وَايَكُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللهِ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ ا

صد ۲ حرکات لزوما ( مد۲ او ژاو ۲جوازا )
 صد ۱ او ژاو ۲جوازا )
 سد ۱ او ۱ محرکات ( سد حسرکنسان )
 سد ۱ او ۱ محرکات ( سد حسرکنسان )

 رَأْوُهُ زُلْقَةُ: رَأْوًا الغذاب قريبا منهم ■ سيئت: كبَّت واسُودَتْ غَمَا ثَدُغُون: تَطْلُبُون أَنْ يُعجَّل لكم أَرْأَيْتُمُ :أَخْبَرُونِي أبجير الكافرين ينجيهم أؤ يشعهم غُوْراً: ذاهباً في الأرض لا يُنال ■ بماء معين *جَار* أو ظاهرِ سهل التّناه ل القلم: ما يكنف مـ ■ ما يشطرون ما يڭتبون غير ممثوب:غير لي مقطوع بأيكم المفتون في أي طائفة منكم المجنّون ا **ئدھن** ئلايل بنسانغ ■ فيدهنون: نهم يلايلون ويصانعون ■ خَلَافِ: كُثير الحكف بالباطل

■ مهين حقير في

الرأي والتدبير

 ممّاز: غيّاب أو مغتاب للناس

■ مَشَاء بنميم بالسعاية والإفساد

بيَّنُ الناسِ عُتُلُ : فاجش لئيم إ

أيم : دعي ف تؤه

 أساطير الأولين أباطِيلُهُمُ المسطَّرةُ في

سننذ أله غاية الإذلال = بِلُوْ نَاهُمُ : ابتليناهُمُ و امتحنّاهم الجنّة: البستان

سنسمة على الخرطو

 ليصرمنها ليقطع أنمارها

ے مصبحین دَاخلين في الصُّبّا -

■لايستثنون: حصة المساكين كأبيهم **■ فُطَاف عليها:** فرلها

■ طائفٌ: بلاءٌ عيط

 ■ كالصريم ، كالليل في السوادِ لاحتراقِها ■ فَتَنَادُوا : نَادَى

بعضهم بعضا آغدُوا، باکرُوامُقبلہ

■ على حرتكم على بُسْتَانِكُمْ

🔳 صارمين: قاصدي قطع ثماره

« يَسْخَافَتُونَ يقسار وذبالحديث

غَدُوْا: سَارُوا غُدُوةَ إلى خُرْتِهم

 على خرد: على انقرادعن المساكين

■ قادرين: على الصرّ تُسَبُّحُونَ: نَسَنْفِرُونَ

الله من معصِيتگم يَتُلاومُونَ: يَلُومُ بعضهم بعضا

■ راغبون

طالبُونَ الحَمرَ لَمَا تَخَيَّرُونَ : الله عَ

تختارونه وتشتهونه لكم أيّان علينا عُهُودُ مُؤَكِّدَةُ بِالأَيْبَانَ

 لَا تحكُمونَ: للَّذي تحكمون به لأنفسكم

 زُعِيمُ: كَفِيلٌ بأن يكون لهم ذلك

 يَكُشُفُ عَنْ سَاق كِنَايَة عن شِدَّة الأمِّر وصُّعُوبَته

سنسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُومِ إِنَّا إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ إِنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتَ كَا صَّرِيمِ إِنَّ فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ إِنَّ أَنِ ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ آتَ اللَّهُ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَنْخَلَفُونَ آتَ أَنَّلا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ إِنَّ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِقَدِرِينَ إِنَّ فَأَمَّا رَأُوْهَاقَالُو أَإِنَّا لَضَا لُّونَ شَيَّ بَلْ نَعَنُّ مَعْرُومُونَ شِيَّ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرُ أَقُل لُّكُو لَوْ لَاتُسَيِّحُونَ ١١ قَالُوا سُبَحَنَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١١ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ قَالُواْ يُوَيِّلُنَّا إِنَّا كُنَّاطَعِينَ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّنَاأَن يُبُدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا رَغِبُونَ ١٩٠ كَذَٰ لِكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفْنَجُعَلُ لُلُسُلِمِينَ كُلُّجُرِمِينَ اللهُ مَالكُورَكَيْفَ تَعْكُمُونَ اللهُ أُمّ لَكُرْكِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ الْآيا إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ الْآيا أَمْ لَكُرْ أَيْمَانً عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِلَّا تَعَكَّمُونَ ﴿ آ اللَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَامُ فَلْمَأْتُواْ بِشُرَكَامِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (إِنَّا

خاشِعَةُ أَبُصَارُهُمُ
 ذَٰلِلةُ مُنْكَسرَةُ

ترْهَقُهُمْ ذِلَةٌ
 بغشاهُمْ ذُلُّ و خُسْران
 قَذْرُنِي: دغيي وخلني

استشدرجهم سندبیهم من العداب درجه درجه

مغرم: غرامة مالية
 مُشْقَلُون: مُكَلَّقُون
 حملا تقيلا

مَكْظُومٌ: مَمْلُوءٌ
 غَيْظاً أو غمّا

النيذ بالغزاء : لطرح بالأرص الفضاء الهلكة
 فاجتباؤ وبُه : اصطفاؤ

بِعَوْدَةِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ **لَيْزُ لَقُونِكَ**: يُولُونَ قَدَمَكَ فَيْرُمُونَك

الحاقة: الساعة
 بنحقق فيهاما أنكروه

بالقارغة
 بالقيامة تقرع
 الْقلوب بالزاعها

بالطّاغية

بالْعُقُوبَةِ الْمُجَاوِزَةِ لِلْحَدُ فِي الشَّدةِ

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ النَّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّا أُمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم صِّ مَّغْرَمِ مُّتْقَلُونَ لِآنِا أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ لَا اللهُ فَأَصْبِرُ لِمُكْمِرَيِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ الْكَالَّةُ لَا أَن تَذَا رَكُهُ نِعْمَةً مِن رَّبِيهِ لَنُبِذَ إِلْعَرامِ وَهُومَذُمُومٌ ﴿ إِنَّ فَاجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ (إِنَّ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الْيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سِمِعُوا ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ الْآقِ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُر لِّلْعَالَمِينَ (أَقَ المُوزَةُ الْمُرْقُلِمُ اللَّهُ اللَّ

بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْرَ الرَّحِيدِ

الْمَاقَةُ إِنَّ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَدُرِكَ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ كُنُودُ وَعَادُنِا لَقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهُلِكُوا بِالطَّاغِيةِ إِنَّ وَمَا أَمُولُهُ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهُلِكُوا بِالطَّاغِيةِ إِنَّ وَأَمَّا عَلَيْهِمْ عَادُّ فَأَهُلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيةٍ إِنَّ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

شدیدة الزد او الشوت

ا عاتیة: شدیدة المشف

ا سخرها علیهم

سنطها علیهم

حسوها: متتابعات

■ بريح صرصر

او مَشؤومَاتُ اعجازُ نَخْلُ جُذُوعُ نَخلُ

بلا رُؤوس

خاوية: سَاقِطة أو فَارغة

770

الْمؤتفكات: قرى و قوم أوط (أهلها) و المناطقة: بالفعلات دات الخطأ الجسيم و المناطقة المناطقة المسيم و المناطقة المن

■ أَخْذَةُ زَابِيةٌ زَائِدَةً فِ الشُّدَّةِ

الخارية: سنائن

تذكرة : عِبْرة وعظة
 تنجيها: تحفظها

■ حُمِلْتِ الأرضُ

رُفعتُ من مكانها بالمُرابا • فلد كَتُناء فَدُفَّتا

وَكُسَّرِتا أَو فَسُوَّيَنا وَقَعْتِ الْوَاقِعةُ

قانت القيامة انشقت السماء

تَفَطَّرِتْ وَتَصَدُّعْتُ • وَ اهْمِيَةٌ : صَعِفةٌ مُتَداعِةً

■ أَرْجَائِهَا إِحرابِهَا وَأَطْرَاتِهَا ■ هَافَهُمْ أَنْهُ إِلَيْهِ أَنْهُ مِنْهَا أَلْهُ مِنْهَا أَلْهُ

هَاوْمُ إِنْحُدُوا أَوْ تَعَالَمُ ا
 كَتَابِيةُ :كِتَابِي

وَالْهَاءُ لِلسَّكْتِ • قُطوفُها ذانِيةً

 قطوفها دانية ثمارهإسهلة التناؤل

هنيئاً: غير
 مُنفَّص وَلا مُكَدُّرٍ

كَانت الْقَاضِيةَ
 اللوتة القاطعة لامري

ماأغْنى عَنيً
 مادفع العذابعيً
 ماليه: ماكان لي من

■ سُلْطَانِيه: حُجَّتِي او تَسَلُّطِي وقُوْتِي ■ فَفُلُوهُ

فَقَيْدُوهُ بِالأَغْلَالِ

صَلُوهُ: أَدْخِلُوهُ

أَو أَخْرِقُوهُ فِيهَا

قَاسُلُكُوهُ: فَأَدْخَلُوهُ

مد ٦ حيركات لزوه مد ١ حيركات لزوه مركات لزوه المركات لزوه مركات لزوه المركات لركات لزوه المركات لمركات لزوه المركات لزوه

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُنْ بِٱلْخَاطِئَةِ (إِنَّ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُونِ ٱلْجَارِيةِ الله المُعلَمُ المُؤنَذِكِرة وتعيها أَذْنُ وعية الله فإذَا نُفِحَ فِي الصُّور نَفْخَةُ وَحِدَةٌ إِنَّ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً إِنَّا فَيُوْمَيِذِو قَعَتِ ٱلْواقِعَةُ (إِنَّ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَبِذِ وَاهِيَّةُ الْ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَعِمْلُ عَشَرَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِيةً الله يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيةً الله فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُومُ أُقْرَءُ وَالْكِنْبِيدُ الْإِنَّ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاق حِسَابِيَةُ (إِنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيةِ (إِنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (إِنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (إِنَّ قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ إِنَّ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيِّنًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ الْإِنَّ وَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِنَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَأُوتَ كِنَبِيةً الله وَلَرْأُدُرِ مَاحِسَابِيهُ الله عَلَيْتَهَا كَانْتِ ٱلْقَاضِيةَ الله مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ (١٠) هَلَكَ عَنِي سُلُطَينِيةُ (١٠) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٠) مُرَا الْجَحِيمَ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ( اللَّهِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( عَلَى اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَا اللهِ المِلْمُ الله

ا الله الله

مد ٦ حبركات نزوما مدّ ٢ او ١٥ جبوازاً
 مد ١ حبركات نزوما مد حسركنسان

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَهُنَاحِمِ مُ إِنْ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنَ غِسْلِينِ لِآي لَّا يَأْ كُلُّهُ ■ غسلين إِلَّا ٱلْخَطِعُ نَ ( اللهُ اللهُ عَلَى الْمُصِرُونَ ( اللهُ عَلَى الْمُصِرُونَ ( اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَ ■ الحاطئون = فلا أقسم إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كُرِيمِ إِنْ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ إِنَّا وَلَا بِقُولِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّانَذَكُرُ وَ (إِنَّا فَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ أَلْعَلَمِينَ (إِنَّا وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا نُقُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِيلِ ( عَنَا اللَّهُ اللَّحَدُ فَامِنَهُ بِالْيَمِينِ ( فَا أَمَّ القَطَعْنَا ■ بالْيَمِين مِنْهُ ٱلْوَتِينَ إِنَّ فَمَامِنكُمْ مِنْ أُحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَنَذِّكُرُهُ ■ الوتين لِّلْمُنَّقِينَ الْهِ وَإِنَّا لَنَعَلَمُ أَنَّ مِنكُم شُكَدِّبِينَ الْهِ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةُ عَلَى = خاجزين ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ (أَنَّ فَسَيِّعُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِمِ (إِنَّ اللَّهُ المُعَظِمِ • لحشرة ■ فَسَبِّحُ باسِّم رَبُّكُ المُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ ■ سأل سائل بس الله الرمزالي ■ ذِي المعارج سَأَلَ سَآيِلُ إِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ إِنَّ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَادِجِ ﴿ لَيُّ تَعَرُّجُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي ■ تغر خ الملائكة ■ الرُّوخ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ إِنَّ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَبِيلًا إِنَّ ■ صبراً جبيلاً إِنَّهُمْ يَرُونُهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالَّهُ لِ السماءُ كالمُهْل الله وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكُا لِعِهِنِ إِنَّ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اللهُ

فريب مشفق يخبيه

صديد أهل النار

أقسيم وهلاه مزيدة

الحتلق وافترى

بيجيبه أو بالقوة

نياطُ القُلْب أو نُحَاغُ الطُّهُر

مَانِعِينَ الْمَلاكَ

لندامة

نَا هُهُ عُمًّا لايليق به

دغا ذاع

ذِي السُّمَوَ اتِ أوالفضائل والنعم

تصنغك

جبريل عليه السلام

لا شكوى فيه لغيره تعالى

كالقضة المذائية أو دُرْدِي الزيت الجال كالعهن

كالصب ف المصبوغ ألوانا

الكافرون

يُصَّرُونَهُمْ يُودُّٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ وصَحِبَتِهِ وَأَخِهِ (أَنَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلنِّي تُعْوِيهِ (آلُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ فِي نَزَّاعَةً لِّلشُّوى فِي تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرُ وَتُولِّي اللَّهِ وَجَمَعَ فَأَوْعَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ المُوعًا الله المسَّهُ السَّرُّ جَزُوعًا الله وإذا مسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلَّا ٱلْمُصَلِّينَ الْآَيُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ الْآَيُ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ إِنَّ لِسَابِلِ وَالْمَحْرُومِ ( وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ سَوْمِ ٱلدِّينِ الْآُ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (٧٦) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَا مُونِ (١٠) وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (١٠) إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أُوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَهُنِ ٱنْعَى وَرَاءَ

كثير الجزع والأسنى • منوعاً: كثير المشم والإمساك

سرية الجزع

شديد الجرص = جَزُوعاً

أيتضرونتهم
 أيفر أون أحماءهم

m فصيلته

■ تُؤويه

■ إنها لظي

فأؤعى
 أمسنان ماله في
 وعاء بُخلاً

= هلوعا

خَهَمُّمُ أُوطِيقُ منها
 قراغةُ للشوى

قُلاغةً للأطراف أو جلدة الرأس

غشيرته الأقربين

تَعَنَّمُهُ فِي النَّسَبِ أو عِنْدَ الشَّدةِ

■ المُحُرُوم من العطاء لنعفُفه

عن السؤال

مُشْفِقُون : حائِفُون الله مُشْفِقُون : حائِفُون الله مِشْفِقُون : حائِفُون الله مِشْفِق الله مِنْفُون الله مِنْفُون الله مِنْفُون الله مِنْفِق الله مِنْفُون اللهِ مِنْفُونِ اللهِ مِنْفُون اللهِ مِنْفُون اللهِ مِنْفُونِ اللهِ مِنْف

الْعَادُونَ
 المُجَاوِزُونَ
 الْحَلالَ إلى الحرام

مهطعین مُشعب و مَادِّی

مُشْرِعِينَ ومَادِّي أَعْنَاقِهِمْ إِلَيْكَ

عِزِين جَمَاعاتِ متفرِّ قيرَ

الله عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ الْآَيَا أَيَطُمعُ حُكُلُّ ٱمْرِيِ مِّنْهُمُ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْهُمُ مَّ عَنَا يَعَلَمُونَ الْآَيَا اللهُ عَلَمُونَ الْآَيَا عَلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ذَالِكَ فَأَ لَيَهِكَ هُو ٱلْعَادُونَ الْآيَا وَ لَذِينَ هُمْ لِأَمَنَا بِمَ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ

الْآيَا وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِمُونَ (إِنَّ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ

الْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مد ٦ حركات لزوما ﴿ مد؟ اولااو ٢ جوازا مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركنسان ﴿ اللهِ ا

 فلا أقسمُ فَلاَ أُقَسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُسَرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (إِنَّا عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ أقسم و ۱۱ لا ۱۱ مزيدة وَمَانَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ إِنَّا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُواحَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي ■ بمسبوقين مَغُلُوبِينَ أَو يُوعَدُونَ إِنَّا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْآجُدَاتِ سِرَاعًا كَأُمُّمْ إِلَى نُصَّب يُوفِضُونَ عاجزين ■ فذرهم الله خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً ذُلِكَ الْيُومُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهُ فذعهم وحلهم ■ من الأجداث من القُبُور الله والع بواقة بو ■ سراعاً مُسْرُعِينَ إِلَى بِسَ لِللَّهِ الرَّحْوِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الدَّاعي ■ نصب أحجار عظمه ها

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ يَعَوْمِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّ فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا الْ وَإِنَّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَبِعَهُمْ في عَاذَا بِهِمْ وَأَسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبُرُوا أَسْتِكْبَارًا 

في الحاهلية = يوفضون يسرغون ذليلة منكسرة ٣ تر مقهم ذِلَةً تغشاهم مهانة شديدة الجر الله وقت مجيء عذابه ■ قراراً تَبَاعُدا و نفارا غن الإيمان واستفشؤا تنابهم بَالغُوا في إظهار الكراهة للدعوة ■أصروا

تَشَدُّوا وانْهُمكُ ا في الكفر

لْمُمْ إِسْرَارًا الَّهِ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللَّهُ

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا الله وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَا لَآلُ مَّا لَكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لَّهِ اللَّهِ وَقَارًا لَّهُ اللَّهِ وَقَارًا لَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَارًا لَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَارًا لَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَارًا لللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِللَّهِ وَقَارًا لللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِللَّهِ وَقَارًا لللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِللَّهِ وَقَارًا لللَّهُ عَلَيْهِ وَقَارًا لللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُورًا لَهُ وَلَا لَهُ وَقَارًا لللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُورًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُونُ لِللَّهِ وَقَارًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لل وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا إِنَّا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهِ أَمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَأَلَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَا زُضَ بِسَاطًا اللَّ النَّهُ لِتَسَلُّكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّرْيَزْدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ ﴿ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ١١٠ وَقَالُوا لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا إِنَّ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا (أَنَّ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ رَّبِّ أَغْفِرُ لِي وَلُولِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَائْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّانَبَارًا ١

 يُرسل السماء المطرّ الذي في السُّحاب ■ مِدْرَاراً غزيرأ متقابعأ ■ لا ترْجُونَ الله وقارأ لا تىخافون لله عظمة خَلَقَكُمْ أَطُوَ ار أَ مُدَرِّجاً لكم في خالات محتلفة ■ سَمَاواتِ طِبَاقاً كُلُّ سماء مَقْبِيَّةٌ على الأخرى ■ ئورا مستفاداً من نور الشمس = الشمس سِراجاً مصباحا مضيئا = سُبلاً فجاجاً طرقا واسعة - خسارا ضلالأ وطغيانا = مَكْرِا كُبُارِا بالغ العاية في الكبر صنتم لكلب ■ سُوَاعاً صنم لهذيل

صنتم لغطفان ■ يغوق صنتم لهمذان

= نشراً صنمٌ لآل ذي الكلاع من

■ دَيَّارِ أ أحداً يُدُورُ ويتحرُّكُ في الأرض

 تباراً هالا كا

• مذواجب ٤ أو ٥ حركات ﴿ مذ حسركنان المحمد ٥٠ ١ العام ، ومالا بلفظ

ا فُرْآنا عجباً عجباً بديعاً الميعاً الميعاء الميعاء

تغالی ارتفع وعظم ا

جُلُّ رَبُنا
 جَلالهُ أو
 سلطائهُ أو غناه

يقُولُ سفيهُنا
 حامِننا (إنليسُ
 اللَّعِينُ)

■ شططاً قولاً مُفرطاً في

قولاً مفرطاً في الكذب

يغوذون
 يشتعيذون

ويشتجيرون

فزادُوهُمْ رَهَقاً
 إثما أوطُغْيَاناً

إثما أوطغيًاناً وسنفهاً

خُرْساً شدیداً
 خُرُّاساً أَقْرِیَاءَ

■ شهباً: شعل نار وفق شهباً: شعل نار

تَنْفَضُ كالكواكب • شِهَاباً زصداً

وأصداً مُتَرَفَّياً

\_ \_ زشداً

خيراً وصلاحاً طرائق قدداً

= طَرَاتِقَ قِدُدا

مُذَاهِبُ مُتَفَرَّفَةُ • بَخْساً

تَقْصاً من ثُوابِهِ

غَشَيان ذلَّة لَهُ

■ رُهَقاً

سِنُورَةُ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيِّ الْخِرِيِّ الْخِرِيِّ

قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِينِ فَقَا لُو ٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانَا عَجَبَا ﴿ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ عَجَبَا ﴿ مَا نَشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ عَجَبَا ﴿ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ عَجَبَا ﴿ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللللللَّا اللللللَّا اللللللَّهُ اللللللللَّ اللللللللللَّا ا

وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَصَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ( اللهُ وَأَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالً مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَاظَنَنُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ

اللهُ أُحدًا إِنَّ وَأَنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدُرِى أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا النَّ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا اللَّهِ وَأَنَّاظُنَنَّا أَن لَّن نُّعُجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هُرَّبًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُوْمِن بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَعْسَا وَلارَهَقًا اللَّهُ

نفخيم الراء فلفئة

إخفاء ومواقع العنة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

مد ؟ حركات لزوماً ۞ مدّ او او او جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدّ حسركنسان

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوًا رَشَدَا إِنَى وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا إِنِي وَأَلُّو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا ١ إِنَّا لِّنَفْنِنَاهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا الله وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَالْا تَدُّعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا الْإِنَّا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَلَّمَدًا إِنِي اللهُ الْمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا إِنَّ قُلْ إِنِي لَ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١١٠ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ آَيُّ حَتَّى إِذَا رَأُوْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ١١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عِلَّحَدًا إِنَّ إِلَّا مِن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللَّهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءِ عَدَدًا الْ

الجائِرُونُ عَنَّ طريق الحقّ = جهتم خطبا وقودأ = الطّريقة المِلَّةِ الْحنيفيَّة ■ ماء غدقاً ■ لَنَفْتنهُمْ فيه النختيز أهم فيما أعطيناهم يسئلگه يدخله عداباً صغداً شاقاً يعلوه ويغلبه = غليه لندأ مُتْرِ اكِمِينَ فِي ازدحامهم عليه ■ أن يجيرني لَئُ يَمْنَعْنِي وينقذني مَلْجاً أَرْكِي إليه زمانا بعيدا حرسا من

■ منَّا الْقاسطُونَ

غزيرا

■ مُلْتُحُداً

امدا =

الا وصدأ

الملائكة يحرسونه

■ أخاط

■ أخصى ضبط ضبطا 365

غلن علماً تاماً



# 

221011

بسيليه التعزالت

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿ فَهُمُ ٱلْيُلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَيَصْفَفُهُ وَأُوانِقُصْمِنْهُ قَلِيلًا فَي السَّلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا اللهُ الْمُؤْمَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا اسْنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ قَوْلًا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ قَوْلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ قَوْلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ قَوْلًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلاً إِنَّ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَبَيْتُلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلانِ

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَالتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١

عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجَرًاجَمِيلًا ١٩ وَذَرَّنِ وَٱلْمُكَذِّبِينَ

أُ لِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَعِيمًا ١

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَهُمُ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا

عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (إِنَّ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذُنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴿ فَا فَكُنْ فَكُنْ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرً إِنَّ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ السَّمَاءُ مُنفَطِرً إِنَّ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ هَاذِهِ عِنْدُ كُرَةً فَمَن شَآءً أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللَّهُ

ِكتَانَ} الله الواء الله الفله

سرکات لزومنا 👑 مد٪ او ۱۶و ۲جسوازه 2 او ۵ حرکات 💨 مد حسرکنسسان 🎥 ادغاه ، وما

المُزَّمْلُ
 المُزَّمْلُ
 ورَّتَلِ المُراتِ
 بتحفيل ونشين خروب
 قولاً ثقيلاً: شافاً
 على المُكلَّقِين (الدان)
 المبتدة اللَّيل
 المبتدة فيه
 المبتدة فيه

رُسُوخاً وَثَبَاتاً الْقُومُ قِيلاً أَثْبَتُ قراءةً

سَبْحاً: تَصَرُّ فا وَتَقَلَّباً في مُهمًاتِك
 تَبَقُلُ إلَيْه: الْفَطِعْ

لعبادته واسْتَغْرِقُ في مُراقَبَته عَجُواً جَمِيلاً

ِ حَسَناً لاَجَزَعَ فيه • ذَرُنِي: ذَعْنِي

أولِي النَّعْمَةِ
 أربابِ التَّنعُم

. وغضارة العَيْشِ أعمَهُلُهُمْ: أَمُهُلُهُمُ

ילאנץ = \

قُيوداً شديدَةُ

■ذَا غُصَّةٍ ذَا نُشُوبٍ في الخلُق فَلا ينساعَ

ترجف الأرض تضطرب وتتزلزل

ا کثیباً رمالاً مجتمعاً

مُهيلًا: رَخُواً لَيْناً
 يسيلُ تحت الاقدام

أخذاً وبيلا

شديداً ثَقيلاً = السياءُ مُنْفَطرٌ به

مُتَشَقَّقُ بِشِدُةِ ذَلك اليوم



■ لَنْ تُحْصُوهُ لَنْ تُطِيقُوا التقْدِير أو القيامَ

■ فَاقْرَءُوا مَا تَيْسُرَ فصلوا ما سهل عليكم

■ من القرآن من صلاة الليا

يَضُوبُونَ: إِسافُرون

■ قرضاً حسناً احتسابا بطيبة نفس المُدُثرُ

المُتَلَفَّفُ بِثِيَابِهِ

رَبُّكُ فَكَبُرٌ ، نَسَطُبُهُ

■ الرُّجُوز المآثم والمعاصي الموجبة للعذاب

= لا تنفش تستكث لَا تُعْطِ ، طالباً العوض ممن تعطيه

> نقر في التّاقور نُفِخَ فِي الصُّور للبغث

■ ذَرْنِي: دَعْنِي

■ مالاً ممدوداً كثيرا دائما غير منقطع

■بنين شهودا خطئورا مغذ

لايفار قوله للتكث

■ مَهُدُتُ لَهُ : سَطْتُ لَهُ الرِّياسَةُ والجَاهَ

■ لأياتنا عنيداً معاندا جاحدا

اسأرهقه ضعودا سأكلفه عذابا شاقاً لايطاق



ٱلزُّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ا

سِونَةُ المِانَةِ المَانِينِ

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ اللَّهُ قُرْفَأَنذِرُ إِنَّ وَرَبَّكَ فَكُبِّرُ إِنَّ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ إِنَّ

وَالرُّجْزَفَا هُجُرُ إِنَّ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ إِنَّ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِر إِنَ

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُ رِ إِنَّ فَذَا لِكَ يَوْمَ بِدِيوَمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

غَيْرُيسِيرِ إِنَّ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنَّ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لًا

مَّمْدُودًا إِنَّ وَبَنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا إِنَّ أُمَّ يَظْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ (إِنَّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَاعَنِيدًا (أَنَّ سَأَرُهِقُهُ صَعُودًا (إِنَّ)

قَدَّرٰ
 هيًا في نَفْسبه
 قولاً في الفرآنِ
 والرَّسُول
 فقُتِل

• فقتِل لُمِنَ أَشَادُ اللَّمُنِ

نظر
 تأمَّل فيا قدَّر وهيأً

عبس قطب وجهه

زاذ في العُبُوس

بېخۇ ئۇتۇ
 ئۆۋى وئتغلم
 من الستخرة

سأصليه سقر
 سأدخله جهثم

لؤاخة للبشر
 مُسَوِّدة لِلْجُلُود،
 مُحْرقة لل

إِذْ أَذْبَرَ

ولَى وَذَهَبَ إِذَا أَسُفَرَ

■ إدا اسفر أضاة وانكشف

لإخذى الكُبر
 لإخذى الدُّواهي
 الْعظيمة

ه زهيئة

مَرْهُونَةٌ عنده تعالى

ما سَلَكُكُمُ

مَا أَدْخَلَكُمْ

كُتَّا نَحُوطُ
 كُتَّا نَشْرَ عُ

في الباطِل

بيؤم الدين
 بيؤم الخزاء

فغنيم الراء فلفلة

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان)
 ادغاد، وحالا بنقظ

ا حد ٦ حركات لزوما ♦ صدة اوغاو ٢ جـوازا ♦ مد واجبوازا ♦ مد واجبوازا ♦

إِنَّهُ فَكَّرُ وَقَدَّرَ لِهِ فَقُيلَكِفَ قَدَّرَ لِهِ أَمُّ فَيْلِكِفَ قَدَّرَ لِهِ أَمُّ نَظَرَ الْنَا ثُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ (إِنَّ ثُمَّ أَدْبَرُوالسَّتَكُبَرُ (إِنَّ فَقَالَ إِنْ هَاذَا إِلَّاسِعْرُ يُؤْثَرُ إِنَّ إِنْ هَلَا آلِا قُولُ ٱلْبَشَرِ فِي سَأْصُلِيهِ سَقَرَ فِي وَمَا أَدْرَلْك مَاسَقُرُ الْإِنَّ لَانُبْقِي وَلَانَذَرُ اللَّ لَوَّا حَدِّ لِلْبَشِرِ الْآَ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ النا وَمَاجَعَلْنَا أَصْعَلْبَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّ مَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِيمَنَاْ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّنَ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَامَثُلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ الْآ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ الْآ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لَيْ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَضْعَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّاتٍ يَسَّاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُوا لَمُ نَكُمِنَ

ٱلْمُصَلِّينَ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ لِنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْخَابِضِينَ ١ وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ حَتَّى أَتَكُنَا ٱلْيَقِينُ ١

isi 🕝 🗸

فَمَالَنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ فَالْمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ الله كَأَنَّهُمْ حُمْرَمُّسْتَنفِرَةٌ (نَ فَرَّتْمِنفَسُورَةٍ إِنَّ بَلْيُرِيدُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُوْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً إِنَّ كُلَّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرةَ الله كَلَّ إِنَّهُ مَذْكِرةً الله فَمَن شَآءَذَكُرهُ الله وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ إِنَّ

الفيامية الفيامية

لا أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴿ وَلا أُقْمِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴿ أَيْحَسَبُ

ٱلْإِنسَانُ أَلَّن بُّمْ عَعِظَامَهُ وَ إِنَّ بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن نَّسَوِّى بَنَانَهُ وَا إِلَّا مِلْ

يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيفَجُرُ أَمَامَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الله وَخَسفَ ٱلْقَمرُ الله وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَالْقَمرُ فِي يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ

أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ إِنِي كُلَّا لَا وَزَرَ الْإِنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمُسْنَقَرُّ (إِنَّ يُنْبَوُ أَأَلِم نسَنُ

يَوْمَيِذِ بِمَاقَدٌمُ وَأُخِّرُ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبْصِيرَةٌ ﴿ إِنَّ وَلَوْ أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ إِنَّ عَلَيْنَاجَمَعَهُ مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ لِلْعَجَلِيهِ عَلَيْنَاجَمُعَهُ عَلَيْنَاجَمُعَهُ

وَقُرْءَ انْهُ الْإِنَّ فَإِذَا قَرَأُنْهُ فَأَنَّهِ قُرْءَ انْهُ اللَّهِ شُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ الْإِنَّ

 خَمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ د ده و د مار د ماره حمر و حشیة ، شديدة النَّفار

■ قَسُورَةِ: أَسَدِ أو الرِّجالِ الرُّماةِ

 لا أقسم: أقسم و الله مزيدة

 بالنَّفْسِ اللَّوَ امَة كثيرة النّدم

على ما فات بلى: تجمعها بعد تفرُّ قها

= ئىسۇ ي بنانىد نَطْمُ سُلَامِياته کا کانت

 لَيْفُجُرُ أَمَامَهُ لِيْدُومَ على فُجُورِه لا ينزع عنه



■ برق البصر: دهـ فزعا تمارأي

■ حسف القمر ذهب ضوءه

من العداب أواهو ل

 لا وزر: لا ملجاً ولا نشجى منه

■ بصيرة حجة بينة

 ألقى معاذيرة جاء بكُلُ عُذر

444

في صَدُركَ ■ قُرْآنَهُ

أنْ تقرأهُ متى

بيان ماأشكل منه



بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كُفُورًا إِنَّا

إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا لِإِنَّا إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا لِإِنَّا إِنَّ

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ١٩

■ نبتلیه مُبْتَلِينَ له بالتَّكَالِيفِ = هَدَيِنَاهُ السَّبِيلَ بَيِّنًا له طريقَ الهدايةِ أغلالًا: قُيُوداً ■ كأس: خر مزَاجُها:مأغُزَجُ به كافه رأ: ماءً كالْكَافُور في أحسن أوضافه

■ ناضرة مُشْرِقَةً مُتَهِلَّلَةً

= بَاسِرَةٌ: شَدِيدَةً الكُلُوحَةِ وَالْعُبُوسِ ■ فَاقِرْةُ: داهيةٌ

مصبم الطيفة الطيفة على الطَّهْر

■ بَلَغَتِ التَّراقِي وصلتِ الروخ

لأعالى الصندر من زاق، من يداويه

وينجيه من الموت

الْتُوتُ أُوالْتُصَلَّقَتْ

■ الْتَفْت

المساق سوق العباد

■ يتمطى: يتبخترُ في مِشْيته الْحتيالا

m أوْلَى لَكَ m قَارُ بَكَ مَا يُهْلِكُكُ

■ يُتُرك سُدى مُهْمَلاً فلا يُكُلُّفُ ولايجزى

≡ منی یمنی يُصبُّ في الرِّحم

> ■ فُسُوِّي فَعَدَّلَهُ وَكُمَّلُهُ

■أمشاجي أخولاط من عناصرُ مختلفةٍ

حن نفاؤه مُستطيرا: مُنتشيراً غاية الانتشار نؤما غيوسا: تكلخ

فيه الوُجُوهُ لِهوْلِهِ فَمُطرِيراً شديدَ العُبُوسِ

■ نَضْرَةُ: خُسْنَا وَيَهْجِهُ فِي الوجُوهِ

■ الأراثكِ السُّرُر في الحجالِ

■ زَمْهرِيراً: بَرْداً
 شديداً أو قمراً

مديدا او ممرا دانية عليهم طلالها قريبة منهم

ذُلَلتُ قُطُوفُها
 قُرُبَتُ بِمَارُهَا

■ **أخواب** إنسان بدنها،

■ قوارير:كالزجاجات. في الصّفاء

قَدُّرُوهَا: جَعَلُوا
 شَرَابَهَاعَلَى قَدُرالرَّيِّ

الجرب

- كأساً: خَمْراً

مزاجها: مائنزخ.

■ رَنْجَبِيلًا: مَاءً كالزُنْجَبِيل في احسن أوصافه

= أستمى ستأسيداً توصف بغاية

السَّلاسَة والانسياغ ولُدانُ مُخَلِّدُونَ ولُدانُ مُخَلِّدُونَ

مُّبْقُوْنَ عَلَى هَيئةِ الْولُدَان

 لُؤلؤاً منثُوراً مُتَفَرقاً غَيْرَ مَنْظوم

> ■ سُنْدُس ديباج رقيق

• إَسْتَبْرِقُ: ديباجُ غَليظُ

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِاللَّذِرِويَخَافُونَ وَيَعَافُونَ وَيَعَافُونَ وَيَعَافُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا يَوْمَاكَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ يَهُو يُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَعْمَا وَالسِيرًا ﴿ يُعْمَا وَالسِيرًا ﴿ يَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللللَّ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّا الللللَّهُ الللللَّ اللل

مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابِكَانَتْ قَوَارِيرَا (١) قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا (١) وَنُسْقَةُ نَ فِيمَا كَأْسِاكَانَ مِنَ احْمَازَ نَحَى الْإِلاَّاكَا عَنْ أَوْمَا تَشُكَّد مِنَ أَسَى لَا

وَيُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنِجِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيُطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ شُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوَا مَّنشُورًا

الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكًا كَبِيرًا إِنَّ عَلِيمُمْ ثِيابُ سُندُسٍ

خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَمِن فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا

طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرْ جَزًّا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا إِنَّا

نَعَنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ

مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْكُفُورًا لِنَا وَأَذْكُرُ أَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١

واقع الغُثُّة (حركتان) الإ بِلفظ

049

■ يَوْما ثقيلاً شديد الأهوال ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) شَدَدُنا أَسْرَهُمْ أخكمنا خلقهم · المرسلات عُرْفاً رياخ العداب مُتَتَابِعةً ■ فَالْعاصِفَات

الرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ الهبوب النّاشر ات الملايكة تنشر

أُجِبِحَتُها في الجَوِّ = فَالْفَارِقَاتِ الملائكة تفرق

بالوَحْي بيْنَ الخؤ والباطل 1,53=

وحُياً إلى الأنبياء والرسل

= غذرا

لإزالة الأغدار

لِلإِنْذَارِ وِالشُّخُويِفِ بالعقاب

النُّجُومُ طُمِسَتُ

محنى لورها ■ السماءُ فُرِجَتْ فَتَخَتُّ ؛ فَكَانَتُ

أبو ابا الجبَالُ نُسِفَتُ

قُلِعَتْ مِنْ أَمَّا كِنِهَا

■ الرسل أقتت

بَلْغَتْ مِيفَاتُهَا المنتظر

■ لِيُوم الْفصل

ين الحنَّى وِ الْبَاطِارِ

ويل يؤمند هَلَاكُ فِي دَلْكُ

الله المُعْمِدُ الْفَصْلِ إِنَّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللَّهِ وَمَلْ يُومَيِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ إِنَّ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأُولِينَ إِنَّ مُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِينَ 

بِسْ لِللهِ الرَّضِرِ الرَّحِيدِ وَالْمُرْسَلَتِ عُرِفًا إِنَّ فَالْعَصِفَاتِ عَصِفًا إِنَّ وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا اللَّهُ فَالْفَرِقَتِ فَرُقًا اللَّهُ فَالْمُلْقِيكِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذْرًا أُونُذُرًا اللَّهِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ إِنَّ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا وَفُرِجَتَ الْ وَإِذَا ٱلْجِمَالُ نُسِفَتَ إِنَّ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتُ إِنَّ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا شَا إِنَ

هَتُؤُلاءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا تَفِيلًا ﴿ اللَّهِ الْحَنْ

خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا إِسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا

الله الله عَذِهِ عَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللهُ اللهُ

وَمَا تَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّ)

يُدْخِلُمَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا (إِنَّا

المُونِيُّ الْمِرْسِيْلِ الْفِيْلِ الْمِيْلِ ل

■ ماء مهين مَنِي ضَعِيفٍ حقير

 قرار مکین مُتَمَكِّن ،

وهُوَ الرَّحِمُ = فَقَدَرْنَا

فَقَدَّرُ نَا ذَلَكَ تَقْدِيرِ أ

 الأرض كفاتاً وعَاةً تضم الأحياء والأموات

 ■ رَوَاسِي شَامِخاتِ جبّالاً ثُوابتَ

عاليات ■ ماءُ فُرَ اتاً شديدَ العُذُوبَةِ

■ ظلّ

هو دخانُ جَهَنَّم ■ ثُلَاثِ شُعَب

فِرْق ثَلَاث كالذُّوائب ■ لا ظليل

لامظللمن الحر لا يُغْنِى من اللَّهِب لَا يَدْفَعُ عَنْهُم

> شيئاً مِنْهُ ترمی بشرر هو ما تطاير

من النار ■ كالقص

كالبناء العظيم = جِمَالَةً صُفْرً إبلٌ صَفْرٌ أو سوڌ وهي

تضرب إلى الصفرة - کید

حِيلَةٌ لِاتَّقاء العذاب

ٱلرَّغَلُنَكُم مِن مَّاءِ مَهِينِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ إِنَّ إِلَىٰ قَدْرِ مَّعَلُو مِ (إِنَّ فَقَدَ زَنَا فَنِعُمَ ٱلْقَلِدِرُونَ (إِنَّ وَيُلُّ يُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (إِنَّ الْ أَكْرُ بَعَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١١ أَحْيَاء وَأَمُو تَا إِنَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَمِخَاتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلِّ يَوْمَ إِلَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْمِ ٱنطَلِقُو ٓ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ قُكَدِّبُونَ آنِ الْحَالَقُو ٓ إِلَى ظِلِّ ذِي تُكَدِّبُونَ الْحَالَ الطَلِقُو ٓ إِلَى ظِلِّ ذِي تُكَدِّبُونَ الْحَالَ الطَّلِقُو ٓ إِلَى ظِلِّ ذِي تُكَدِّبُ شُعَبِ إِنَّ لَّا ظُلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَالْقَصْرِ الْمَا كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ الْمِنْ وَيُلْ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ كُذِّبِينَ (عَنَّا هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٠) وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٢٠) وَبْلُ فَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الآيَّ هَلَا ايَوْمُ ٱلْفَصِّلِ جَعَنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ الْآيَّ فَإِن كَانَ لَكُرُكُيْدُ فَكِيدُونِ الْآيَا وَيُلْ يُومِيدِ لِلْمُكُذِّبِنَ الْآيَا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَال وَعُيُّونِ اللَّهُ وَفَوَكِهُ مِمَّايَشَتَهُونَ اللَّا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَثِلْ يَوْمَ إِذ لِّلْمُكُذِّبِينَ شِيُّ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ شُحِّرُمُونَ الْأَيُ وَيُلِّ يَوْمَهِذِ لِّلْمُكُدِّبِينَ الْأَيُّ وَإِذَا قِيلَ لَمُعُوْاً رُكُعُوا لَا يَرَكُعُونَ الْأَيُ وَيُلُّ يُوْمَمِ ذِلْلْمُكُذِّبِينَ الْأَنِي فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الل 



= نَوْمَكُمْ سُبَاتاً قطعاً لأعمالكم . وراحة لأبدانكم

■ الليل لباساً ساترا لكم بظلمته

 النهارُ مَعَاشاً: تُحصَاوِر فيه ما تعبشون به

المتبعا شدادا قويّات محكمات ■سر اجاً: مصباحاً

**و هاجاً:** غايةً في الحرارة المعصرات:التحالب

عاءُ تُجَاجِأُ: مُنسأ كثرهِ

 ◄ جَنَّاتِ أَلْفَافاً: مُلْتَفَة الأشجار لكثرتها

■ فتأتون أفواجاً

أيمأ أو حماعات مختلفة

■ فكانت سم ايا كالسراب الذي لاحقيقة له

■ مرُّ صاداً: موضع ترصد وترقب للكافرين

■ للطاغين مآبا مرجعا لهم

ا رُحُقَاماً: دُمُوراً لانهابه لما

• بردا: روحا وراحة

خيباً: مَاء بَالغاً

نهاية الحوارة

■ غساقاً: صديداً

يسيل من جلودهم ■ جزاء وفاقاً

موافقا لأعمالهم

■ كذُاياً

تَكُذيباً شديداً

## سُولَةُ النِّبُالِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ إِنَّ عَنِ النَّبَا إِلْعَظِيمِ إِنَّ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَنَّلِفُونَ إِنَّ

كُلَّاسَيْعَامُونَ إِنَّ ثُو كُلَّاسَيْعَامُ وَ فِي أَلْرَاجَعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا لِنَّا

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا إِنَّ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُواجًا إِنَّ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِمَعَاشًا اللَّهِ وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا آلَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا آلَ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرُ تِ مَاءَ جُمَّاجًا إِنَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (إِنَّ وَجَنَّاتٍ

أَلْفَا فَا إِنَّ إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا الْإِنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور

فَنَأْتُونَ أَفُوا جَالِا ﴿ وَفُنِحَتِ ٱلسَّمَا } فَكَانَتُ أَبُوا بَا لِإِنَّ وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتْ مِنْ صَادًا آلَ لِلطَّعِينَ

مَّعَابًا لِآلِيُّ لَّبِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا لِآلِيُّ لَايَذُوقُونَ فِيهَابَرْدًا وَلَاشَرَابًا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ وَكُذُّ بُواْ بِنَا يَكِنَّا كِذَّا اَبَّا ﴿ إِنَّ وَكُلَّ شَيٍّ إِ

أَحْصَيْنَاهُ كِتَلِبًا (إِنَّ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدُكُمْ إِلَّاعَذَابًا (إِنَّ فَكُونُ فَكُن نَّزِيدُكُمْ إِلَّاعَذَابًا (إِنَّ

🚃 سد ۲ حـركات ازوما 🐫 مد٢ اوغاو ٦جـوازا 🌎 إخاء، ومواقع الفثة (حركتان) 🕒 مد واجب ٤ او ٥ حركات 😩 مد واجب ٤ او ٥ حركات 😩 مد واجب ٤ او ٥ حركات 😩 د.

■ أحصينًاهُ: حَفظناه وضبطناه

أثراباً مُسْتويات ﴿
 في السن والحسن ﴿

مفازاً: فوزاً وظفراً
 كو اعب: سن امدار

■ كأسأدهاقا: مُتَّاعِد مِين

 لغوا: كلاماً غير مُعْتَدُّ به أو قبيحاً

كِذَّاباً: تَكْذِيهاً
 عطاء حساباً
 إحساناً كافياً

■ مآباً: مرْجعاً بالإيمان والطاعة

كَنْتُ ثُر آباً: فلم
 أَبْعَثُ في هذا اليوم

 الثازعات المالائكة ثارغ أزواح الكفار

غۇقا: ئۇغا شدىدا
 الئاشطات: اللائكة

الغاضطات: الماريكة نشأل رفق الزواح الغامار السكابخات الملاتكة

التُولُ لِمُسْرَعَةِ بِمَا أُمِرِثَ بِهِ ا عَلَّا **السَّابِقَاتِ**: السَّامِكَةِ ا

سن ، لاين ، رئسلام ع فالمديّرات أمّرا الملائكة تنزل بتدبير

ما أمرت به ترجُف: تَتَحرِكَ

خُرَكةُ شَديدَةً الرَّاجِفَة: نَفْخةُ

الصَّعْق أو الموت تُنْبَعُهَا الرَّادِفةُ

> نَفْخة البَعْثِ ■ واجفةً

مُضَطربةٌ أو خائفةٌ

■ أبْصارُها خَاشِعةً ﴿
 ذَلِيلَةً مُنْكَسِرةً

في الحافرة: في
 الحالة الأولى (الحياة)

= عِظَاماً نَجِرَةُ:بَاليَةً

كَرُّةُ خَاسِرَةُ
 رَجْعَةٌ غَابِنَةٌ

رُجْرَةُ واحدةً
 صَيْحةً واحدةً
 (نفخةُ البعث)

أمم بالسَّاهِرَ أَهُ: أحياءً على وجه الأرض



خَلْشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَا يَخِرَةً ﴿ إِنَّ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ أَنَّ فَإِنَّا فَإِنَّا هِي زَجْرَةً

وَحِدَةٌ (آلاً) فَإِذَا هُم بِأَلْسَاهِرَةِ (إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى (فَا)

■ طوی اسم الوادي ■ طغي؛ عنا و تُجبُّر ■ تُزكَى: تنطيُّ من الكُفْر و الطُّغْيان

> ■ پښعی يجدُ في الإفساد والمعارضة

■ فحشر: جمه السّخرة أو الجُنّاد

> ■نکال .. عَفْ بِدَ

ورفع سمكها

جعل تحنها مرتفعا جهة العلو

■ فَسُوُّ اها: فجعلها

ملساء مستوية = أغطش ليلها

أظلمه

=أخرج طخاها

أبرز نهارها = دحاها

بسطها وأوسعها

= مر عاها

أقوات النَّاس

وَ الدُّوابُ

■الجبال أرساها أثنتها في الأرض كالأو تاد

■الطَّامَةُ الكُّبري

الْقيامة أو نفحة النفت

= بروت الجميم

أظهرت إظهارا بينا

= هي المأوى

هي المرجع أيّانُ مُرْسَاهَا

منى يُقيمُها اللهُ

إِذْ نَادَكُهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ آلَهُ الْمُصْلِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ إِنَّ فَقُلْهَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُّ شِي وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ إِنَّ فَأَرَبُهُ

ٱلْآيَةُ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ فَكُذَّبِ وَعَصَىٰ إِنَّ أَمُّ الدُّبِرِيسْعَىٰ إِنَّ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ إِنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تَكَالًا لَا خِرَةٍ وَٱلْأُولَىٰ

اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَى إِنَّ عَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَلَهَا

النا رفع سمكها فسو بها (م) وأغطش ليلها وأخرج ضعها (١)

وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَالِكَ دَحَلُهَا آتِ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرْعَلُهَا آتًا

وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا إِنَّ مَنْعَالَّكُو وَلِأَنْعَلِمِكُو اللَّهِ فَإِذَاجِلَّهُ مِنَّا لَكُمَّا مَّنْهُ

ٱلْكُبْرَىٰ إِنَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ الْآَ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ

لِمَن يرَى اللهُ فَأَمَّا مَن طَغَى اللهُ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنيا اللهُ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ

هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ الْآُ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ

الله فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى إِنَّ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا

اللهُ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكُرُ لَهَا آلِي إِلَى رَبِّكَ مُنهُمْ لِهَا آلِي إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ

مَن يَخْشُلُهَا (فَا كُأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَى لَهَا اللهُ

سِنُورَةُ عِنسِرَا

### بس ألله الرَّمْرالرِّح مِ

يَدُّكُرُ فَنَنْفَعَهُ ٱلدِّكُرِي ﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿

عَنْهُ نُلُهِّى إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا نُذُكِرَةٌ إِنَّ فَنَ شَاءَ ذَكُرَةُ اللَّهِ فِصُعُفِ مُّكَرِّمَةٍ

(١٠) مَّرْفُوعَة مُّطُهَّرَة إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ اللَّهُ الْإِنسَانُ الْإِنسَانُ

مَا ٱلْفَرَهُ الْإِنَّا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الْإِنَّا مِن شَّلْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ الْإِنَّا ثُمَّ

ٱلسّبيلَ يسّرَهُ وَأَنَّ أُمَّانُهُ فَأَفَّبُرُهُ وَأَنَّ أُمَّانُهُ فَأَفَّبُرُهُ وَأَنَّ أُمَّا إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَأَنَّ كُلّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَلَيْ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عِلْيُ أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

الله المُعَ الله المُعَلَّمَ الله المُعَلِّمُ الله الله المُعَلَّمُ الله المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الله المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ

وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا إِنَّ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا إِنَّ وَفَكِهَةً وَأَبًّا إِنَّ مَّنَعًا لَّكُرُ

وَلِأَنْعُلِمُ مُن أَلْمُ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ إِنَّ يَوْمَ يَفُرُّ ٱلْمَرْءُ مِن أَخِهِ إِنَّ

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ( ) وَصَحِبَيْهِ وَبَنِيهِ ( ) لِكُلّ أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنُ اللَّهُ

يُغْنِيهِ الْآ وُجُوهُ يَوْمَبِد مُّسْفِرَةً الله ضَاحِكَةً مُّسْتَا شِرَةً الله وَوُجُوهً

يُؤْمَمِنٍ عَلَيْهَا عَبُرَةُ إِنَّ مَرْهَقُهَا قَئْرَةً إِنَّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ الْأَيْ

عَبَسَ وَتُولِّي إِنَّ الْمُ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَايُدُرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزُّكُ ﴿ اللَّهِ الْمُ اللَّ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُّ إِنَّ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَى ١ وَهُو يَغْشَى ١ فَأَنتَ

■ سفرة:كنبةمرالملائك ■ بورة مطيعين لهُ تعالى

جبيتة الشريف ■ تولِّي أغرض بوجها

يزُكِي: يتطهَرُ منْ

دنس الجهل ■ تىصدى: تتعرَّضا له

وثقبل عليه

■ **تلهى** تنشاغل وتُغرض

■ مرُ فُوعة؛ رفيعة القذر والمنرلة

■ قتل الإنسان: أعن الكافِرُ أو عُذُب

■ فقدره: فهيأه لما يعسُلُحُ له

> ■ فأقره أمر بدفنه في القبر

> ■ أنشر د أخياه بعد مه ته

■ لمَّا يقض إلمْ يفعلُ

علفاً رطبا للدّوابُ

=حدائق عُلْبا

بساتين عظاماً، متكاثفة الأشجار

• أَبًّا: كلا وعُشبا أوهوالتبئ خاصة

= جاءت الصَّاحَّةُ الداهية العظيمة

(نَفْخةُ البعث) = مُسَفرةً

مشرقة مضيئة

غُمَارٌ وكدُورةً ترهقها قترة

تُغْشاها ظلمة وسوادً





السماءُ انشقتُ انشقَتْ

الغرن العرن ٥٩

• الكواكب التعفرث

تساقطتْ مُتفرِّفةُ البحارُ فُجُرتُ

شُقْقَتُ فصارت خرا واحداً

■ القُبُورُ الْعُثِرِثُ قُلِب ثرائبها ، وأُخرج موناها

■ مَا غَرَكَ بِرِبُكَ ما خذعك وجرَّ أك

على عصيانه • فسؤاك: جعل

أغضاء لأسوية سليمة • فعدلك: جعلك

> متناسب الخُلُق تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ

بالجزاء والبعث • يَصُلُونها:بذُخُلُونه

 يصلونها:بدخلونها أو پُقاسُون خَرَّهَا ﴿

■ ويُلَّ هلاك أو خسرةً

هادك او حسر. ■ للمُطفّفين

المُنقِّصِينَ في الكيُّل أو الْوزْنِ

اكتالوا: اشْتَرَوْا
 بالكيل ومثله الوَرْنُ

 كَالُوهُمْ: أَعْطُوا غيرَهم بالكيل

وَزَنُوهُمْ: أَعْطُواً غيرهم بالوزن

يُغْسِرُ ونَ: يُنْقِصُونَ
 الكَيل وَالوَزن

م كتاب الفُجَارِ من المُحَادِ من الفُجَارِ من المُحَادِ من المُحَدِ من المُحَادِ من المُحَادِ من المُحَادِ من المُحَادِ من المُحَدِ من المُحَدِد من المُحْدِد من المُحَدِد من

ا في سِجُينِ لَمُثْبَتٌ فِ ديوان الشرَّ

ديوان الشر • معتد

مُجَاوِزِلنَهُجِ الحَقَ اَسَاطِيرُ الأَولِينَ أَبَاطِيلُهُمُ المُسَطَّرُهُ

> فِ كتبهم الطيفة علىاللام علىاللام

 زان على قلوبهم غلب وغطى عليها

■ لصالوا الججيم لداخلوها

أو لمقاسو خرها • كتاب الأبرار

ما يُكتب من أعمالهم

■ لفي عِلْيَينَ
 لمُثْبَتٌ في

ديوان الخير الأرائك

الأسرة في الحجال

أنظرة التعيم

بهجنه ورونقه درحيق

ألجود الخشر • مختوم

أوانيه وأكوابه

= فليتنافس

فليتسارع أو

**مِزَاجُهُ:** مَا يُمْزِجُ بِهِ

■تنشيم: غين ي الجنة شزايها

الجنة شرابها

=يتغامرُون

يشيرون إليهم بالأعين استهزاء

فَكِهِينَ: مُتلُدُّذين

كُلَّ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ ( فَيُ وَمَآأَدُريْكَ مَاسِجِينُ ( فَيَ كِنَبُ

مَّرْقُومٌ لِنَ وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ الله

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ آلَ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ عَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ

ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ كُلًّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ كُلَّ إِنَّهُمْ

عَن رَّبِّمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١١٥ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِمِ اللَّهُمْ مُعَالُ

هَذَاٱلَّذِى كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ آلَا كُلَّ إِنَّ كِنَبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

الله ومَا أَدْرَيْكَ مَاعِلْيُّونَ الْإِلَى كِنْبُ مِّرَقُومٌ الْإِلَى يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ

الْ الْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ الْ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ النَّ الْأَرْابِكِ يَنظُرُونَ النَّ الْعَرفُ فِي

وُجُوهِ مِ مَنْضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ (أَي

خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنْتَفِسُونَ ﴿ وَمِنَ اجْهُ

مِن تَسْنِيمٍ إِنَّ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ

أَجْرَمُوا كَانُوامِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٥ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ

يَنْعَامَنُ ونَ إِنَّ وَإِذَا أَنقَلَبُو آ إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ الْآ

وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَتَؤُكِمْ عَلَا لَهُمَ أَلُونَ الْآَيُّ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ

حَلفِظِينَ اللَّهُ فَأَلْيُومَ ٱلَّذِينَءَ امَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ الْنَا

فخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغنّة (حركتان
 ايغام، ومالا بلغظ

ال حدد ٦ حدودات ازوما إلى مدة اوغاو ٦ جدوازا
 مد واجبع او ٥ حردات و مد حدر دخسان

باستخفافهم بالمؤمنين



الن يخور لنُ يُرجع إلى رَبُّه ■ فلا أقْسِمُ: أَقْسِمُ

رُبِّ الكفّارُ ، حو بسنخر يتهم بالمؤمن

■ السماءُ انشَقَتُ تُصندُ عث أذنتُ لِربَها

تشتمغ وتثقاد

■ الأرض مُدَّث

ألقت مافيها

غاية الخُلُو

إلى إلقاءِ ربُّكُ

■ يَدْعُوا ثُبُوراً نطلت ملاكا

و الا امزيدة بالشّفق: بالحُمْرَة في الأفق بعد الغروب

■ مَاوَسَقَ ، مَاضَمُ

اجتمع وتم نوره ■ لَتْرِكُسُّ: لِتُلاقَنُّ

 ■ طَبُقاً عَنْ طَبُق حالاً تُعْدُ حَالَ

 يُوعُونُ: يُضمرونُ أو يجمعون مرق السيئات

■غُيرُ مُنُونِ: غَيْرُ مَقطوع عنهم

بِٱلشَّفَقِ اللَّهِ وَٱلْيُولِ وَمَا وَسَقَ اللَّهِ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهِ

لَتَرْكُبُنَّ طَبُقًاعَن طَبَقِ إِنَّ فَمَا لَمُثُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَإِذَاقُرِئَ لَيْ

عَلَيْهُمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١١٥ اللهِ عَلَيْهُمُ ٱلْفِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ

الله وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهُ فَبُشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ

إِلَّا ٱلَّذِينَءَ امَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجُّرُ عَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ

### المُورَةُ المُرورَةِ

بِسَ لِمُسَالُونَ مُرَالُونِ مِنْ الْحَالِ الْحَالُ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالُ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالْ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ فَي وَالْيَوْمِ ٱلْمُوعُودِ فِي وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ

اللهُ قُنِلَ أَصْعَبُ ٱلْأُخْدُودِ فِي ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ فِي إِذْ هُمْ عَلَيْهَا

قَعُودٌ اللَّهُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ إِنَّ وَمَا نَقَمُوا

مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١

فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّ بِتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ

عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامِنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمَّ

جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِبِرُ إِنَّ إِنَّا بَطْشَ

رَبِّكَ لَسَدِيدُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو بَدِئُ وَبَعِيدُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ

ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١ فَعَالَ لِمَايُرِيدُ ١ هَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ

الله فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ الله كَالدِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ الله وَاللهُمِن

وَرَآيِهِم يُعِيطُ إِنْ الْمُوقَرْءَانٌ يِّعِيدُ إِنَّ فِي لَوْجِ تَعْفُوظِ إِنَ

المُورَةُ الطَّارِقِي اللَّهِ الطَّارِقِي اللَّهِ المُورَةُ الطَّارِقِي اللَّهِ المُورِقِ المُورِقِ المُورِقِ

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان) مَعْخَدِه الراءُ 
 الخفاء، وقالا بلغظ 
 الخفاد، وقالا بلغظ

مد 7 حموكات لزوما ، مد ٢ او ١٤ و جموازا مد واجب ١٤ ادغاد، وموافع العامد واجب ١٤ او ٥ حركات ﴿ ادغاد، والا بلعظ

أات البروج
 ذات المنازل
 للكواكب

اليوم الموعود

يوم القيامة

■ شاهد م يشهد

م يشهد على غيره فيه

■ مشهود

من يشهد عليه غيره فيه

■ أفتل

أمن أشدُ اللغي • الأخدُود

الشُّقُ العظيم ؛ كالخندق

مانقموا

ماكرهوا أو ما عابوا

■ فتلوا

عذَّابُوا وأخرفُوا

بطش ربك
 أخذة الجيارة

بالعداب • هو نيديء

يخُلُقُ البتداء نفدرته

= يُعيدُ

يتُعَثُّ بِعُدُ الْمَوْتِ بِقَدْرِتِهِ

المجيد الحليل العظيم الحليل المتعالم



#### بسياسياس

مُؤَوَّقُ الطَّارِقِ ٨٦ مُؤَوِّ الْأَعْلَىٰ ٨٧

وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ ١ وَمَا أَدُرَكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ النَّاعِمُ ٱلثَّاقِبُ ١ إِن كُلُّ

نَفْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظُ إِنَّ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( ) خُلِقَ مِن مَّاءِ

دَافِقِ إِنَّ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَابِبِ إِنَّا إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ الْقَادِرُ (١)

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ (أَنَّ فَمَالُهُ مِن قُوَّةِ وَلاناصِر اللهُ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ الله

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِٱلصَّدْعِ ١ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلُّ ١ وَمَا هُوَ بِالْمُزْلِ ١ إِنَّهُمُ

يَكِيدُونَكِيْدًا اللَّهِ وَأَكِيدُكِيدًا اللَّهِ فَيَهِلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويْدًا الله

المُورَةِ الرَّعْلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بِسْ لِللهِ ٱلرِّحْرِ ٱلرِّحْدِ مِ

سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسُوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

اللهِ وَاللَّهِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ١ فَجَعَلَهُ عُثَاَّةً أُحُوىٰ ١ سَنُقَرِئُكَ

فَلَا تَسَىّ إِنَّ إِلَّا مَاشًاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُومَا يَغْفَى ﴿ وَنُيسِّرُكَ

لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَا فَذَكِّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَذَّكُّو مَن يَخْشَىٰ ﴿ لِللَّهُ مَن اللَّهُ مَا يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا يَخْشَىٰ ﴾

وَيَنْجَنَّهُما ٱلْأَشْفَى إِنَّ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُثْرَى اللَّهُ مُ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَعْيَى ١ قَدُ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ١ فَي وَذَكُرُ السَّمَرَيِّهِ فَصَلَّى ١

يُصْلَى النَّارَ: يُدْخُلُها أَو يُقاسى حَرَّهَا

تُزَكِّي: تَطَهَّرُ مِنَ الْكُفْرِ وِالْلَعَاصِي

الطّارق :الجم الثاند

 النَّجُمُ التَّاقِبُ المُضيءُ المنير

= حافظ مهيس ورنيا ■ ماء ذافق مصبو

بدّفع في الرّحم ■ الصُلُف: ظَهُر كُلَّ

من الزوجين ■ التُّو الب: أطر افهما رُجُعِهِ: إعادتِهِ بعُدفَائِهِ

 تُبلَّى السَّرائر: نَكْنَفُ المكنونات والخفيات

 أات الرِّجْع اللطر لرجوعه إلى الأرض ثانياً

 ذات الصدع والنَّات الذي تُنشقُ عَنَّهُ

■ لَقُولُ فَصَلَ: قاصلُ بَيْنَ الْحَقُّ وِ البَّاطل

فَمْهُلِ الكافرين

 أمهلهم رويداً قريباً أو قُليلًا ثُمَ يأتيهم العذاب

سُبِّح اسمَ ربِّكَ
 نزمه الرونجذة

 خُلُقُ: أَاوِجِدُ كُلُ شيء بقدرته

■ فَسُوَّى:بِينَ خُلْقِهِ في الإحْكَام والإتقان

■ فَهُدَى: وَجُه كل غُلُوقِ إلى ماينبَغي لَهُ

 أخرج المرعى: انبت العشب وطبأ غضاً

■ فجعله غُثاءً :ياساً هشيأ كغثاء السيل ■ احوى:أسود بعد

الخضرة والغضارة نُيسُّرُكَ: نُوفَقُكُ

 لليسرى: للطريقة اليُسرى في كلِّ أمر



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللهُ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ صَعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ١

سُورَةُ الْجَاشِئِينَ ﴾

بس ألله الرَّمْوالرِّ

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْعَكْشِيَةِ ١٥ وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَشِعَةً ١

عَامِلَةُ نَاصِبَةً ١ تَصْلَى نَارًا حَامِيةً ١ تُسْفَى مِنْ عَيْنِ عَانِيةٍ ١

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ اللَّهُ يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ١

وُجُوهٌ يَوْمَ إِنَّاعِمَةٌ ١ لِّسَعْيَهَا رَاضِيةٌ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ١

لَّا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيةً اللهِ فِهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ اللهِ فِهَاسُرُرُمَّرُ فُوعَةُ اللهِ

وَأَكُوابٌ مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ آقِ وَزَرَا بِيُّ مَنْثُوثَةٌ اللَّهِ

أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهُ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَتُ إِنَّ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصِيطِرٍ إِنَّ إِلَّا مَن تُولَّى وَكُفَرَ اللَّهِ فَيُعَدِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلأَكْبَرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم فَي

📗 حد ٢ صوكات لزوماً 🧓 مدة او ١٤ و جموازا 💮 اخفاء، ومواقع الفَثَة (حركتان) 🍙 نفخيم 🔵 مد واجب ٤ او ۵ حركات 🔘 مد حسركتات ان التلفة 🏥 تلقلة

 الفاضية: القيامة تغشي التّاسَ بأهُّو الِهَا ■ خاشِفةً ذَٰلِيلَةُ مِنَ الخِزْي عاملة **=** تجر السلاسل

والأغْلالَ فِي النَّار

أو تُقاسِي خَرُّهَا ■ غَيْنَ آنِيَةِ: بَلَغَتْ

أناها (غايتها) في الحرارة

■ ناصنة تَعِبُهُ مما تعملُ فيها تُصلَّح نَار أَرْتُدُخُلُهَا

شيء في النار كالشوك مر منتن

■ ضريع

 لا يُعْنِي مِنْ جُوعِ لا يَدُفَعُ عَنْهُم

> جوعا ■ نَاعِيْةُ: ذَاتُ

بهجة وحسن

الأغية ا لغوأ وباطلا

■ سُرُرٌ مَرْفُوعَةً

رَفِيعَةُ الْقُدْرِ أَكُو ابٌ مَوْضُوعَةً

أقداح مُعَدَّة للشُّرْب

■ نَمَارِقُ

وسائد ومرافق ■ مَصْفُو فَدٌّ: بعضْهَا

إلى جُنْب بعض

 زُرُابِي مَبْثُوثَةً بسط فاخرة ، مُتَفَرِّقَةً فِي الجِمَالِس

يَنْظُرُ ون: يَتَأَمَّلُونَ

■ بمسيطر بمتسلط جبار

رُجُوعهُمْ بِالبِعث



الشفع والوثر

يؤه التخرو يؤم عرفة يىشر :بئىضى وبدھئ

■ قسمُ لذي حجر مقسم به لذي عقل

🔳 بعاد: قُوْم هُودٍ سموا باسم أبيهم

■ إرم: اسمُ جدَّهمُ

 ذات العماد: الأبنا المثكمة بالعمد

 جابوا الصخر قطعوه لشدتهة و فه تهم

■ ذي الأوتاد: الجُرُ التي تشدُّ مُلكه

■ سۇط غذاب عذاباً مع لما دائما

■ لبالمر صاد يرقب أغمالهم ويجازيهم عليها

■ ابتلاه ربه المقحنة والحتبرة

■ فقدر عليه فَضَيُّقَ عَلَيْهِ أَوْ قَتْرَ

 لاتخاضُون: لايخ بغفتكم بغضا

= تأكلون التراث الميراث

 أكلا لما: جمعاً بين الحلال والحرام

 حُمّاً جَماً: كثيراً مع حرص وشره

 أكت الأرض دُقْتُ وكُسرَتُ

> ■ دُكا دُكا ذُكًّا مُتتابعاً

 أنَّى لَهُ اللَّذُكْرَى من أينَ لَهُ مُنْفَعَتُها



وَٱلْفَحْرِ إِنَّ وَلِيَالٍ عَشْرِ إِنَّ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ إِنَّ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

اللهُ مَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِبْرِ إِنَّ أَلَمْ تَرَكُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

الله إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كُمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الل

وَثُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِٱلْوادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُونَادِ ﴿ وَفَرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُونَادِ ﴿

ٱلَّذِينَ طَعُوا فِي ٱلْبِلَادِ (إِنَّ فَأَكْثُرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ (إِنَّ فَصَبّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ شَيَّ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ شَيْ فَأُمَّا

ٱلْإِنسَانُ إِذَامَا ٱبْنَاكُهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ

الله وَأُمَّا إِذَامَا ٱبْنَكَ لُهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ إِنَّا

كُلَّا بَل لَّا ثُكُرُمُونَ ٱلْيَتِيمَ إِنَّ وَلَا تَعَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ

ٱلْمِسْكِين اللهِ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا اللَّهِ اللَّهُ الل

وَتَحِبُّونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمًّا شَيَّ كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًّا

دَكَّا اللَّهِ وَجَاءَ رَبُّكُ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللَّهُ وَجِلْيَءَ يَوْمَ يِذِ

بِجَهَنَّمْ يُوْمَهِ ذِينَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ١





مايَدُفَعُ العَدَابِ عنه تردّى: هَلَكَ أوسَقَطَ في النار

■ ضُحَاهَا

■ جَلاها: أظهر

■ سُوّ اها: عدُّلُ

بطفو اها

■ فدمدم عليهم

عَقبَاهَا =

■ لشتى

■ فسنبسره





التين والزينون
 مَنْبَتِهما من

الأرض المباركة عطور سينين

> جَبَلِ الْمُنَاجَاةِ الْبُلَدِ الأَمِينِ

مكُّةَ المكرَّمةَ • أُحْسَنِ تقويم

أُعْدَلِ قَامَةٍ وأُحْسَنِ صورةٍ

أَسْفَلَ سَافِلِينَ
 إلى الهَرَمِ وَأَرْذَلِ
 العُمُر

غَيْرُ مَمْنُونِ
 غَيْرُ مَقْطُوعٍ عنهم

بالدين
 بالجزاء

عَلْق 
 دُم جَامِدٍ

لَيْطُفني
 لَيْجَاوِزُ الحَدُ في

العِصْيَانِ الرُّجْعَى

الرُّجُوعَ في الآخرة

تَسْفَغَنْ بالنَّاصِيَةِ لَنَّاصِيَةِ لَنَّاصِيةِ لَنَّاصِيتِهِ لَنَّاصِيتِهِ لَنَّاصِيتِهِ لَنَّاصِيتِهِ

إلى النار

• فَلْيُدْعُ نَادِيَهُ

أَمْلَ مَجْلِسِهِ

سَتَدُعُ الزُّبَائِيَةِ
 مَلاثِكَةَ الْعَذَابِ





تأتيفهم البيئة
 الحجة الواضح
 فيها كُتُبّ
 أخكام مكتوبة
 قيمة

مُنْفَكِّينَ -

مُزَايِلِينَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ

لَيْلَة الْقَدر

لَيْلَةِ الشَّرَفِ والعَظَمَةِ سَلَامٌ هِي

سَلَامَةٌ مِنْ كُلُّ مَخُوف

فيمه
 مُسْتَقِيمَةٌ عادِلَةٌ

حُنفاء
 مَائلِينَ عن
 الباطل إلى

الإسلام • دِينُ الْقَيِّمَةِ

المِلَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ

البولية
 الخلائق

منة ٦ حركات لزوماً 🥌 مذ٦ اوغاو ٦جوازاً مذواجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مذ حسركنان

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ (أَي إِنَّ إِنَّ

ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيِّكَ هُمْخَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ١



رُأْزِلَتِ الأَرْضُ
 خُرُّ كِنتُ تَخْرِيكاً

عنيفاً الثقالها: مَوْتَاهَا اللهِ اللهِ عَالِيَا اللهِ ا

الحَدَّثُ أَخِبَارَهَا تَحْبَارَهَا تُخبرُ بما عُمِلَ عليها

■ أُوْخِي لَهَا جَعَلَ في حالِها دلالةً على ذلك

يُصِدُرُ النَّاسُ
 يَخْرُجُونَ مِنْ
 قُبُورِهِمْ إلى المحشر

أشقاتاً: مُتَفَرَّقِينَ

مِثْقَالَ ذَرَةٍ
 وَزْنَ أَصْغَرِ نَملة

الْعَادِيَاتِ: خَيلِ
 الْعُزَاةِ تَعْدُو بسُرْعَةِ

ضَبْحاً: هُوَصَوْتُ
 أَنْفَاسِهَا إِذَا عَدَتْ

■ فالمُورِيَاتِ قَدْحاً المخرِجاتِ النارَ بصَكٌ حوافِرها

ا فَالْمُغِيرَاتِ صُبُحاً المباغناتِ للعدوُ وقتَ الصباح

افائرن به نقعاً
 مَيَّجُن في الصَّبْحِ
 عُكاراً

ا فوسطن به جمعاً
 ا فتوسطن به جمعاً
 الاعداء

لَكُنُودُ
 أَتَّنُودُ

لَكَفُورٌ جَحُودٌ إِنَّهُ لِحُبُّ الخَيْرِ

Jul

الغِرْبِ الغِرْبِ العَدِيدُ: لَقُويُ الْمُدِيدُ: لَقُويُ الْمُ

الشديد؛ لفوي





العَصر صَلَاةِ الْعَصْرِ أَو

عَصْر النَّبُوَّةِ ولَفِي لِحسر

تحسران وتقصان ■تواصوا: أوصى بعضهم بعضا

هَلَكَةُ أَوْحَسْرَةً

ومُمَرَّةِ لُمَرَّةِ طُعُّان عَيَّابِ لِلنَّاسِ

و عَدُدُهُ : أَحْصَاهُ أو أُعَدُّه للنَّوائِب

> ا أخلَدهُ يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا

لَيْنَبَذَنَّ : لَيُعلُّر حَنَّ

الخطمة

جَهَنَّمَ ؛ لِخَطِّبِهَا من فيها

ه تنطُّلِعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ يَبْلُغُ ٱلْمُهَا أُوسَاطَ

القلُو ب

و مُوْ صِدَة مُطْبَقَةً مُعْلَقَةً

ه في عَمْدِ مُمَدّدة

بعَمَدٍ مُدُودَةٍ على أبوابها

و يَجْعَلُ كَيْدُهُمْ

سعيهم لتخريب الكعبة المطمة

وتظيل تضييع وإبطال

· طيراً أبابيل جَمَاعَاتٍ متَفَرُّ قَةً

ه سِجُيل

طِين مُتُحجِّر مُحْرِق ■ كَعَصْفِ مَأْكُول

كَتِيْنِ أَكَلَتْهُ الدُّوَار

وَرَاثَتُهُ





الكُمْ دِينْكُمْ شَرْكُكُمْ شَرْكُكُمْ شَرْكُكُمْ

سر دحم الي دين

إخلاصيي وتوجيدي

= نصر الله

عونُهُ لك على الأعداء

الفَتْحُ
 فَتْحُ مَكُة وغيرها

فتُخ مُكة وغيرها أَفْوَ اجاً

جُمَاعَات

جماعات قنتُخ بحَمْدِ

زبك

فَتَزُّهُهُ تَعَالَى ، خَامِداً لَهُ

حامدا له = تُوَابِأ

كثير القُبُولِ لِتُوْبَةِ عِبَادِهِ

ثبث
 مَلَكَث

أؤ خيرت

• ئب

وَقَدُّ هَلَكُ أَوْ خَسِرَ

مَا أُغْنَى عنه

مَا دَفَعَ الْعَذَابَ عَنْهُ

ا مَا كسبَ

الذي كَسَبّهُ بنفسيه

بنفسیه سیّصلی ناراً

منيَّدُخُلُهَا أُو

يُقَاسِي خَرَّهَا ■ جيدها

عنقها

مِنْ مَسَدٍ
 مِمَّا يُفْتَلُ قَوِياً
 مِنَ الْحِبَالِ



# دينانيان جياني

اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَأَجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِيمِنْهُمَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِمَينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرُ عَمَلِي خُواتِمَهُ وَخَيْرَأْيَامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِينَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرًالْسَأَلَةِ وَخَيْرًالدُّعَاءِ وَخَيْرًالنَّجَاحِ وَخَيْرًالْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَلُ وَخَيْرًالثُّوابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَتَقِلُّ مُوازِينِ وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَأَرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلُ صَلَاتِي وَأَغْفِرْ خَطِيمًا تِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا يِرَمَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَأْخُسِنْ عَاقِبَنَّا فِي الْأُمُورِكُمِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهِمُ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا بَهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوْتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ تَأْرَبَا عَلِيمَنْ ظَلَّمَنَا وَأَنْصُرْ نَاعَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي ديننا وَلَا يَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَنُ اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَبِينَا مُحَكَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخار وسأرتش لما كثيرًا

|       |                                              | -is'e)\ | اخمل | الشُّورَة                                                    |                                                   | المخر | (فيرز | الشُّورَة                                        |
|-------|----------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
|       | مكتية                                        | ٤٠٤     | ٣.   | الـــــرُّوم                                                 | مكيتة                                             | •     | 1     | الفّايحَة                                        |
|       | مكتة                                         | 113     | 71   | لقمان                                                        | مدنية                                             | ٢     | ٢     | البقترة                                          |
|       | مكتبة                                        | ٤١٥     | 77   | السَّجْدَة                                                   | مدنية                                             | 0 -   | ٣     | آلعِمْرَان                                       |
|       | مدنية                                        | ٤١٨     | 77   | الأحزاب                                                      | مكنية                                             | ٧٧    | ٤     | النِسَاء                                         |
|       | مكية                                         | EFA     | 45   | ستبأ                                                         | مَدَنية<br>مَدَنية<br>مَدَنية<br>مَدَنية          | 1.7   | ٥     | المسائدة                                         |
|       | مكية                                         | ٤٣٤     | 40   | فاطر                                                         | مكتبة                                             | 171   | ٦     | الأنعكام                                         |
|       | مكية                                         | 22.     | 77   | يَبن                                                         | مكتية                                             | 101   | ٧     | الأغراف                                          |
|       | مكيته                                        | 227     | 27   | الصّافات                                                     | مَننية<br>مَننية                                  | 177   | ٨     | الأنفال                                          |
|       | مكية                                         | 204     | TA   | مت<br>الزُّمتر                                               | مدنية                                             | VAV   | 1     | التوب                                            |
|       | مكية                                         | LOA     | 44   | الزُّمَّتُرُ                                                 | مكتية                                             | ٨٠٦   | ١.    | يۇنىن                                            |
|       | مكتة                                         | 177     | ٤.   | غتافر                                                        | مكتة                                              | 177   | 11    | هئود                                             |
|       | مكتبة                                        | £VV     | ٤١   | فُصِّلَت                                                     | مكيتة                                             | 540   | 15    | يۇسى                                             |
|       | مكية                                         | EAT     | 25   | الشتورئ                                                      | منية                                              | 127   | 18    | الرعند                                           |
|       | مكية                                         | 2.44    | ٤٣   | الرّخــُرف                                                   | مكيتة                                             | 500   | 12    | إبراهيتم                                         |
|       | مكية                                         | 147     | ٤٤   | الدخنان                                                      | مكتة                                              | 777   | 10    | الجئر                                            |
|       | مكتية                                        | 199     | ٤٥   | انجاث                                                        | مكتِة                                             | 777   | 17    | النحشل                                           |
|       | مكتة                                         | 7-0     | 27   | الأخقاف                                                      | مكتية                                             | 747   | 17    | الإستراء                                         |
|       | متننة                                        | 0.4     | ٤٧   | si-ce                                                        | مكتبة                                             | 147   | 14    | الكفف                                            |
|       | منشة                                         | 011     | £A   | الفتتع                                                       | مكيتة                                             | 4.0   | 11    | مربينم                                           |
|       | منية                                         | 010     | 29   | المخجرات                                                     | مكتبة                                             | 717   | ۲.    | طنه                                              |
|       | مكتة                                         | ۸۱۵     | 0.   | قت ا                                                         | مكتية                                             | 777   | 17    | الأبنيتاء                                        |
|       | مَنْبَهٔ<br>مَنْبَهٔ<br>مُكِبَهٔ<br>مُكِبَهٔ | 10      | 01   | الذّاريَات                                                   | مكتة<br>مكتبة                                     | 777   | 77    | الحسنج                                           |
|       | مكتبة                                        | 770     | 10   | الطثور                                                       | مكيتة                                             | 737   | 23    | المؤمنون                                         |
|       | مكيته                                        | 170     | 07   | النجم                                                        | مكنية                                             | 40.   | 37    | النشور                                           |
|       | مكية                                         | 170     | 02   | القتمر                                                       | مكتة                                              | 404   | 50    | الفئرقان                                         |
|       | مكينة<br>مكينة<br>مكينة<br>مكينة             | 071     | 00   | الرَّحِدن                                                    | مكتبة                                             | 777   | 77    | النشود<br>الفشرقان<br>الشُّعَرَاء<br>الشَّعَرَاء |
| A STA | مكتبة                                        | 045     | 50   | الواقعكة                                                     | مكية                                              | 777   | 44    | التّـمٰل                                         |
|       | مدنية                                        | OTV     | ٥٧   | الطثور<br>النجم<br>القتمر<br>الرّحان<br>الواقعتة<br>الواقعتة | سنبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة | 440   | 47    | القصص                                            |
|       | منتية                                        | 025     | ٥٨   | المحكادلة                                                    | مكنة                                              | 797   | 19    | العَنكبوت                                        |

|   |                              | النوز | (فرز | الشُّورَة         |                                         | الفي  | (فَهْنَ | الشُورَة                 |
|---|------------------------------|-------|------|-------------------|-----------------------------------------|-------|---------|--------------------------|
|   | مكتة                         | 091   | AV   | الأعشلي           | مَدَنية                                 | 010   | 09      | الخشر                    |
|   | مكيته                        | 780   | ۸۸   | الغاشية           | مدنية                                   | 011   | ٦.      | المُتَحنّة               |
|   | مكيّة                        | 700   | ۸۹   | الفَجشر           | مدنية                                   | 001   | 71      | الصَّف                   |
|   | مكتة                         | 092   | ٩.   | البسلد            | مدنية                                   | 000   | ٦٢      | الجثعقة                  |
|   | مكتة                         | 090   | 91   | الشمس             | مدنية                                   | 001   | 75      | المنافِقون               |
|   | مكيتة                        | 090   | 78   | الليشل            | مَدُنية                                 | 007   | 71      | التغكابن                 |
|   | مكتة                         | 097   | 45   | الصّحي            | مدنية                                   | 001   | ٦٥      | الطاكاق                  |
|   | مكتة                         | 097   | 91   | الشترة            | مدنية                                   | ٥٦.   | 77      | التحشريم                 |
|   | مكتة                         | 097   | 40   | اليتين            | مكيّة                                   | 750   | ٦٧      | الثلث                    |
|   | مكتة                         | 047   | 47   | العسكاق           | مكيتة                                   | 071   | ٦٨      | القياكر                  |
|   | مكتية                        | 091   | 4٧   | القتدر            | مكيتة                                   | 077   | 79      | أتحاقت                   |
| 2 | مَدنية                       | ۸۹٥   | 9.4  | البيتنة           | مكيته                                   | ٨٦٥   | ٧٠      | المعتارج                 |
|   | مدنية                        | 099   | 44   | الزلىزلة          | مكيته                                   | ۵۷۰   | ٧١      | الثوق                    |
|   | مكبته<br>مكبته               | 099   | 1    | العكاديات         | مكنة<br>مكنة                            | 740   | ٧٢      | الجن                     |
|   | مكتبة                        | 7     | 1.1  | القارعة           | ملية                                    | OVŁ   | ٧٣      | المُشرَّمل<br>المَدَّشِر |
|   | مكتة                         | 7     | 1.6  | التّكاثر          | مكتِه<br>مكتِه                          | 040   | VŁ      | القيامة                  |
|   | ملية                         | 7.1   | 1.4  | العصر             | ملته                                    | OVV   | V0      | الإنسان                  |
|   | مكبة<br>مكبة<br>مكبة<br>مكبة | 7.1   | 1.8  | المشمزة           | مدنية                                   | 0 / 1 | VV      | المرسسات                 |
|   | ملتة                         | 7.1   | 1.0  | الفِين            | مليه                                    | 240   | VA      | النبأ                    |
|   |                              | 7.5   | 1.7  | ف ريش<br>المتاعون | مكته                                    | ٥٨٣   | VA      | التازعات                 |
|   | مكتة                         | 7.5   | 1.4  | الكونتر           | مكتة                                    | ٥٨٥   | ۸.      | عـُـبسَ                  |
|   | ماية                         | 7.5   | 1.4  | الكافون           | مكنة                                    | FAG   | ٨١      | التكويير                 |
|   | 4                            | 7.4   | 11.  | الكافرون النصر    | مكته                                    | OAV   | 7.4     | الانفطار                 |
|   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 7.5   |      | المسكد            | ملية ملية ملية ملية ملية ملية ملية ملية | ٥٨٧   | ۸٣      | المطفّفين                |
|   | مكنة                         | 7.5   | 111  | الإخلاض           | مكتة                                    | ٥٨٩   | AŁ      | الانشقاق                 |
|   | مكتة                         | 7.8   | 115  | الفكلق            | مكتة                                    | 04.   | 10      | البشروج                  |
|   | مكينة                        | 7.8   | 118  | النكاس            | مكبتة                                   | 091   | ٨٦      | الظارق                   |

# فه کرس مواضیع لقب ران کریم

الرَقَم باللّون الأحمر ... للّد لا لَه على رَقَم السُّورة الرّقَم باللّون الأسود ... للدّ لا له على رقم الآية

ر ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۲۸ و ۱۲۸

تقریع من لایقر بوحدانیته تعالی: ۲۷, ۲۱ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷, ۲۱ و ۲۷, ۲۷ و ۲۷

۲۰۰ ۲۸ ، ۲۲ - ۱۶ 67

۲۸۱ ۲۷۲ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱ و ۱۹ و ۱

التوحيد المطلق لله تعالى:

079 1A 6 (779 7 3 (700 2 1 · £ 9 77 10 (1709 17£ 9 1779 1719 (7 · 30 (77 27 (7A 20 (0) 16 (100)

## أركان الإسلامر

## أولاً :التوحيد

### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحسنى:

YE 59 . A 20 . 11 . 17 . 1 A . 7

اليه ترجع الأمور: ٢٨ و ١٠ و١٥ و ١٠٠ و ١٠٠

اندار من لا يمعرف بعرصيد الله تعالى ۱۱۲ - ۱۱۵ ، ۲۰ ، ۱۱٤ 2 . ۱۱۲ و ۱۱۲ ، ۱۱۲ - ۱۱۵ ، ۱۱۲ و ۱۱۲ ، ۱۱۲ و ۱۱۲ ، ۱۲۹ و ۱۱۲ ، ۱۲۹ و ۱۱۹ ، ۱۲۹ و ۱۱۹ ، ۱۲۹ و ۱۱۹ ، ۱۲۹ و ۱۱۹ ، ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹ ، ۱۲۹ و ۱۲

ربوبيته جل وعلا: 2 ، ۲۰۸، ۲۱ و 4 ، ۱۵، ۵ AT, A., YI, 08 6 (117, YY 5 (1 (178, 177, 18V, 18T, 1.7, 1.Y, 9 : 177 177 177 177 0 20 22 7 ۱۲۹، 10 ۲ ۲ ۲۲ و د ک، 11 ۲۲ و ۵ و ۷۰ وال و و و د د د ۱۰ و ۲۹ و ۳۹ و ۳۹ و ۱۰۰ 13 ٦ و ١٦ و ١٦ و ١٦ ١٩ ١٥ ١٥ و ١٨ ١٥ ١٥ 0 £9 T.9 YO9 YT 17 (170) EY9 Y و٨٠ و١٠ و١١٠ و١ ٢٦ و٥٦ و١٠ و١٠ و١٠ 21 و ۲۲ و ۲۵ و ۹۲ و ۲۵ و ۱۱۱ و ۱۱۱ YA, YT, YE, 4 26 (01) 10, T1 25 1049 1209 1779 1089 749 249 وه ١٧ و ١٩١١ ، 27 ٢٦ و ٧٣ و ١٩١ و ١٩١ TE 29 (10, 79, 71, TY, T. 28 (97, 37 ٥ و ١٦٦ و ١٦٠ 38 ١٦١ و ١٦٦ ٥ ٦٦ 45 (A) V 44 (AY) 78 43 (1. 42 (OT) 1A, 1Y 55 (ET, TY, T. 53 (TT, 1Y CT 74 (9 73 (£ . 70 (Y 68 (YA) YY) 96 (1 £ 89 (1 T 85 (TY 78 (T.) 17 75 Y 108 (A) T

رحمة الله تعالى: 2 ك وه ١٠ و ١٧٤ 4 به ١٤٧ 4 به ١٩٣٥ و ١٩٣١ و ١٩٤٧ و ١٩٤١ و ١٩٤٥ و ١٩٤١ و ١٩٤

رضاه تعالى: 2 ۲۰۷ و ۲۰۳ ، ۱۱۱۹ 5 ۱۱۹ ، 5 ۱۱۹ و ۱۰۹ ، ۱۹ ما ۱۰۹ ، ۱۹ ما ۱۰۹ ما ۱۹۹ ما ۱۹ ما ۱۹۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹۹ ما ۱۹ ما ۱۹۹ ما ۱۹ ما

صفات الله تعالى:

الله: 1 ۱ ۱۳۳2 إله: 2 ۱۳۳۶ الآخر: 57 ۳ الأحد: 112 ۱

٦ - ١ 109 ، ١٣ 64 ، ٨٤ م ٢ م ٤ 37 ه ١ ٦ - ١ الم عليه تعالى:

T 65 (17 64 (T 33 (YY - Y 1 Y 26

حبه تعالى: 2 م١٥ و١٩٧٧ و١٩٥١ و٢٢٢، ٦٥ عبه عالى: 2 ما ١٣٥٥ و١٩٥١ و١٤٨ و١٩٥١ و١٩٥١ و١٠٨، ٩٥ و١٠٨، ٩٥ و١٠٨، ٩٥ و١٠٨، ٩٥ م

-1 1: alls e litil e lings e litil alls e lite alls e litil e litil alls e litil e li

دهوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار عن سبقهم

حليماً: 17 \$3 ، 13 ، 13 ، 14 عليماً: الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٧٣، ١١ و٨، 22 ١٥ 35 د٦ 34 د٢٦ ١٢ 31 د٦٤ ٢٤ 64 CT M CYE 57 CYA 42 CEY 41 A 85 (7 حميداً: 4 ١٣١ الحج: 2 000، 3 ، 25 ، 00 40، 40 الخالق: 59 ٤٢ الخبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 د ١٨ 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧، ١٤٣ ع، ١١٧٩ (Y. 24 (70 22 (EY, Y 16 (1YA) 1 . 59 . 9 57 الرحمن: ١ ١ ، 55 ١ الرحيم: 11 و٣ الرزاق: 51 ٥٨ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: ١٤٧ 4 ،١٥٨ 2 الشكور: 35 . ٣٠ و ٣٤، 42 ٢٣ و٣٣، 1Y 64 الشهيد: 3 ۹۸، 4 ۷۹ و۲۲۱، 6 ۹۸، (0Y 29 (97 17 (ET 13 (ET) Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: ١٤٦ 6 الصمد: 112 ٢ الضار: 58 ١٠ الظامر: 57 ٣ العزيز: ٢٢٩ 2 العظيم: 2 ٢٥٥، 42 ٤، 56 ٧٤ و٩٦، 94 TT 69 العفوّ: 📲 ٤٣ و ٩٩ و ٩٤ ، ٢٠22 ، ٣٠٥٤ العلم: 2 ٢٠٥٥، 22 ٢٢، 31 ، 34 ، 34 £ 43 :01 , £ 42 :17 40 :TT

الأعلى: 79 ، 1 87 ، 77 ، 92 ، الأعلى: أعلم: 3 ٣٦ و١٦٧، 4 ٢٥ و١٤٥ 5 ١٦٠ 6 ۵۳ و ۱۸ و ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۲۶ م (170; 1.1 16 (YY 12 (T) 11 ( E. 19 18 (1) 00, 02, 24, 40 17 22 (1 · £ 20 (V · 19 (Y7, YY, Y)) 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y . 39 (TT) 1 . 29 (AO) (V 68 (1.) 1 60 (TT) T. 53 (20 TT 84 الأول: 57 ٢ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177, 107, 7., 10 3 (770) 22 (1 17 (11 ( 17 ) 48 ( 1) 40 (T) 35 (1) 34 (TA 31 (YO) 7) (TY) 11 42 (£ · 41 (07) £ £ 9 T · 47 64 47 60 41 58 6£ 57 41A 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤، ١٦ ١٧ و٢٠ ( to 35 ( 9 33 ( Y + 25 ( TO 20 ( 97) 10 84 c 776 c 7 £ 48 التواب: 2 ٣٧ و٥٥ و١٢٨ و١٦٠، 9 17 49 (1 . 24 (11) 1 . 2 توایاً: 4 ۲۱ و ۲۵ ، ۱۱۵ ۳ الجامع: 93 4 18 1 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦ ، 33 ٣٩ الحفيظ: 11 ٥٧ م 34 د١١ الحفيظ: الحقّ: 6 ٢٢، 10 ٣٠ و٣٦، 18 ٤٤، 20 ١١٤، 22 ٦ و ١٢، 23 ١١٦، 24 ١١١٤ ٥٣ 41 ، ٣ - 31 الحكيم: 2 ٢٢ الحليم: 2 ٢٢٥ و ٢٣٥ و ٢٦٦، 3 ١٥٥٥،

14 64 (09 22 (1.15 (14 4

العليم: 2 ٢٩

المؤمن: 59 ٣٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ انجيب: 11 ١٦ الجيد: 11 ٢٢، 85 ١٥ المحصى: 58 ٦ الحيط: 2 19، 3 ، ١٢٠ 8 ، ١٤ ، ١٩٠ Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: 4 ١٠٨ و١٢٦ الحي: 30 ، 00 41 المذل: 3 ٢٦ الستعان: 12 ١١٨ 21 ١١٢ الصور: 59 ٢٤ المر: 3 ٢٦ المعيد: 85 ١٣ المغنى: 53 ك المتدر: 18 و ع ، 54 ٢٦ و ٥٥ المقنى: 53 ٨٤ المقيت: 4 ٨٥ الملك: 20 ١١٤ ، 23 ١١١، المليك: 54 ٥٥ المتقم: 32 ٢٢ ، 43 ، 43 ، 17 المتقم: المهيمن: 59 ٢٣ المولى: 2 د ١٥٠ ك د ١٥٠ ك ١٢١ ١١٠ ك Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (01 9 النصير: 4 ٥٥ و ٧٥ 8 ١٥٠ 17 ١٨٠ 22 T1 25 . VA النور: 24 ٥٣ الهادى: 25 ٣١ الواحد: 12 ٢٩، 13 ١٦، 14، 14 38 17 40 (£ 39 (70 الوارث: 15 ۲۳، 21 ۸۹، 28 ۸۵ الواسع: 2 ١١٥ و٢٤٧ و٢٦١ و٢٦٨، 3 TY 53 (TY 24 (0 £ 5 (YT

الغفّار: 20 ٨١ 38 ٦٦، 98 ٥٠ الغفّار: 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغنيّ: 2 ٢٦٣ و ٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣، 29 (1 - 27 ב 22 בא 14 ב 10 47 . V 39 . 10 35 . TT, 17 31 . T 7 64 (7 60 (YE 57 (TA غنتا: 4 ۱۳۱ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۲۷ و ۲۰، ۱7 ۹۹، 23 ۹۹، ( £ . 9 £ 75 ( £ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 CTT 77 القاهر: 6 ١٨ و ٦١ القُدُّوس: 59 ٢٣، 162 القدير: 2 ٢٠ و١٠١ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 ( 782, 709, و١٧ 6 د ١٢٠ و ١٩ و ٠٤ و ١٢٠ 6 ١٨٩ ه 22 (YY) Y. 16 (£ 11 (T9 9 (£) 8 (01) 0. 30 (Y. 29 (10 24 (T9) 7 46 (0.9 19 9 42 (79 41 (1 35 65 (1 64 (¥ 60 (7 59 (¥ 57 (TT 1 67 A 66 AY قديرا: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 ٥١٤٩، ٢٧ T1 48 ( £ £ 35 القريب: ١٨٦ 2 ١١، ٦١ ٦١، ١٤ ٥٠ القهار: 12 ٢٩، 13 ١٦، 14 ١٤، 38 17 40 (£ 39 (70 القرى: 📱 ٥٦ ١١ ١٦، 22 د و ٧٤٠ 58 4 0 57 4 42 47 40 40 33 القيم: 2 ٢٥٥، لا ٢١١ كا ١١١ الكافي: 39 ٣٦ 17 40 (YT 34 الكريم: 27 . ٤٠ ، 182 اللُّطف: ۲۰۳۵ (۱۰۰ اللُّطف: ۲۳ ۵۶ (۱۰۰ اللَّ 1 8 67 (19 42 ( # 8 33 ( ) 7 3]

الوالى: 13 ١١

ذو فضل: 2 ٣٤٣ و ٢٥١، ١٥٢ לו 40 יצי 27 ידי 10 יוד 40 יצי ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥ 3 ٧٤ 8 £ 62 ( Y 9 ) Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٨٥ ذو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مرة: 53 ٦ ذر مغفرة: 13 ٦، 41 ٢٣ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطول: 40 ٢ ذي العرش: 💹 ٢٠ ذي المعارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، A 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 31 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (18 18 (1.4 (Y 44 (AY 43 (77 38 (0 37 17 £ WY 78 رب الشُّعرى: 53 ٤٩ رب العالمين: إ ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 74, 71, 01 7 (177, 41, 10 17 26 (TY) 1 · 10 (171) 1 · £9 و۲۲ و۷۷ و ۹۸ و ۱۰۹ و۲۳ م 27 د ۱۹۲ و ۱۸۰ و ۱۹۲ د ۱۹۲ (1AY) AY 37 (Y 32 (T. 28 (£ 1) 43 (9 41 (77, 70, 78 40 (40 ) (ET 69 (17 59 (A . 56 (TT 45 (ET 7 83 474 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21، ٢٢ ٨٦ AY 43 . YT 27 . 117, رب العِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113

الودود: 11 . ٩٠ 35 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٢، 4 ١٧٣ و١٣٢، 6 (TA 28 (TO 17 (TT 12 (1Y 11 (1 . Y ٩ 73 ١٦٢ 39 ١٤٨, ٣ 33 الولى: 2 ١٠٧ و١٢٠ و٢٥٧ ، ٦٨ 34 (100 7 (00 5 ( Yo , to 4 YA , Y 42 ( 21 الوهاب: 38 ، ٨ 3 و ٥٣ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، AT 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ اله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أمل المففرة: 74 ٢٥ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 خيرٌ حافظاً: 12 12 خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩ ، ١٠ ٩ ٨٠ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢ ٢٥، 11 62 479 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥٠ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٥٧ خير الماكرين: 3 ٥٤ ١١ ٣٠ خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ١٥٠ خير الوارثين: ٨٩ 21 ذو انتقام: 3 ، 5 ، 90 ، 14 ٤٧ ذو رحمة: 127 ا ذو الرحمة: 🍍 ۱۳۲، 🎊 ۸۰ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 ه1، 85 ه١ ذو عقاب أليم: 41 ٢٣

علمه جل شأنه: 2 ، ٣٠ و ٧٧ و١٩٧ و٢١٦ 5 (1 · A , V · , 20 4 (119 , 79 3 (700) 07, 7 6 (117, 117, 1-2, 99, V 07, Y 7 (178, 119, 117, 7., 09) 11 - 9 13 (7) 0 11 (7), 87 10 (14) YA, YT, 19 16 (YE IS (ET, TY) 91, A1 19 (01, EV, YO 17 (170) Alg YAg £ 21 (11.9 9Ag Y 20 (90) 24 (97, 07 23 (٧٦, ٧٠ 22 (١١٠, VE, TO 27 (TT - TIA 26 (7 25 (7 2 Y 34 (01 33 (YT) 17 31 (TY) 0Y) V 39 (V4, V7, 17 36 (TA, 11 35 (T) و ۲۰ ا ۱۹ و۱۹ (۱۹ و ۲۰ و ۱۷ و ۱۹ 19 47 11. 43 10.9 709 72 42 1029 و ۲۰ و ۱۵ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۲۲، 57 و و و ۲۲، 🌃 ۱۱ شا ۱۵ و ۲ 74 CTA 72 (12) 18 67 CT 66 C18 65 11 100 CV 87 CY 85 CIT 75 CT1

غضیه : 2 ات، 3 ۱۱۲ و ۱۲۲، ۹۳، ۶ دری ا در ۲۰ ماری 8 دری 16 دری 40 دری 40 دری ا در ۲۵ ماری 18 دری 16 دری 48

۱٤ هـ ۱۹۵ مـ ۱۹۵ مـ ۱۹۵ مـ ۱۹۷ مـ ۱۹۷ مـ ۱۹۷ مـ ۱۹۷ مـ ۱۹۷ مـ ۱۹۹ مـ ۱۹

١٧٥ م ١٩٠٦ و١٤٩ و١٤٩ م ١٩٠٨ و١١١٥

رب كل شيء: 6 ١٦٤ رب المشارق: 37 ه، 70 د رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨، 73 رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ١٢٢، 26 ٤٨ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: 20 ٧٠ رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: 27 ٩١ رفيع الدرجات: 40 ١٥ سريع الحساب: ٢٠٢2، ١٩٦٦ و١٩٩٥ 14 40 479 24 601 14 681 13 68 سريع العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٣٨ ١٤ ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شديد العقاب: 2 ١٩٦ و ٢١١، 3 ١١، 5 17 13 (0Y) EA, TO, 18 1 (9A) Y V , £ 59 (YY, T 40 شديد القُوَى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ٣، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 🖁 ۷۳، 9 ۹ ۹ (£7 39 (7 32 (9Y 23 (9 13 (1 · 0) 1 A 64 (A 62 (YY 59 علام الغيوب: ١٠٩ ٥ ١١٦، ٩ ٧٨، 34 £A غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤ 6) 12 11 42 ( 27 39 ( ) 35 ( ) • 14 ( ) • 1 فالق الإصباح: 976 فالق الحب والنوى: 6 0 6 فعًال لما يريد: [] ۱۲ 85 ،۱۰۷ قابل التوب: 40 ٣

مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: 1 ٤

77, TT - T 16 (TV - 17 15 (TE - VA, YT - 70, 07, 01, 19, 1A, 19 (111) EE - EY, E., 17 17 (A) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO YA, TT - 17 23 (Y1) 77 - 71, TE, - 1 25 ( to - E1 24 (9Y - At, A. -V 26 (71, 09, 02, 07, 0. - 20, T AA, AT, To - 09, YT - YO 27 (9 -11 - A 30 (19 29 (VO - TY 28 (97) Tog 11 - 1. 31 (02, 0. - 21, 2., T 35 (TV) 9 - 7 32 (T) - 79, T7 -17 36 (E1, YA - YV, 1" - 11, 9, 11 - £ 37 (AT - YY) YT - Y19 7 - 2 39 (77 - 70 38 (109 - 129) - TY, £7, £7 - £Y, Y9, Y1, A, ٦٥ - ١١ ، ٥٧ ، ١٥ ، ١٣ ، ٣ 40 ، ١٧ 17 - 9, 7 41 (AE - V9, 79 - 7V) 11, 9, 0 - & 42 (08, 07, 79 - 74, (0. - £9, TO - TT, T9 - TA, TY -45 (A - 7 44 (AY - A) 9 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 col - EV, YT - Y. 51 cTA 50 cY (1V) 7 - Y 57 (YA - 1 55 (00 - EY 67 11 65 11 64 1 63 1 1 - YY 59 - 17 71 cr 2 - 77, 17 - 10, 0 - 1 (49 - 4A, F - 1 76 (9 73 (F 72 (Y. - 7 82 (TY 80 (TY 78 (TT - Y · 77

19.9 1A 3 (17 6) 79.9 7A 2: 10.00 7 (A) 9 7Y 6 (1919)
01 20 (17 17 (A) 9 1A 16 (18 - 7 13)
01 25 (10 24 (1) 22 (17 21 (1) 1) 1)
30 (17 9 1) 11 12 29 (1) 09 27 (09)
36 (17 9 1) 11 (11 29 17 - 7 )
74 77 41 (17 40 (17 39 (18 - 7) 19)
67 (10 1 64 (1) - 7 50 (0 - 7 45)
0 - 7 87 (10 71 (17 9 19)

 ٣٧ 7 (١٤٠ - ١٣٦) ٧١ 6 (١١٨ - ١١٧)

 ٥٧ 16 (٣٠ 14 (١٨ 10 (١٩٨ - ١٩٠)

 ٤٠ ١٥ (١٩٨ - ١٩٠)

 ١٧ ١٥ (١٩٨ - ١٩٠)

 ١٣ 35 (٢٢ 34 (٢٥ 29 (٣ 25 (٧٣) ١٣ (٢٣) ١٩٠)

 ١٣ 35 (١٢٥ 37 (٧٥) ٧٤ 36 (٤٠) ١٤ (٢٣ (٢٣) ١٢٠)

 ٢٣ 71 (٢٣

 6 (١٤٠ 4 : ١٩٩ ٢٠) ٢٠ (١٠٦)

 ٢٩ (١٠٦ ١٠) ٢٠ (١٠٦)

 ٢٩ (١٠٦ ١٠)

 ٢٠ (١٠٦ ١٠)

الله جل جلاله عن الشريك: 17 - ١٨٩ / ١١٠٠ و ١٠١٠ و ١٠١٠ - ١٨٩ / ١٠٠٠ و ١٠١ و ١٠١٠ و ١٠٠ و ١٠١٠ و ١٠١ و ١٠١٠ و ١٠٠ و ١٠١٠ و ١٠٠ و ١٠١٠ و

YY - 1 . 43 . TO 16 . 189 - 18 A #

عبادة غير الله تعالى : 10 ١٨ و٢٨، ١٩ ٢٨

01 - 0.9 70 - 19 22 (£. - ٣99) 17
(90 - 979) AT - AY 23 (0Y - 079
TO 29 (7Y 28 (Y.9 - 19A 26 (7£ 24
32 (£09) T£9 TT9 17 - 1£ 30 (77 - £ 34 (YT9 A 33 (T. - YA9 1£ - 1Y
35 (0£ - 01) TA - T09 T.9 Y9 09
0T 36 (£T9 £Y9 TY9 T79 TT9 TY9 Y
- 1 51 (T1 - T. 45 (T 40 (7£ T.9 0A - T1 55 (17 - 1 52 (1Y
A 56 (Y79 Y£9 YY9 TA9 T79 T£9 TY9
- £A9 £Y - 19 69 (97 - AT9 0Y (10 - 1 75 (07 - TY 74 (£1 70 (0Y
86 (9 - 1 85 (1£ - 1 79 110 - 1 77
92 (10 - 1 91 (1£ - 1 89 (1Y - 1

الوعيد : ١ - ١٥٩ و ١٦٢ و ١٧٤ و ١٧١٠ و ١٧١٠ و ١٧٠ و ١٣٩ - ١٣٩ و ١٣٠ و ١٣٩ و ١٣٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠

(٢) - الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 7 ۱۹۹ قبول توبتهم: <mark>6 ۵۱، 16</mark> ۱۱۹

(٣) - عقوبة المرتدين:

TY - YO 47 (117 16 (0 8 5 (1 TY 4 (Y 1 Y 2

(٤)-الشرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٢٥

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 (11A) 1.A 2

10 (TY 8 (Y.T 7 (0A) 0Y) TY 6 (10T

9.9 09 17 (YY) Y) T 13 (01) 0.9 Y.

22 (£. - TY 21 (1T0 - 1TT 20 (9T 
Y1 27 (Y.Y) Y.£ 26 (9 - Y 25 (£Y

- 0T) 0.9 1Y 29 (0Y 1 (YY)

1YT 37 (0. - £A 36 (09) 0A 30 (00

- T. 43 (1A) 1Y 42 (17 38 (1Y9 
74 (Y - 1 70 (YT) Y0 67 (Y 46 (TY)

جزاء مكر الكفار : ﴿ \$ 6 ، 6 كا ١ ٢٥ و ١٢٥ و ١٠٥ ﴾ ٤٠ مكر الكفار : ﴿ \$ 10 و ١٤٦ لا ١٤٥ كا و ١٤٥ و ١٤٥ كا و ١٤٥ و ١٤٥ كا و ١٤٥ و ١٤٥

- TA 37 (10) 18 31 (TT - T1 30 (A
10) 18 11 - T1 38 (177 - T1) 79
101 51 (TA - TV 46 (77 40 (72) 17 60)
101 72 (17 60)

(٥) - الكافرون:

القاء الرعب في قلوبهم : 3 ١٥١، 8 ١١، ١٠١٠ الرعب في قلوبهم : 3 ١٠١٠ المتناعهم عن الإيمان لا يجديهم نفعا : 2 ١٢٠، ١١ ١١، ١٠١٠ عن ١٥٠ و ١٥٠ و ١٠١ و ١٠١٠ ١١، ١٢١ و ١٠٠ و ١٣٠ و ١٠٠ و ١٣٠ و ١٤٠ ١١٠ ١١ ١١، ١٣٠ و ١٣٠

10 (۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۱ و ۱۲ و

(72) 77) 70, 79, 149 149 119 99
099 07 51 (77 - 72 50 (17 48

A - 7 54 (7A 53 (2Y - 20 52 (7))
59 (19 57 (2) 56 (2) 55 (2A - 27)
10 - 7 67 (9 66 () 64 () Y - 12
2Y - 70 (7A) 7Y) 7Y - Y - Y
72 (22 - 77 70 (7Y - Y 0 69 (0))
75 (07 - 20) 719 77 - A 74 (YY - YY 79 (Y 4 77 (YY) 2 76 (70 - Y 0)

Y 83 (17 - 12 82 (2Y - 20) 14 (79 (19) 1 85 (Y 2 84 (77 - Y 9) 1 Y - Y - Y 88 (1Y - 1) 87 (1Y - 10 86 (Y 0))
101 (7) 29 1 (11 - A 92 (1) 91
7 - 1 109 (1) - A

عداوة الكفار: 2 م.١ و ١٠٩، 3 ١١٩ و ١١٠، 4 ١٥ و ١٠١، ١١ ٨، 9 ٨ و ١٠، 17 ٥٠، 20 ٢ م. 47 م٢، 60 عمل الكفار لاينفهم يوم القيامة:

- ١٩ 22 ، ١٦٢ 3 : المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦١ - ١٩ 22 ، ١٦٢ - ١٨ 32 ، ١٦ - ١٨ 32 ، ١٦ - ١٨ 30

صدهم عن سبيل الله : 2 ٢١٧، 3 ٩٩، 7 ، ٢٢ - ١٨ ١١ ، ٣٥ ، ٣٤ 8 ،٨٥

TE, TY, 1 47 (7 31 (70 22 (8 14 صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و٨٨ و١٠٤ 177, 171, 177, 171, 112, 1.0, - 1 . 9 & 3 EYOY, YIV, YI. , IYI, ۱۲ و۱۹ و۲۱ و۲۲ و۲۲ و۵۱ و۵۱ - ۹۱ 14. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 117 - 111, 141 - 147, 101, 129, 07, ET, T9 - T7, 1A 4 (19Y, 197, - 177, 101, 10., 177, 1.7, YT, ٤١٥ ٣٧٥ ٣٦٥ ١٠٥ ٥ (١٧٣ و١٤) YT, TY, TT - T., OA, OY, 20, 22, و ۸۷ و ۸ و ۱ ۵ ۱ و ۱ و ۱ و ۷۸ و ۲۵ و 7 (17 . 9 179 , 7 . 9 77 , 77 - 77 - 0.9 84 - T., 1A, 18, 1T 8 co. TY & \$ 7 10 .AY - YT 9 .YT 09 TO, TI, 14 13 (1.7, 1.7 11 (02, Y 15 cm - TV, m, Y 14 cam, and 779 TT 9 TT - TY 16 (9T - 9.9 T) و٨٣ - ٥٥ و٨٨ و١٠٤ - ١٠٩ و١١٢ 18 (9A) 9V) EA - EO, 1 . 17 (117) - TY 19 (1.7 - 1.. 0 0T) T9 17 : YE 20 : AY - AT, YO - YY, TA 22 cl . . - 9V 21 clro, 178, 174 -۱۹ و۲۲ و ۲۸ و ۱۵ و ۵۰ و ۷۷ و ۲۲ و ۲۲، 24 :97 - 97, VV - 77, 07 - or 23 26 (00) \$19 \$79 \$19 TE 25 (0V 30 coo - ory ET - E1, TT 29 cTTV 33 ( 1 ) 1 . 32 ( 1 31 ( 20 ) 22 ) 17 1 . , Y 35 (TA) 0 34 (TA - 78, A TY 37 (10 - 09 36 (TY) TV - TT) (OA - 00) Y 1 38 (YT - 77) YT9 ٦٥ ٤ 40 (٧٢) ١١٥ و١٣ و ٤٨ ٤٧ 39 9 44 477 42 474 - 19 41 417 - 100 - TI, 11 - T 45 ( 29 - ET, 17 -٨٠ ٤٥ ٣٠ ١ 47 ١٣٥٥ ٣٤٥ ٢٠ 46 ١٣٥

ثانياً:محمد ﷺ

ادب المؤمنين معه ﷺ : 24 ٢٦ و٦٢، 33 ٥٠، ٧٥ و٧ و٧ - ٥ و٧

19 59 ( 1 ) 7 . 32 (00)

أخلاقه وصفاته ﴿ وَفَصَلَ اللهُ عَلَيه : (١٥٩ عَلَيه : (١٥٩ عَلَيه اللهُ عَلَيه : (١٠٢ عُ ١٠٠٤ عُ ١٠٠٣ عُلَي ١٠٣ عُلَي ١٠٣ عُرَا ١٠٣ عُلَي ١٠٣ عُرَا ١٠٣ عُرَا ١٠٣ عُرَا ١٠٣ عُرَا ١٠٣ عُرَا ١٤ عُرَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

النهي عن موالاه الخفار: 3 ٢٨ و١٢٨ - ١٢٠ و١٤٩، له ١٣٧ و١٣٨ و١٤٣، 5 ٥٠ و٥٠ و٢٠ و ٢٠ و ١٨، 9 ١٧ و ٢٠، 58 ١٢ - ١٩ و٢٠، 60 ١ - ٩ و١٣ النهي عن نصرة الكفار: ٨٦ ٨٤

### (٦) - المكذبون الظالمون:

الإعراض عنهم:

تزكية أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۱ 7 ،۱۱۱ ۲ و ۷۶ و ۷۰

6 (£A) £1 5 (177 3 : 10 (70 - 77) 1.

- 97 17 11 (70 10 (70 - 77) 1.

- 97 18 (17) 19 13 (11 12

21 (17 20 (7 18 (17) 17 16 (99 (7 26 (7) 25 (££ - £7 22 (1 9) 7)

£7 34 (77 31 (7 30 (A0 28 (7 27) 7)

£7 34 (77 31 (7 30 (A0 28 (7 27) 7)

£7 34 (77 31 (7 30 (A0 28 (7 27) 7)

£7 34 (77 31 (7 30 (A0 28 (7 27) 7)

£7 34 (77 31 (7 40 (7) 7)

£7 34 (77 31 (7 40 (7) 7)

£7 37 43 (£7 41 (7) 90 40 (77 39)

- 07 51 (70 46 (09 (1) (A7) £0)

1. 73 (0 70 (£A (1) (£A 52 (00)

تنزيهه هي عن الشعر : 36 ١٩، 37 ٢٦ و٣٧، ٣٧ و ٢٠ و ٢٠ و ٢٠ و ١٥

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ:

شهادته ﷺ هو وأمته على الناس : 2 ٢٤٣، 4 33، ٧٥ 28، ٧٨، 22 ٨٤، 16، ٤١ 43، 73، ٨ 48، ٤٥ أزواجه ويناته ﷺ : 33 ٦ و ٢٨ – ٣٤ و٥٠ و٥٠ و٥٠ ع. الله عند الله عن

1079 1019 1799 119 2: 
4 (109) 1889 A19 Y9 TY 3 (707)

18 6 (99) TY 5 (1YY) 1Y 9 1 0 0

10 61 (71 7 (19) TA 23 (77 9 10) 7 (19)

61 (71 48 (17 36 (27) Y8 35 (97) 97)

8 1 98 (A - 1 94 18 - Y 62 (7)

التأسّي به 🌉 : 33

Y - 1 68 11 60 17 - Y 54 (EA, T) A - 1 94 (11 - 1 93 (01) EA, معاتبة الله إياه ﷺ : 8 ٢٧ و ٢٨٠ و ٢٤ 11 - 1 80 (1 66 CTY 33 (118, 117, معرفة أهل الكتاب إياه ﷺ: 2 ٨٩ و ١٤٦، ٢٠٥ هجرته ﷺ ومنزلة المهاجرين 3 4Y1A 2 : Y. 9 (Vo - YY 1 (1 .. - 9 4 4 1) 40 - OA 22 (110g &1 16 (117) 100g 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 ( 7 24 ( 7 . 1. 60 (1. - A 59 (1" الوحى : ١٦٥ - ١٦٣ 4 ، ٤٤ 3 ، ١١٨ 2 : Y - 10 10 (98 91) 010 19 1 - Y ۱۰۲ 13 د۱ ۰۹ ا ۱۰۲ او ۱۰۹ و ۱۰۹ دا ۱۲۲ م ( to 29 ( ) · A , to 21 ( T 9 17 ( ) YT 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (Y 33 1 72 (11) 1 · 9 & 53 (07) 019 T وعد الله اياه ( ١٣٧ ع: ١٣٧ ) و ٢١، و ١٧٤ 52 (TT 39 ( VE, VT, T. 17 (40 15

## ثالثاً :الدين

الإخلاص في الدين : 10 ٢٢ وه ١٠ و ٥٠، الجاهلية : ١٤٠٥ ٥٠٠ ٥ ، ١٨٦ و١٣٦ و١٤٠٠ Y7 48 (TT 33 حقيقة الإسلام: 1 ٦ و٧، 2 ١١٢ و١٣١ و١٣٢ وه ۱۲ و ۱۲ و ۲۰۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۱۹ و ۱۷ 107, 177 6 (17 5 (170 4 (1.1, 10) 12 (07 11 (70 10 (77 9 (74 7 (171) (VA) 08 22 (9Y 21 (TT 19 (YT 16 (8. (YY 31 (ET, T. 30 (ET 24 (YT, OY 23 (OT, 17 42 (TT 41 (OE 39 (71) £ 36 = 98 (17 72 (TY 67 دعوة العياد إلى الإسلام: 2 ٢١١ و٢٨٥، 5 ٣، 39 (1A 32 (71 28 (0Y 23 (9Y 21 (Y · 6 0 98 (1 £ 87 () 7 57 () £9 1 79 1 79 1 1

المبيعة رسالته الله الله ١١٩ و ١٩٩٠ و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٩٠ و ١٩٩ و ١٩٩٠ و ١٩٩ و ١

A - 1 94 .9, A 48 .9 46 .7 42

Y . . 9 -مخاطبة الله إياه ﷺ : 3 ٣١ و٣٢، 4 ٢٥ TO, TT 6 (77, E9, E) 5 (1) T, A., 11 (70 10 (28 9 () ) 7 7 () . 7 (£ . ) TY - T. 13 (1 . £ , 1 . T 12 (17 16 (9V) 90) 9E) AA - A) 79 T 15 YT - YT, 08 17 (17A - 170, TY 11 1 20 (YA) 7 18 (AY) AT (1. V) 17 - 11, TT 21 (171, 17.) 1 . 25 .0 £ 24 .9A - 97 23 . £Y 22 - 1 26 cor, oi, EE, ET, TT - TI, ٤ و١٣ و ٢١٦ و ١٦٦ و ٢١٩، 27 ٦ و ٧٠٠ (YA 29 (AA - AT, OT, EY - EE 28 YA 34 ( £ A - £ 0 , T - 1 33 (T . 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) 14 38 (149 - 148, mg - mo 37 OY 42 (ET, 7 41 (VV 40 () £ 39 (V), 52 (0£ 51 ( TO , 9 46 ( A 9 ) AX , AT 43

الصلاة مطلب الأنبياء: 14 ٢٧ و٤٠ قصر الصلاة: 4 ١٠١ و١٠٠ (٢) - الدعاء: الحث على الدعاء: 2 ١٨٦، 4 ٣٢، 5 ٣٠، 6

(٣) - الطهارة:

7 - 1 114 co - 1 113 crx 71 c119

A 66 109 & 60 11. 59 110 46 114 44

رابعاً: الصلاة

(١) – أداء الصلاة:

لاإكراه في الدين:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩، 50 د ٠٤، 51 76 و٢٠، 70 و٢٠، 70 و٢٠، 73 و٤٩، 73 د ٢٠ و ٢٠، 76

£T = (TYV) TT9 (TTA) 1\text{17} 1

لركوع : 2 ١١٢ و ١١٢٥ و ٥٥٠ و ١١١٢، 22

## سابعاً: الحج والعمرة

الإقاضة من عرفات : 2 ١٩٨ المعرة : 2 ١٩٨ و ١٩٦

- ۱۹۶۱ و ۱۸۹۱ و ۱۸۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٩٦ و٩٥، 5 ٩٥ و٩٥، 22 ٩٦،

ثامناً: مسائل متفرقة من العبادة

(١)- العبادة لله تعالى:

(٢) - النذور:

Y 76 . 79 22 . 77 19 . To 3 . TV . 2

الوضوء: 4 ٢٤، 5 ٦ و٧

(٤) - القبلة:

10. - 121 120 - 127 110 2

(٥) - المساجد

المسجد الحرام : 2 ١٤٤ و١٤٩ و١٥٠ و١٩١ و١٩١ و١٩١ و٢٨٠

۲۷ ، ۲۰ 👊 ، ۲۰ 22 ، ۱ 17

## خامساً : الزكاة والصدقات

 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 ₹ 1 %
 <t

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

4 (92) 98 3 (178) 174 2 (93) 4 (93) 98 (93) 4 (93) 174 (93) 175 (174) 175 (174) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 187 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) 1870 (187) (187) (187) (187) (187) (187) (18

(٢)- وجرب الصيام وما أعده الله للصائمين من الثواب:

(A4 5 (47 4 (1979 1AV) 1A0 - 1AT 2 £ 58 (TO 33 (77 19

> نفي الغلول عثهم: 3 171 هم يشر يوحى إليهم: 21 Y و٨

ثانيا : الإمان بالله

الإبتلاء والفتن اختبار لإيمان المؤمن : 2 ١٥٥ و ١٧٩ و ١٨٦، ٥ ١٥١ و ١٧٩ و ١٨٦، ٥ ١٥١ و ١٦٥ و ١٦٠ و ١٦٠

110 . ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام : ١٩ ١

4 (۱۳۱، ۱۳۵، ۹۰ – ۹۰ و۱۳۰ و۱۳۱، ۹۰ و۱۳۱، ۹۰ و۱۳۰، ۹۰ و۱ و۱۳۰، ۹۰ و۱۳۰، ۹۰ و۱۳۰، ۹۰ و۱۳۰، ۹۰ و۱۳۰، ۹۰ و۱۳۰، ۹۰ و۱۳۰، ۹۰

الإيمان

## أولاً: الأنبياء والرسل

آخذ الميثاق منهم : 3 ، A، 33 v

أمرهم بالتذكير : 6 .٧٠ 51 ٥٥، 52 ٢٩، 88 1 درهم بالتذكير : 80 ٢٩ ٥٥، 52 ١٩٥ درهم بالتذكير : 80 كان ما 10 ما

الإيان بهم : 2 ١٧٧ و ١٧٨ ق ٨٤ و ١٧٩ و ٩ د ١٧٩ و ٨ د ١٧٩ و ٨ د ١٩٩ و ٨ د ١٨ و ٨ د ١١٨ و ٨ د ١٩٩ و ٨ د ١٩٩

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبر اهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد الله خاتم الأنبسياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين

إرسالهم بلسان قومهم: 14 ٤

تفضيل بعضهم على بعض : 0 17، ٢٥٣ 2 ٥٠ ١٢٥ ٥٠ ١٢٥ ١٥ ١٠٠ 28 ٢١٦ 26 ٢١٦ 26 ٢١٦ 28 ٢١٦ 26 ٢١٦ 29 ٢٠٠ ١٤ 61 ١٠٥ 42 ٢٢٠ و٠٠٠

19 - 17 79

حکمهم بین الناس : ۲۵ ۲۱، ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

شهادتهم على أغهم ! 2 ١٤٣ ٤، ١٤ 13، 16 مهادتهم على أغهم ! 2 ١٤٣٠، ١٥ ٢٥ ما

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : ١١٢6، 25 ٢١

الصطفون منهم : 2 ، ١٣٠ و ١٣٠ و ٣٣ و ٣٠ و ٣٠ - ٣٢ ع و ٣٠ ع ، ٣٠ ع ، ١٣٠ و ١

٤٥ 38 ، ٢٥

or, o. - EY 24 (0 11 (17) - 170) TE, T. - 17 33 (11, 1. 29 (17, (T. - Y., 1A, 17 47 (YT, 7., EA) 59 (19 - 18 58 (10 - 18 57 (7 48 T1 74 (9 66 (A - 1 63 (1Y - 11 الهداية إلى الإعان : 2 ٥ - ٧ و١٠ و١٠٠ (77, 17 5 (170 4 (YT 3 (YYY) YIT) ٢٥ و ١١١ و ٢٩ و ١١١ و ١٨٨ و ١١١ و ١٢٥ YE # (117) 1VA, ET, T. 7 (189) و ۲۸ و ۱۰۰ و ۱۱۰ و ۱۱۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۸ (0Y, 1Y, 17 M (9Y, AE, 19, 10 17 1. 24 (17 22 (17 20 (77 - YE 19 77. 7 29 :07 3 :97, 77 27 :87, YT, 1A 39 (A 35 (0 . 34 (Y9 30 (79) 45 (£7, ££, 17 42 (TT 40 (TY, TT) 80 cm 76 cv 68 c11 64 c14 47 cym 17 92 (A 91 (1 · 90 (Y · اليقين : 2 ع و١١٨، 5 ٥٠٠ إ ٥٧، ٢١ ٢١ £ 45 (V 44 (Y £ 32 (AY) T 27 (99 15

ثالثاً: الغيب

56 ( 77 52 ( 7 . 51 ( 10 49 ( 77 ) 7 . 9

الأعراف : 7 ٦٦ - ٥٠

v - 0 102 (90

الإيمان بالغيب : 2 ° و ٣٦، 3 ، ١٧٩ ، 19 ، ١٦ ، 67 ، ٣٣ ، 50 ، ١١ ، 36 ، ١١ ، 39 ، ٤٩ ، 21

709 17

الجنة :

آ- اسماؤها : الآخرة: ٢٠٢2، ٢٥ ٣٥

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۲۳، 16 ۲۱،

الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ الدعوة الى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٩٦ و ١٩٥ الله ١٣٥ الله ١٣٥ الله ١٣٥ الله ١٣٥ و ١٦١ ، ٢٥ و ١٦١ ، 63 و ١١١ ، 64 و ١١١ ، 65 الله ١٣٠ ، 75 ١٣٠ و ٢١، 75 ١٣٠ ١٣٠ ، ٢٦ ١٣٠ ١٣٠ ، ٢٦ ١٣٠ ١٣٠ و ١٣٠ ، ٢٥ ١٣٠ ١٣٠ و ١٣٠ ، ٢٥ ١٣٠ و ١٣٠ ، ٢٥ ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ ، ٢٥ ١٣٠ و ١٣

الريب والشك : 2 ١١٤٧، 10 ٩٤ وه ٩ ، الريب والشك : 2 ١١٥، ١٤٧ وه ٩ ، ١

المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ١٩ 22 ١٦، 32 ١٩ - ١٨ 32 ١٦، 30 ١٤ - ١٨ 32 ١٩ -

40 (71) 47 9 4 39 (71 38 (A 35 (7) 67 (7 · 59 () 1 47 (7) 45 (1 · 41 () A

۳۰ 68 ۲۲ د ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ ۲۰۰ 3 د ۲۰۰ - ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و

77 - 7. 4 (17. - 11/2) V1

(187 - 17/4) 0.9 (1/4) (1/4) V7 (1/4)

(187 - 17/4) 0.9 (1/4) (1/4) V7 (1/4) V7 (1/4)

(187 - 17/4) 0.9 (1/4) 0.9 (1/4) 0.9 (1/4) 0.9 (1/4)

(187 - 17/4) 0.9 (1/4) 0.9 (1/4) 0.9 (1/4) 0.9 (1/4)

#### ج - صفاتها :

#### الخلود:

#### آ - الخلود في العذاب:

#### ب- الخلود في النعيم:

18 17 35 LYN 20 LN 19 LYN 18 A 98 (17 61 (A 40 (0. جنات الفردوس: 107 ا جنات المأوى: 32 ١٩ جنات النعيم: 5 م، 10 P، 22 م، 13 جنات النعيم: TE 11 17 56 (17 37 1A جنة الحلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ١٨٩ 70 ٢٨ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co. 41 c) · 1 21 cAA 18 cTY 9, 7 92 11. الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: ٢٢ 42 روضة: 30 ه١ طويي: 13 ٢٩ عليون: 19 83 الفردوس: 23 ١١ فضل: 33 الم

#### ب- أصحابها:

يمين: 56 ۲۷ و ۲۸ و ۹۰ و ۹۱

 $(19A_{2}, 190_{2}, 187_{2}, 10.3, 187_{2}, 10.9, 0.2)$   $(119_{2}, 180_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}, 187_{2}$ 

۲۱، 53 ۱۱، 67 ۲۳، ۱۵۵ ۲۸ د – الفطرة أو الغريزة: 3 ۳۰، 16 ۲۸ هـ – النفس:

7. 10 (1λ9 7 (V. 6 (171) 1ξο 3
14 (TT 13 (7λ) οΤ 12 (1.0 11 (0ξ)
31 (ον 29 (Το 21 (10 20 (11) 16 (0)
(ΥΥ 89 (Φ 82 (ξ. 79 (Υ 75 (7 39 (Τξ
1. - Υ 91

و - الهوى: 4 ١٣٥، 28 ه. ٥٠ ، 30 ه. ٢٩ ، 30 ه. ٢٩ ، 30 ه. ٢٩ ، ١٤٥ م. ١٤٥ م. ١٤٥ م. ١٤٥ م. ١٤٥ م. ١٤٥ م. ١٤٥ و ١٤٥ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ م. ١٤٥ م. ١

النار: آ – أسماؤها:

الآخرة: 9 39

بس المهادُ: 2 ۲۰۱، 3 ۱۲ و۱۹۷، 13 ا

> جهنم: ٢٠٦2 الحافرة: 70 ١٠ الحطمة: 104 ٤ و٥ دار البوار: 14 ٢٨ دار الخلد: 41 ٢٨

دارُ الفاسقين: 7 ١٤٥

48 (12 46 (YT 39 (9 31 (0A 29 (YT))
A 98 (11 65 (9 64 (YT 58 (1T 57 (0))))
YV 10 (117 7 (1.7) (1.7) (1.7)

٤ 113 ، ٢٥ و ١١ و ٢١ و ٢١ ١١ ٤

الشيطان :

آ - أتباعه:

5 (171 - 119 4 (777) 174 2 174 2 174 2 43 (77 14) 7 (97) 91

ب- سلوكه الشيطاني:

5 (171 - 119 @ (777) 179 171 2 77 43 (77 14 (77 7) 67) 91

د - وسوسته:

1.9 TA 4 (17A) 1.09 17A) TT9 TE 2

ET 6 (91) 9. 5 (17. - 11V) VT9

TV9 TT - 11 7 (187) 1719 1179

- T. 15 (0 12 (8A 8 (1.7 - 7...)

- T19 0T 17 (1... - 9A) TT 16 (87

07 22 (17.9 117 20 (01) 0. 18 (70

- TT1 26 (79 25 (71 24 (97 23 (07)

(1 35 (71) 1. 34 (TA 29 (10 ) (77)

43 (TT 41 (AT - YT 38 (TT - 7. 36

(1V) 17 59 (19) 1. 58 (70 47 (7)

الغيب النفسي : آ - الروح:

£ 97 CTA 78 C£ 70 C9 32 CAO 17

ب- الضمير:

₹ - ۱۳ 50، ۲۰۲ – ۲۰۰، 7، ۱۹ ۱۳ ج – الفؤاد:

16 (ET) TV 14 (17 · 11 (11T) 11 · 6 46 (9 32 (1 · 28 (TY 25 (VA 23 (VA ۲۰ م 166 د ۱۰ م 17 و ۱۷ و ۲۰ م 64 د ۱۰ م 58 د و ۲ و ۳ د ۱۰ م 58 د و ۲ د ۳۷ - ۲۱ م 64 د ۱۰ م 58 د و ۲ د ۳۷ - ۲۱ م 67 د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د ۱ و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د و ۲ د

## رابعاً:الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و١٨ و١٥، 5 ٦ و١٦ و٢٦ و٢٦ و٢٦ و٢٦ و٢٦ و٢١، ٢٩ 48 و٢١، ٢٧

التوراة : 3 ت و ۱۸ و ۵۰ و ۱۹۰ و ۹۳، 5 تا و ۱۹ و 48 و ۱۱۱، 9 ۱۱۰، 7 ۱۱۰، 9 د ۱۱۱، 48 و ۱۱۱، 9 ۱۱۰، 9 د ۱۱۱، ۹۵ و ۱۱۰، ۲۹ و ۱۱، ۲۱ و ۱۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱ و ۱۱، ۲۱ و ۱۱، ۲۰ و ۱۱، ۲۰ و ۱۱، ۲۱ و ۱۱، ۲۰ و ۱۱، ۲۰ و ۱۱، ۲۱ و ۱۱، ۲۱ و ۱۱، ۲۱ و ۱

21 ، ٥٥ ، ١٦ ، ٤٤ ، ١٥ ، ١٦٣ ، ١٨٤ ع : الزيور ٤٣ ، ١٠٥ ، 23 ، ١٩٦ ، 26 ، ٥٣ ، 35 ، ١٩٦ ، ٥٢ ، ٥٢ ،

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٢٦، 87 ١٩

الكتب المقدسة : 2 ٥٣ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٩٠ و

الزقوم: 37 ، 77 ، 44 ، 56 ، 70 الزقوم: 79 ، 14 ، 56 ، 70 الساهرة: 79 ، 14

31 (11 25 25 25 26) 1 · 4 (11 15 15 16) 11 · 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17 48 (17

سقر: 54 ٤٨، 74 و٢٧ و٤٧ و٤٧ الشموم: 52 ٢٧

سوء الدار: 13 ٢٥، 40 ٥٢

السُّوآي: 30 ١٠

لظى: 70 ما النار: 2 ٢٤

(أنظر: المعجم المفهرس الألفاظ القرآن

الكريم). الهاوية: 101 ٩ ب- أصحابها:

1719 1779 1779 Alg 89, 78, V 2 TE, TT, 17, 1. 3 (TYO, TOY, TIY, و١١٦ و١٥١ و١٨١ و١٨٨ و١٩٦ و١٩٧ 1209 1719 1109 009 779 7.9 18 و ۱ و ۱ و ۱ ۲۱ ، ۲۹ و ۳۳ و ۲۷ و ۲۲ و ۱۸ ا £ £ 9 £ 1 - TA, TT, 1A 7 (17A, YV و. و و١٧٩، 8 ١٦ و ٣٦ و ١٧، 9 ١٧ و ٣٤ وه و و و و کا و کا و د کا د د کا د و کا د ا ٢٠ - ٢٦ ١٤ ، ٢٥ و ١٥ ، ١٦ ١٢ ١٢ ١٢ 21 . ITY 20 . 9Y 17 . TY 16 . ET 15 . 0 . , 23 (YY) OY, YY - 19 22 (1 · · - 9A TE, 10 - 11 25 COV 24 C1 - 1 - T (TY 34 (TA - TE) A 33 (Y . 32 (YE 31 - 00, TY 38 (Y - 7 - 37 (TY, TT 35 ١٤ ١٦ و ١٦ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٢ و ١٠ و ١٤ و ٨٤ و ١٠ و ١٦ و ١٦ و ١٣ و ١٦ و ١٠ و ١٠ و ٧٠ - VE 43 (20) EE 42 (TE) 19 41 (YY) ٧٢، 44 ٢٠ - ٥٠٠ - ٤٣ 44 ١٧٨ 54 (17) 11 52 (12) 17 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - E) 56 (EE, TY 55 (YA

ره ه ه ه که ۱۲ و ده که ۲۲ م 53 دره و ۱۲ ه و ۱۲ ه ۶۵ دره ۱۲ ه ۲۵ دره ۱۲ ه ۲۵ دره ۱۲ ه ۲۵ دره ۱۷ ه ۱۲ ه ۱۲ ه ۱۲ ه

۲۱۲و ۱۰۰و ۱۲۶ و ۱۲۹ و ۱۸۹ و ۱۹۹ و ۱۲۹ و ۱

## سادساً: المؤمنون

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، 3 ٢١ ٢٤ و ٥٤ ، ٩٢ و ٢٢ (17 45 (20 41 (0° 40 (11) 37 (Y° 32 Y 62 (Y7) 17 57 (1Y 46

## خامساً: الله جلّ جلاله

التسليم لأوامره جلّ وعلا : 2 ١١٢ و١٥٥ و١٦٢ و١٦٥ و١٦٥ و١٦٥ و١٦٥ و١٦٥ و١٦٥ على الله ١٠٨ الو٣٣ و١٤٥ و١٤٥ الله ١٤٥ على ١٩٥ على ١٤٥ على ١٩٥ على ١٤٥ على ١٩٥ على ١٤٥ على ١٤

التغويض إليه جلّ رعلا : 3 1۷۳، 7 ۱۸۸، 8 التغويض إليه جلّ رعلا : 3 12 ۱۲، الله ۲۳ و ۲۳، اله ۲۶، الله ۲۳ و ۲۶، الله ۲۳ و ۲۳، ۵۹ و ۲۳ و ۲۳ و ۲۳، ۵۹

المؤمن والكافر: 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ١٩ 28، ٨٤ - ١٩ 28 ١٦٠ المؤمن والكافر: 3 ١٦٠ ١٤ ١٤ ١٥٠ ١٦٠ ١٤ 30 ١٦٠ (٤٠ 41 ١٥٠ 40 ١٢٠ 59 ١٦٤ 47 ١٤٠ 68 ١٢٢ 67 ١٢٠ 59 ١٦٤ 47 ١٢١ 45

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 127, 177, OY 4 (179, 1.7, OY £Y 7 (9 5 (1 VO, 1 VT, 177, 107) Y 10 (1 . . , YY , Y ) 9 (£ - Y 8 (£ £ ) - 19 13 (1.99 YT H (1.89 9) 29 18 .9 17 . TV , TT 14 . T9 - TV , TE ٢ و٣ و٣٠ و٣١ و١٠٧، 19 ٦٠ و٩٦، 20 (1.7 - 1.1, 98 21 (117, Y7, Y0 11 - 1 23 (07, 0., 72, 77, 12 22 - TT, TE 25 (0Y, TA 24 (T) - 0Y) 10 30 (OA) Y 29 (TY 28 (Y 27 (YT YT 33 (19 - 10 32 (A 31 ( £0) £ £) V 35 (TV) £ 34 (£V) ££9 TO9 Y£9 39 , £9 - £. 37 , 11 36 , TO - TY , TT, TT 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A) 1Y (T. 45 (YT - 7A 43 (E. - TT, TT, ( 19 0 + £ 48 ( 17 + 47 ( 1 £ + 1 T 46 (TY, T1 53 (YA - Y1 52 (10, Y 49 (91 - AA) 1 - 1 · 56 (V7 - 17 55 (11, 1. 65 (9 64 ( YY 58 ( Y 1, 1 Y 57 74 (TO - YY 70 (YE - 19 69 (A 66 83 (T9, TA 80 to 76 ttt, TY 75 tt. 87 (11 85 (Yo, 9 - V 84 (To, TE 91 . 1A - 1Y 90 . 17 - A 88 . 10, 1£ 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (4 Tor 103 (V)

وعده إياهم بوراثة الأرض: 3 ١٣٩، 6 ١٣٥ – ١٧١ – ١٧١ عده إياهم بوراثة الأرض: 37 ١٧١ – ١٧١ عده ١٠٥ عده ١٧٥ – ١٧١ عدم ١٠٥ عدم ١٧٣

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، ١٩ - - ٦٢ ال ١٥ ٥٢، 8 ٤، 9 ٥٠، ١٢٧ - ١١ ٩٦، ١٢٧ - ١١ ٩٦، ١١ ٩٦، ١١ ٩٠٠ ال

لاخوف عليهم : 2 ٣٨ و ٢٦ و ١١٢ و ٢٦٢ و ٢٦٠ و ١٦٠ و ٢٦٠ و ٢٦٠

ماأعده الله لهم : 2 ٥٠ و ١١٢ و ١١٨ و ٢١٨ 177, ov 4 (179, 1.7, oy 3 (777) 7 (9 5 (140) 147) 1779 1079 1279 10 (1 . . , YY , Y ) 9 (£ - Y N (£ £ 5 £ Y - 19 13 (1.9) TT 11 (1.8) 9 2 5 Y Y 18 (9 17 (YY) YT 14 (Y9 - YY) YE Vo 20 (97, 7. 19 (1. V, T), T., T, 18 22 (1.T - 1.1,98 21 (117, Y7, - ov, 11 - 1 23 (07, 0., YE, YT, 27 (V7 - 77, YE 25 (OY, TA 24 (7) (10, 11, 10 30 (0A, V 29 (TV 28 (Y TO, YE, YT 33 (19 - 10 32 (A 31 .TO - TY, Y 35 LTY, £ 34 (£Y, ££, Y 40 (11) 1Y 39 (£9 - £. 37 (11 36 (1 - TT, TT, TT, TT 42 (A 41 (9 -Y 47 (12, 18 46 (8. 45 (VY - 71 43 11 52 (10) V 49 (19) 00 1 48 (17) - 1 . 56 . VE - ET 55 . TY , TY 53 . YA , 64 CTY 58 CY19 1Y 57 C91 - AA9 E. 70 (YE - 19 69 (A 66 (11) 1 · 65 (9 ₩ (0 76 (YT, YY 75 (£ · 74 (TO - YY 85 ( YO , 9 - Y 84 ( YO , TE 83 ( T9 , TA 1 7 90 (17 - A 88 (10) 18 87 (11 (A) Y 98 (7 95 (V - 0 92 (4 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

## سابعاً: الملائكة

1 (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ، و٩، 16 ، ٢، 41 . ٣ - ٣٠ تنزلهم بأمر ربهم : 6 ، و٩، 16 ، ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ الله عند الله عند

صفاتهم : 35 ۱۹۳ و ۱ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ و ۱۲۰ مناتهم الم ۱۹۳ و ۲۰۰ م ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ میلات ۱۲۰ میلات ۱۳ میلات ۱۲۰ میلات ۱۲ میلات ۱۲۰ میلات ۱۲۰ میلات ۱۲۰ میلات ۱۲۰ میلات ۱۲ م

عروجهم : 70 ؛ قيامهم بأمر ربهم:

\_ إغاثتهم المؤمنين: 3 ١٢٤، ٩ و ١٢و٠٠

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و۹۳، 7 47، ۱۱ 32 ۹۲، 16 ۹۲، ۱۱ ۹۳، ۲۸ و۹۳، ۲۱ ۹۳، ۲۷، ۲۱ ۹۳، ۲۷

- حفظهم: 6 ۲۱، 13، ۱۱، 82، ۱، 📾 ٤

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 ٤٣ م -

- شفاعتهم: 53 ٢٦

- كتابة أعمال بني آدم: 10 ٢١، 43 ٨٠، 05 ١٧ و ١٨ و ٢١ و ٢١، 72 ٢٧، 18

- ملائكة الرحمة: 13 TT و ٢٤

- ملائكة العذاب: 2 ، ٢١، 37 ، 43 - ملائكة العذاب: 2 ، ٢١٠ ، ٢٤ - ٢١

- نفخهم في الصور: 6 ٩٩، 18 ٩٩، 20 - ٤٩ 36 ، ٨٧ 27 ، ١٠١ 23 ، ١٠٢

۰۳ (۲۸ 39 ۲۰ ۲۰ و۶۲ (۲۸ 69 ۱۳ و۱۸ 69 ۱۳ من ورد اسمه منهم:

حبريل: 2 ۹۷ و۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ، 1۹۳، 66 ، 3، ۲۰ 81

- ماروت: 2 ۱۰۲

- مالك: 43 ٧٧

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: ۹۸2

- هاروت: 2 ۱۰۲

ثامناً: اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٦٢، 9 ١٩ و ٢٠، 27 ، 34 ، ٢٠ ، ١٩

أسماؤه :

- الآخرة: 2 ع

- الحاقة: 69 ١

- الساعة: الساعة

- الصّاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤

 A٦ 3 ، ١٢٣٥ ٤ ٨ 2 :
 جزاء العمل السيء
 : 2 ك ١١٠ ٥ ، ١٢٣ ٩ ، ١٢٣ ٩ ، ١٢٠ و ١١٠ ١٢٠ و ١٢٠ و ١٠٠ ١٢٠ و ١٠٠ ١٢٠ و ١٠٠ ١٢٠ و ١٢٠ و

الحشر : 2 ۳۰۳ و ۱۹۸۱، 3 ۱۹۸۱، 1 ۱۹۸۱، 5 ۱۹۸۱، 5 ۱۹۸۱، 5 ۱۹۸۱، 5 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱، 6 ۱۹۸۱

الغاشية: 88 ١

- القارعة: 69 ٤، 101 ١ - ٣

- المعاد: 28 ه٨

الواقعة: 56 ١

- يوم البعث: 30 ٥٦

يوم التغابن: 64 ٩

- يوم التلاق: 40 ١٥ -

- يوم الجمع: 42 V

- يوم الحسرة: 19 ٣٩

- يوم الدين: ١٦

- يرم الفصل: ٢١ 37

- يوم القيامة: 3 ٥٥

- يوم الوعيد: ٢٠ 50

تفضيل الآخرة على الدنيا: 3 ١٤ و١٥ و١٨٥٥ 4

12 36 120 35 10A 17 171 16 10 £ 71 (A 69

## أولا: حدودها

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجوز: 2 ١١٤٤ ١١ او ١٩٥٠ ع ١٩٦ و ١٩٦ و ١٨٦ ع 85 :07 29 :09 OA : - TA 22 : EY 19 - 9 96 (1 - - 1

التساهل مع المسالمين : 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ 118, 117, VT, 78, T. 3 (707) و ۱۹۹ ، ۱۹۲ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ و ۱۹۹ ، ۱۹۹ 20 (1 · · ) 99 10 (AV 7 (1 · A) 7A) 0mg 73 (12) 18 46 (18 45 (10 42 (8 39 7 - 1 109 41.

التشدد مع الكفار المقاتلين: 2 ١٩٣٠ 4 ٨٩، 5 72, 77, = 9 (0V - 00 ] (01, TE, TT (A) £ 47 (AT 28 (177, 117, YT, Y9, A 68 (9 66 (17) Y, 1 60 (YY, 0 58 YY, Y7 71 (9)

لا إكراه في الدين : 2 ٢٥٦، ١٥ ٩٩، ١٩ ٢٩، VA 22

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٧٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، 5 ٧٧

## ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم: ١٠٨ 6 الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 TO, TE 41 (08 28 (77

ضرب المثل : 2 ، ٢٦ ، 14 ، ٢٦ ع ، 39 . ٣٣ غالث المثل : 39 . ٣٣ غالث المثل : 39 . ٣٣ غالث المثلث المث

لكل أمة أجل محتوم: 7 ٢٤، 10 و٤، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٥، 18

14 ( 11 ( 1 , 0 ) 0 1 , 27 , 20 , 72 , 7 . , Y19 OY 17 ITA 16 ITO 15 IEA9 Y1 و٧٠، 🎟 ٤٧ و٩٩، ١٩ و٥٨ و٨٦ وه وه الله و ١٠١ و ١١١ و ١٠٤ الله ١٠٨ و ٩٣ 24 (1 · · 9 7 · 9 17 23 (Y 22 (1 · £ 9 28 (AV) AT 27 (AV 26 (1V 25 (71) (0Y) T. , 19, 1Y, A 29 (AA, AO, Y. 34 (11 32 (YT 31 (07, YO, Y1 30 079 019 TY9 TY 36 (1A 35 ( E . 9 YT TI, V 39 (YE - YY, 19 37 (AT) 43 . Y 9 10 42 . 19 41 . 17 40 . TA 10.9 £9 56 1££ 50 110 45 1A09 1£ 71 LET 70 LYE 67 19 64 1 62 17 58 86 CT # CT - £ 83 CTA 77 CT 75 CIA 4 100 17 99 (A 96 170 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 ، 36 ، ٦٠ ، ٦٠ - ٢٠ ط TT

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 ٢٥ 17 .9 9 9 15 . 1 A 11 . 9 - 7 7 . T . g 23 (EV) 1 21 (E9) EA 18 (1E) 1T 39 . TE 37 . T 34 . T 29 . T 4 24 . TT 75 . 1 A 69 . 1 A 9 V 7 58 . TA 45 . 79 99 177 88 10 82 11 1 1 - A 81 11T A 102 () · 100 (A - 7

فثات الخلق يومئذ : 56 ٧ و ٤١ - ٥٥ و ٨٨ -Y . - 1 V 90 490

فتنة الأموال والأولاد : 8 ٢٨، 64 ١٠ 🏬 ١٠ 18 -

#### الموت :

- الابتلاء: 67 ٢

- ساعة الاحتضار: 19 50 ، AY - AT 56 r. - Y7 75

- قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٥ 29 (10 23 cro, TE 21 cyA 4 c1Ao, ( 17 55 ( 14 50 ( T . 39 ( 1 1 32 ( 0 Y 11 63 A 62 T. 56

09 - 0Y 43 (£7 29 (0 £

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٩، 3 مع و ١٦٤، ١١٥ م١١٠ ، ١٦٥ م١٦، ١٦٩ م، 33

0 54 CT 43 CTE

النا: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 . EE 16 . IAY 3 . IYE

88 ۲۱ و۲۲

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

الأمثال فيه:

الامتناع عن ضرب المثل لله: 16 ٧٤ المثل للناس: 14 ٢٥،

YY 39 4 TT 25

- عدم الاستحیاء من ضرب المثل: 2 ٢٦، 33 00 00

إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٨٤، 44 ٣ – ٥، 97 ١ - ه

تغييرهم حكم القرآن: 5 ۸۷ و۱۰، 6 ۱۹۰، 7 او۱۵، 13 افا، 16 افا، 13 افا، 16 افا، 13 افا، 16 افا، 13 افا، 15 افا، 16 افا،

تلارته:

- الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٢٠٣، 46

(T1., 197, Y 26 (TT, 1 25 (0. 21 29 (10, 08 - 01 28 (98, 97, 1 27 39 179 38 17 34 17 31 10A 30 120 £ 1 2 2 1 2 1 2 2 - 7 41 17 40 100 و٢٥، 42 و٧ و١٧ و٥٦، 43 ٣ و٤ و٢٤، (T1 - T9, 17, 7 46 (T 45 (OA) T 44 56 (£., TT, TY, 1V 54 (TE, T 47 (119 1 · 65 (A 64 (Y) 59 (A · - YY 72 1019 0.9 EA9 ET - 2. 69 10Y 68 - 17 75 .00, 01 74 .Y., 1 73 .Y, 1 TO 19 81 (17 - 11 1 CTT 76 (19 Ty 7 98 (1 96 (77) 71 85 (77)

(١)- أدوات الجهاد:

الحديد : 57 ه٢

7 59 .78 17 . 16 . 7 . 8 . 18 3 : الخيل

(٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : ۲۰ ۵۲، 33 ۲۰ - ۲۲، 49 ۲ وجوب كتمانها: ۸۳ 4

(٣) – الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضا ءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- الإعتاق: 2 ١٧٧، 4 ٩١ و ٩٢، 5 ٩٨، 9 15, 17 90 cr 58 crr 24 c7.
- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 ٢٥ و٢٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 9 . ٦
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته ماليأ على التخلّص من الرقّ: 24 ٢٣

فداؤهم قبل استرقاقهم : 8 ٠ ٧ و ٧١، 47 و متى يؤخذ الأسرى : 8 ١٧ و ٦٨

(٤) - تعليمات حربية:

أحكام خاصة:

(Y, 7 31 (0. - EV 29 (AT, 0) - EA, 38 . IV. - ITY 37 . TY - Y9 35 . T 32 YY, YT, T - 1 39 (AA, AY, 18 - 1 £1, T., TV, 0 - T 41 (£1, £., TA) (£ £ 9 £ - Y 43 (1 Y 42 (0 £ - 0 Y 9 £ £ -£9 Y 46 (Y . 9 Y 45 (09 0 A) 0 - Y 44 - Y 53 (TE, TT 52 (T), T9, 1Y - Y, ££ 68 ( Y ) 59 (AY - YO 56 ( ) Y 54 ( ) A (T) 1 72 (0Y - TA 69 (0Y) 019 209 75 :07 - 08, 31 74 : 1 , 5 - 1 73 19 11 - 11 11 76 . 77 - 17 (18 - 17 86 (YY) Y1 85 (Y1 84 (Y9 -0 - 1 97 ، 19 1 1 87

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

محاججة المنكرين والجاحدين : 2 ٢٣ و٢٤ VI 9 V. , TV 3 , 90 , 92 , 97 , 91 , و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۹۲ و ۹۹ و ۹۹ و ۱۸۳ و ۲۹ ١٥٠ - ١٤٨ و ٥٩ ، ٥٥ ، و٩ و١٨ TI) 1A - 17 10 (177 7 (107) 107) (17 13 (18, 18 11 (7A, TA, TO -77 19 (01 - 19 17 17 (1.79 70 16 26 (91, V) 23 (YY 21 () TY 20 (TY) 00 39 (71) EA 29 (0. - EE 28 (19Y - 7 62 (AV , 07 , ET - TT 43 (09 -

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١ ١ النسخ : 2 ١٠١، ١٥ ١٠١

A9, AA 43 (T . 25 :

وجوب الحكم به: 5 ٤٤ وه٤ و٢٧ و ٥٠ و وصفه ووجوب الإيمان به : 2 ٣ و ٩٩ و ١٢١٠ ۱۳٦ و ۱۷٤ و ۱۷۱ و ۲۱۳ ، ۲۱۳ ف ١٦، ١٥ 5 (١٧٤ و١١٦ و١٧٤) 77, 0., 19 6 (7A) TY 19 EAD EAD ۲۰۳ - ۱۷۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۱۷۰ و ۱۷۰ و ۲۰۳ و٤٠٤، ١٠٤ 11 ١١٠٨ او ٢٠٤ 16 (9 15 (07 14 ( 77 ) 71 ) 1 13 ١١٠٠ ، ٩٩ 20 ، ٩ ١٦ ، ٨٩ ، ٦٤ ، ٤٤ ، ٤٣

الفرار من المعركة : 8 ١٥، 33 ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : ١٩٠ و١٩١ و٢١٦ - ٢١٨ - 1029 1879 1879 189 3 (788) ۱۰۸ و ۲۰۰۰ ۱۷۱ - ۷۷ و ۸۶ و ۹۹ و ۹۳ و ۱۰ و ۲ و ۳۵ و ۱۵ و ۱۸ و ۱۳ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ (VO - YY, 77 - OV, EV - EO, T9, 9 ١٤ - ١٦ و١٩ و٢٤ و٣٦ و٨٣ - ١٤ و ٤٤ و ١٤٧ - ١٢١ و ١٢١ - ١٢٣ ع ۲۹، 33 ۱۱ و۱۷، 47 × - ۷ و ۲۱ و ۳۱ 9 66 (17 - 1 . ) \$ 61 (1 60 (1 . 57 الماملة بالمثل : ١٩٤2 النهى عن الإعتداء : ١٩٠٤ : ٢٩ 22 ٢٩ (٧) - الرباط: ٢٠٠3 (٨) – الشعداء : حياتهم عند الله : ١٧١-١٦٩ ١٧١-١٧١ منزلتهم وما أعد الله لهم: 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ وه و ۱۹ و ۱۹۲ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۹۹ و ۱۹۹ 7 - \$ 47 (٩)- الغزوات: غزوة أحد : ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غُرُوةً بِلْرِ : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٤٩ - ٥٠ غزوة بني النضير: 93 ٢ - ٦ غزوة تبوك : و ۲۲ - ۲۰ و ۲۲ - ۹۸ و ۱۱۸ -غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 - ٢٧ غزوة حمراء الأسد : ١٧٢ - ١٧٥ غزوة حنان : ٢٦ - ٢٨ غزوة الخندق: 33 9 - ٢٧ فتع مكة : ١١١٥ - ٣ (١٠)- نتائج الحرب؛ الغنائم والأتغال: 8 ١ و ١٤ و ٢٩، 🕬 ٩

الأعمى والأعرج والمريض: و ٩١ و ١٦ له : ۱۱۱ 60 د ۱۸ و ۱۸ و ۱۲ و ۱۲ 60 الصلاة وقت الحرب 1.7-1.14: القتال في الأشهر الحرم : 2 ١٩٤ و٢١٧، ۹۷۶ و ۲۱ و ۲۸ القتال في الحرم TY 29 4141 2: قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهو أشد من القتل : ١٩١ و ٢١٧، 8 1 . 29 . 49 , 40 نظام الجهاد وقانونه : 4 ٧١ و٩٤، 5 ٣٣ و٣٤، ١٥ - ١٨ و٨٥ و ٢١ - ١٤ و ٧٧ و ١٨ - ١٥ 8 98,94 الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 و ١٠٥ (٥) - الثأر: ١٢٦ ا (٦)- الجهاد في الإسلام: آشرارالجند: ۷۲ ۹۱ و ۷۳ و ۸۸ - ۹۱ ، ۹۸ - ۳۸ و T1 - 9 33 (111, 97 - A1, 0V إعداد الجيش: ١٠١٤ تفضيل المجاهدين : 4 ٩٥ و ١٠٠٠ 8 ٢٤ و ٥٧٠ و الجنوح إلى السلم: 8 ٦١ 🚽 الحرب في الإسلام: 47 ٤ - ٦ الدعوة إلى الجهاد : ١٩٠ - ١٩٥ و ٢١٦ -۲۱۸ و۱۲۶ و۲۶۱ - ۲۵۲ و۱۲۱، 3 ۱۳۹ و ۱ ا و ۱ ۱ و ۱ ۱ و ۱ ۱ م ۱ م ۱ و ۲۰۰ ، ۱ ۲ ۷ – ٧٧ و ١٥ و ١٠٢ و ٢٥ و ١٥٠٤ و ١٥ و ١٥ و ١٥ و ١٥ و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٢٩ و٠٤ و٢٦ - ٤٨ و٧٥ - TF, 9 Y - TI 6.7 - XX 637 647 16 alt" - 17.9 1119 VT, £1 - TA, 33 (TY 29 (VA) OA) £., T9 22 (11. ١٦ و١٧ و ٢١ و٢٢ و ٢٥، 47 ٤ - ٧ و ٢٠ -57 . TV - 11 . Y . E . TO . TI . YE ١٠ و٥٦، ٢٥ - ٢ و١١ - ١٤، 60 ١١، 61 ذم المتخاذلين عن الجهاد: 4 ٧٢ و ٧٣ و ٨٨ -٩١-،

T1-9 33 (111) 97 - A1, OY - TA 9

### (٣) - الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (1117 9 (180 6 (1 · £ 4 (1£7 3 92 (47 76 (10 67 (£ · ) 87 53 (89 39 (£ ٢

#### (٤) العمل الصالح

الإستقامة في العمل : 3 ١٣٩ و ١٢ و ١٥٠ و ١٤٠ و ١٥٠ الإستقامة في العمل : 3 ١٣٩ و ١١ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و

إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: 3 ٣٦ و ١٣٢، 4 ٩٥ و ١٤ و ١٨ و ١٩٦ و ١٨، ٥ و ١٥، 8 ١ و ٠٠ و ١٤، 9 ٧١، 24 (١٧ و ٥ و ٥ و ٥ ، 3 ق و ١٧، 47 (٢١، 48 ١٢، 49 ١٤، 9 و ١٢، ١٢ و ١٢، ١٢ و ١٢

البشاشة : ٩٦١ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ٤٨ ١٣٠ و١٣١ و١٣٠ ١٣٠

الترسط في العمل : 17 ٢٩ و ١١٠، 25 ٢٧، 31 الترسط في العمل : 17 ٢٩ و ١١٠، 35 ٢٣، 31

۲۱، 60، ۱۰ - ۲، 60، ۱۱ من أسباب النصر:

- الفضل الإلهى : 8 ه - ١٢ ، 9 ه - ٢٧

النصر حليف المظلوم: 22 ٣٩ و١٠

الهزيمة : 3 ١٣٩ - ١٤١ و ١٦٥ - ١٧٥ و ١٩٥

#### (١١)- الهجرة:

> هجرة الأنصار : 9 ١١٧، 59 ٩ هجرة النبي ﷺ : 9 ٤١

رجوبها : 4 ۱۹ و۹۲ - ۹۹، ۱۹ ۲۷ ، 16 د ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱

## العمل

(١) - التكليف بالعمل على قدر

الإستطاعة:

23 (ET 7 (10 Y 6 (AE 4 (YAT) TTT 2

Y 65 17Y

(٢)- الجزاء :

الجزاء بالعمل: 4 ۱۲۳ و ۱۲۳، 5 ۳۳، 6 ۱۳۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9 ۱۲۰، 9

جزاء السيئة بمثلها : 2 : ١٩٤ نا ١٥ ، ٢٧ اله د ٠ . ١٥ ، ١٩٤ كا ، ٢٠ ، ١٥ ، ١٩٤ كا ، ٢٠ ، ١٩٤ كا ، ١٩٤

٤ . 42

## (٥)- العمل الصالح:

#### الأعمال المحرمة:

42 ،٩٠ <u>16 ،٢٥ ا</u>3 ،٢٣ <u>10 ،٣٣ 7 : البغي</u> ٢٧

ليسير العمل: 2 ١١٨٠ <u>21 ١١٠، 65 ٢، 94 ه</u>

الخطأ في العمل: 33 ه ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض: 30 ١٤

العمل الآثم : 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

לוד פלט : 3 און פידון פידון אין אין פידון פידון אין פידון פ

حسن السلوك : 2 ، ١٠٠٤ / ١٠٠١ / ١٩٦ / ١٩٥ ، 19 ١٩ - ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ /

العمل المغضي إلى البر : 2 ١٧٧ و ١٨٩٠ 3 العمل المغضي الى البر : 2 ١٧٩ و ١٨٩٠ 3

۱۹۷۶ ۲ - ۲ و ۲ و ۱۲۹ و ۱۳۹ و

TE 9 (77) EY 5 (171) T. التطفیف فی الوزن: 83 ۱ – ۳ - الربا: 2 ۲۷۰ - ۲۷۹ ق ۱۳۰ 4 T9 30 (171 - السرقة: 5 ٢٨ و ٣٩، 60 ٢٢ - كنز الذهب والفضة: 9 ٣٤ و ٣٥، 70 ٥ ١٥ - الميسر (القمار): 2 ٢١٩ 4 ، ٢٩ - ٩٠ 5 القتل والقتال: الانتحار: 2 ، ١٩٥ ، ٢٩ و ٢٠٠ القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم: 9 (9V) Y 5 (YIV) 1989 191 2 TY , T7 قط الأولاد: 6 ١٣٧ و ١٤٠ و ١٥١، 17 17 60 (7) - قتل النفس التي حرّم الله: 2 ١٧٨، ١ ١ 12. 16 (80) TY 5 (9T - A9) Y9, 60 . TA 25 . TT , TI 17 . 0 9 . 101 ,

وأد البنات: 16 ٥٨ و٥٩، 43 ١٧٧ ، 81 مشاقة الله : 9 ، ١٤ - ١٢ 8 ، ٣٣ 5 ، ١١٤ 2 ■ 58 ct 47 cl 42 col, ov 33 ct

£ - 7 59 67 . 9 79 النجاح في العمل: 6 ١٢٥، 14 ٢٤، 15، ٢٤ النجاح £ . , T9 39

وعيد المفسدين : 2 ١١ و ٢٦ و ٢٧ و ٩٩ و ٢٠٤ £9, 77 5 (11 , AT , TT 3 (Y . 7 -و ١٥ و ١٤٩ و ١٨٤ و ١٩٩ و ١٩٠ و ١٥ و ١٥٥ 17 30 car, VV 28 crr 10 cr 19 cas, 19 59 100, 17,

اليأس والقنوط: 11 ٩، 12 ٨٧، 13 ٢١، 15 39 (TT 30 (TT 29 (AT 17 (07, 00 17 60 ( 29 41 00

(٦) - المسؤولية:

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: 6 ١٦٤،

elli elli 2 1 ed edes 6 edes 6 edes 7 edes (9) A 58 (TY 53 (1Y 49 (Y 45 (1Y 32 17 83

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيان).

(111 20 (AY 6 (T9 5 (YY9 2 :

عيادة الأتصاب والأزلام : 5 ٣ و ٥٠ و ٩١ الفاحشة والزني:

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

الفحشاء: 2 ٢٦٨، 3 ١٣٥، 🏨 ١٥ و ١٦ 16 erry YA 7 (101 6 err) 199 ٠٩٠ 17 ٢٢ ، ٢٤ و ١٩ و ١٦ و٣٣ و٣٣٠ 1 Y 60 (TY 53 (TY 42 (T . 33

النكاح في فترة الحيض: 2 ٢٢٢ و٢٢٣

- نكاح قوم لوط: 13 7 ، ٨٠ - ٨٨

- النكاح المحرُّم: 4 ٢٧-٢٥، 5 ه، 33 ه - نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 ٢٢١

الفلاح والسعادة : 2 ٥ و١٨٩، 3 ١٠٤ و١٣٠ 7 (180) 11 6 (1 . ) 9 . 9 80 5 (1 . ) 79, 14 10 CAA 9 (20 8 (104, 79, A (YY 22 (79 20 (1)7 16 (YT 12 (YY) TV 28 (01) T1 24 (1117) 1. Y 23 (9 59 LYY 58 (0 31 LYA 30 LAY) TY

في القول

التحليل والتحريم: 117 و١١٧ و١١٧

991 (18 87 (17 64 (1 . 62

الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و٢٢٥، 5 1 . 68 (14

- الغيبة: 4 ١٤٨، 49 ١٢، 104 ١

كتم الشهادة: 2 ١٤٠ و ١٤١ و ٢٨٣، 5 TT 6 (1 - 7

اللِّي والنجوي بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١، 104 ١

في المال

أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، 4 ٢ و٢٩

90 יף 33 יעד ( : 4 סיר אין 33 יעד ( : 1 סיר אין 190 יף אין 190 יף אין 190 יף אין 190 ייף א البشاشة والرداعة: 4 ٢٨، 8 ٢٢، 17 ٥٠، 26 EA 33 (T) 30 (17), 17. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع). التواضع : 15 ٨٨، 17 ٣٧، 24، 30، 26 ١٩٥ ١٨ ١١ و١٩ Yol, TTI, 101, 179 2 : الحكية 16 (118,08 4 (178, EA 3 (779, 7 43 . T £ 33 . T 9 17 . 1 Y 0 دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ , ٢٣ , ٢٣ , ٩٦ TO, TE 41 (0 £ 28 (77 25 الرحبة : 103 ، ٧٧ 90 ، ٢٩ 48 : روح السلام : 6 ۱۲۷ ق ۲۱، ۱۱، ۱۹ و ۱۰، 33 . 7 25 . 1 . 7 21 . 7 7 19 . 7 8 13 Y7 56 (YY 39 ( £ £ السكينة : 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 ٤ و١٨ و٢٦ سلامة القلب : 6 ١٢٧ 8 ٢١، 10 ٩ و١٠، 33 (77 25 (1 . 7 21 . 7 7 19 . 7 8 13 17 56 (YT 39 (£ £ السلوك الحسن : 2 ٤ ١٠٤ / ٨٦ / ٢٠ ١٥ وا OA, YA, YY 24 497 23 18A - 8Y 52 . TO, TE 41 . TT 25 . TY, TI, 09, 11 58 (TV) YT شكر النعمة : 2 ٠٤ و٤٧ و ١٢٢ و ٢٣١ ، 3 177 8 (VE) 74 7 (Y-) 119 V 5 (1-) 11 93 (17 43 (7 35 (9 33 الصير : 2 ١٥ و١٥٣ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ ١٢٠ و ١٤ و ١٥ ع ١٥ م ١٥ - ١٧ و ١٢٠ · YO 4 ( Y - + ) 1 AT, 1 ET, 1 TT9 1 YO, 10 (77, 70, 27 8 (177 7 (78 6 (YE, YY 13 (110, E9, 11 11 (1.9 CYA 18 CTYY, TYT, TT., 97, EY 16 23 (TO, TE 22 (AO, AT 21 (1T. 20)

29 د ١١١٠ که و ١٧٦ که و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٩

38 . TO 33 . IV 31 . T. 30 . O 9, O A

الإنسان و العلاقات الإخلاقية

أولا: الأخلاق الحميدة

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

الإستقامة : 3 ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٦ و ١٤٠ و ١٥٠ الله ١٤٠ و ١٥٠ اله ١٩٠ اله ١٩٠ و ١٥٠ و ١٥٠ اله ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ اله ١٩٠ و ١٩٠

الإعتدال في الأمور : 17 ٢٩ و ١١١، 25 ٢٠، ٢٧ و ٢٠١، 25 ٢٠، ٢٧ و ٢٠٠، 25 ٢٠، ١١٠ ٢٠ و ٢٠٠، 25 ٢٠،

الإعراض عن اللغو : 23 25،۳ 27، 28 ه ه الإعراض عن اللغو : 4 27، 60 م

33 IA 23 ITE 17 1909 989 979 91 16 CEA 52 CT9 50 CT1 47 CTO 46 CET 42 TY 70 (YT, 10, Y الأخلاق الذميمة 90 CYE 76 CY 74 CY - 73 CO 70 CEA ME اتباع الشهرات: 3: الصدق : 2 ۱۷۷ 3 ۱۷۷ 5 ۱۱۹ 5 ۱۱۹ 9 ۱۱۹ الأثرة: 5 ه ١٠٠ ١٦ ١٠٠ 47 (TO - TT 39 (TO, YE, YT, A 33 الإختيال والعجب : 4 ٣٦ و ١٤، ١٨ ١٨، 57 و ١ 23 ده 5 د٢٥ ، ٦ 4 د٢٧٣ 2 : استراق السمع : 5 ، ٤١ / ١٨ - Y9 70 (1., TT, T. 24 ( V -الاستكبار : 4 ٢٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 TO . ( YY 7. 39 (10 32 (TA) TY الإسراف : 3 ١٤٧ ، 5 ، 7 ، 7 ، ١٤١ ، 7 25 c4 21 c1 YY 20 cAT , 17 10 cA1 , T1 TE, YA 40 (07 39 (14 36 (10) 26 (74 TE 51 (T) 44 (0 43 (\$T+ الأسى على مافات : 3 ١٥٣ ، ٢٣ 57 إطاعة المسرفين : 26 ١٥١ الإفتراء على الله ورسوله: 3 . ٩٤ ، ٥٠ 5 18. - 187 , 117 , 97 , 71 6 .1.8 TY, 17, 18 10 (107, YY) TY 7 (122) و ۱۸ و ۱۰ و ۱۹ و ۱۰ و ۱۹ ۱۱ ۱۲ و ۱۸ (71 20 (10 18 (117, 1.0) 07 16 (70) 42 .A 34 .T 32 . TA, 17 29 .£ 25 .0 21 Y 61 . TA, A 46 . YE الافساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۳۳ و ۱۹۶ ۲۰ ۲۰ YY 47 (107, 101 26 (10, YE) TO, TE 9 (17A, TY 4 (1A. 3: - TT 47 (TY 25 (1 ... ) Y4 17 (YT) (4 59 (YE, YT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (11 - A 92 (1A - 10 70 (17 )) 1 - 1 البطر: 8 ٢٤

TO, T1 العقو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٦، 🍍 ١٣٣ YT 42 . YY 24 . 1 YT 16 . 1 £9 4 . 1 TE , 1 £ 64 ( £ T , £ . , TY , العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩ 5 ١٢، 15 1 £ 64 . A 9 43 . YY 24 . A 0 غض البصر وحفظ الفرج : 23 ه - ٧، 24 ۲۹ 70 ، ۳۰ 33 ، ۳۱ و ۲۰ فعل الخير : 2 ٤٤ و١٤٨ و١٩٥٥ (١١٥٥ 7،١١٥ (97 23 (1) Y 20 (T. 16 (YT 10 COA ٨, ٧ 98 د ١٩ ٢٥ , ٣٥ ١٤ ١٠ ١٥٤ 28 القرى (إكرام الضيف) : 2 ١٧٧ و ٢١٥، ٩٠، و ٦ 74 cr £ 69 co 9 12 cy 19 19 11 c7. 17 - 18 90 . 1 A 89 . 9 A 76 . EE القصد في المشي والخفض من الصوت : 31 قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٥٣، كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٢٧، 64 ١٦ المسارعة في فعل الخير: 2 ١١٠ و١٤٨، 3 23 .4. 21 .1 .. 9 . EA 5 . ITT, 11 E 10 - 1 - 56 (47 35 (71) 07 المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -المجتمع). النظافة : 22 ٢٩، 48 ٢٧، 74 ١ - ١ المقاء بالعهد : 2 ٢٦ و٢٧ و١٠ و١٠ و١٠٠ 6 (17, Y, 1 5 (VY, Y7 3 (1VY, (YO, Y. 13 (1Y, Y, £ 9 (£Y 8 (10Y

T 103 (1Y

10 49 ( 1

البغاء: 24

البغض : 5 ٨، 108 ٣

£Y 42 . YYY 26 . 9 .

البغى : 7 ٢٢، 10 ٢٢ و٢٣، 13 ٢٥، 16

اليهتان : ١٦٠ و١١٢ و١٥٦، 24 و ١٦٠ و ١٦٠

YA 53 (17 49 (77, 7.) 1 · 68 (7 49 (OA 33 (YO - YT, 19) شهادة الزور : (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطبع : 2 ١٦٨ 2 ٢٢، 15 ١٣١ ١٣١ ١٣١ 25 ( 79 ) 77 17 ( 181 6 : عمل قوم لوط : (راجع باب العمل - العمل المحرم). 17 49 (TT 17: المهارة : 24 : التشييع للأخبار الكاذبة: ٦٠ ٨٦، 33 ٢٠ و٢٢ الفرور : 3 ه ۱۸۰ 4 ۱۲۰ ک ۷۰ و ۱۳۰ 7 التكبر : 2 كا، ق ٦٦ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٣٦ 57 (TO 45 (0 35 (TT 31 (78 17 (0) - YT 16 (Y · 7) 1279 1779 2 · 9 T79 7 82 . 7 . 67 . 7 . 9 1 2 (AT 28 (TT) Y1 25 (TA) TV 17 (Y4 الغش : 83 - ٣ - ٣ 09 39 (YO) YE 38 (10 32 (1A 31 57 . Y · 46 . Y T , T · , T · 40 . YY , T · , الغضب : 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٥، 42 ٣٦ = - 1 111 cTY التنابز بالألقاب: 94 ١١ الغنات : 6 ۱۳۱ / ۱۳۱ و ۱۲۱ و ۱۷۲ 10 8 EVT , YY 4 (10A) 107 3: و ۱۷۹ و ۲۰۰۵ ا ۱۹ و ۹۲، 16 ۱۰۸ ا ۱۹ 50 to 46 th 36 th 30 th 1 1 21 th OY, 07, 19, 11 9 (17, الجهر بالسوء : 4 ١٤٨ ٤ ، ١٩ ٢٩ الجهر بالقول السيء: ١٤٨ 4: الغيبة : 49 د ١٢ ، 104 ١ الحمد : 1 113 ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ الفيرة: 2 • ٩ 49 (19 45 (180 6 (8 · 4 (88 2 : النجور : 4 ١٥ و١٦، 6 ١٥١، 80 - ٤ -11 1 £ 82 . £ Y (1 - 9 - 1 + 0 4 (171 3 (1AY 2 : الفساد ١١ 2 ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٦٠ و٢٠٥ 148 - 47 16 COY 12 CY1, OA, YY 8 **TA 22** AT, AO, YE, OT 7 (TE, TT, TY 5 الرأى الغطير: ٢٦ ١٦ A 11 (91) A1 10 (YT 8 (187) 1.T) 10Y 26 AA 16 YO 13 YT 12 ATT الريا: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الرياء : 2 ٢٦٤ 4 د١٤٢ 8 ١١٤٧ الرياء 30 cm 29 cvv 28 cmt, 18 27 clar, 1 Y 89 (TY 47 (£) الفسق : 2 ٢٦ و٥٩، ٨٢ 3 د٨٢ و ٢٦ و٢٦ السخرية : ١٤٠ و١٥ و٢٧ و٢١٢) ! ١٤٠ و٧٤ و٤٩ و٥٩ و١٠٨، 6 ٩٩ و١٢١، 7 ( V9, 70, 78 9 (1.) 0 6 (OA, OY 5 17 , 170 , 170 , 170 , 170 , 170 11 م و ۱۸ ن ۲۲ ا ۲۲ و ۹۰ م ۱۱ و ۱۳ و ۱۸ م 29 (00) { 24 (0. 18 (17 17 (97) 30 17 26 (1) 77 21 (1.7) 07 18 61 (19 0 59 (Y . 46 (Y . 9 1 A 32 (TE EA 39 (12) 17 37 (T · 36 (T 31 () · (TO) TT9 9 45 (TY 43 (AT 40 (07) 7 63 10 الغضول: ١٠١5: الغضول 11 49 ( 77 46 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفضيحة : 4 ١٤٨ : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف القبل: ٢ 6١ ، ٤٤ ٢ السكر

الغواحش : ١٥١٥: ٢٨٦، ٩٠ ١٥

سه والطن : 3 ١٥٤ م ١١٦ و١٤٨ م ١١٦ م

(١)- الأسرة: الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م ٥٠ - ٦٠ إكراه الإماء على اليغاء : 24 ٣٣ أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣ انكام الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٢٢ 1 (101) 12. 6 (1. 3 (TTT 2: 34.51) (0., £9 42 CTY 34 CET 18 CTY 17 CYA 1 £ 64 (9 63 () Y 60 (Y . 57 (Y) 52 7 65 (10) الإيلاء : 2 ٢٢٦ و٢٢٧ التحكيم قبل الطلاق : 🄞 ٣٥ التعدد وشروطه: 4 ٢ تكرينها : 13 ٢٨، 25 ٥٩، ١٤ 64 توارث المرأة المتوفى عنها زوجها: 4 ١٢ حتى الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٣٦، 6 ١٥١، 46 (10) 18 31 (A 29 (70 - YT 17 11 - 10 الحمل والرضاع : 2 ٢٣٣، 31 ، ١٥ 40 ، ١٥ خطبة النساء أثناء المدة: ١٣٥ ١٤ الصداق : 2 ۲۲۰ 4 و ۲۰ و ۲۱ و ۲۱ و ۵۶، 11, 1. 60 الطلاق - الأحكام التي تتربُّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ פידר פודר פדרו לדדי לדיי Y - £ 65 ( £9 33 ( YEY , YE ) , - الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 Y 1 65 (TE - عدد الطلقات: 2 ۲۲۹ الطهار : 33 ؛ 58 ه 1 58 عدارة بعض الأزواج والأولاد: 64 : 14

عدة المترفى عنها زوجها: ٢٣٤ 2

TT 24 (TO 4:

قتل الأولاد : 6 ۱۳۷ و ۱۶۰ و ۱۵۱ ، ۱۳ ۱۳۱

17

T £ 4:

17 57 488 الكذب : 2 - ١٠ ١١ ٢٤ و ٢٧، ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ T, T 61 (T 39 (T 22 الكفران :: 8 ٥٥، ١٥ ١٢ و٢٢ و٢٣، ١١ ٩ 29 (AT, TY 17 (00 - OT 16 (1.) 41 (01 - £9, A, V 39 ( TY 31 (70 لغرالقرل : 2 ه ۲۲ ، 5 ، ۸۹ ، 23 ، ۳ – ۲ ، 25 00 28 LYY اللمز : 9 ۲۹، 49، ۱۱، 104 ۲۰۱ ۲۰۱ اللهو واللعب : 5 ٧٥ و٨٥، 6 ٣٣ و٧٠، 7 57 CTT 47 (0 35 CTE 29 CTY 21 (0) 11 62 47 . المخاصمة والمنازعة : ٢٩ 4 ،١٥٢ 3 ،١٨٨ 2 £79 £7 8 1099 السافعة : ٢٤ ٩ و ٥٥ د ٥ مساويء الأخلاق : 4 ١٢٣، 5 ١١٠٠ 6 ١٢٥، 1 . 36 CTY 10 الكر : 3 د ٢٠٠ 6 ١٢٣ و ١٢٣ ع د ١٢٠ ع ٢٠٠ الكر 77 16 (£7 14 (£7) YY 13 (Y) 10 35 (TT 34 (01) 0. 27 (14) 17, 10, YY 71 . 20 40 . 27 . 1 . منع الخير : 50 ٥٠، ١١١ - ١٠، ٢١ 70 ٢١، Y 107 المن والأذي في الصدقات : ٢٦٢ - ٢٦٤، ٦ 74 نقض العيد : 2 ٢٧ ، 3 ٥٥ - ٥٥ ، 9 ه 90 16 (70 13 (1 النبية : 5 ١١، 9 ٤١، ١١ 68 الهم: 1 104 د ۱۱ 68 د ۲۷ 23 :

القساوة : 2 ك ٢٤ ك ١٦ ك ١٦ ك ٢٤ ك ٢٥ ك 39 م

40

العزوية

عضل المرأة : 4 ١٩

- 179 18 - 17 23 (119 0 22 (TY 21 31 (08) 819 TT 30 (TO 29 (TY 27 (YY 10 - 11 35 (YY 33 (9 - Y 32 (Y9) Y) 1 39 (Y8 - Y1 38 (YY 36 (YA) YY) (179 1Y 45 (8A 42 (TY - TE 40 (89) - A 78 (8 - 1 76 (Y1 - 19 70 (17 49) - 86 (YY - 1Y 80 (TT - YY 79 (TT (A - 1 95 (11 - 1 90 (TT) 10 18) ())

طول عمره يضعفه ويعجزه : 16 : 22 ٥٠، 22 ٥٠، 36 هـ ٥٠ : 95 ، ٦٨ ، 35 ، ٥٤

من يعبد الله على حرف : 22 ١١ نهيه عن تزكية النفس : 4 ٤٨ و٤٩، 53 ٣٢ (٣) – التبني

> بطلانه : 33 ؛ ره ر٠٠ الزراج عطلقة المتبنى : 33 ٣٧

17, 10 89 (77 - 19

(٤) - التسري : ٥ ه

(٥) - الخُصْيان: 4 ١١٨ و١١٩ ، ٢١ د ٢١ م

1779 1779 177 - 719 7. 3 1779 1779 1779 77 4 17779 38 177 24 17. 16 170 - 77 15 177 13 172 - 71

(٧) – الرجل والمرأة:

۲۸, ۱ 4 (۱۹0 3 (۲۱۳) ۲۸ 2

10 (۲۲ 9 (۲۹ 7 (۹۸ 6 (۱۲٤) ۹۹) ۹۸)

- ۲۵ (۲۳ 13 (۱۹ و۲۳ 15 (۲۳ 13 (۱۹

اللمان : 24 ٢ - ٩ و١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ، ٢١ - ٢٤، 5 من يحل نكاحه ومن يحرم . 33 ، ٠

النشوز : 4 ۲۲ ر۱۲۸ – ۱۳۰

17 - 1 · 60 cry 33 cr 1 30

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 16 ٥٥، 43 ٢١، 81 ٨ . (٢) - الإنسان

تسخير الحيوانات له : 6 ١٤٢، ١٥ ه • - ٨ و٦٦ و٦٩ و٢٩ و٨٠، 22 ٢٨، 23 ٢١ و٢٢، 36 ١٣ - ٧٢، 40 ٢٩، 43 ١٣١ و١٣

تكريم الله إياه: ١٥ 89 ٧٠ ا

ال الكور الناس : 2 ٢٤٣ هـ ١١٦، ٦ ١١٦، ٦ ١٠٠٠ الم ١٠٠٠ - ١٠٠٠ الم ١٠٠ الم ١٠٠٠ الم ١

حمله الأمانة : 33 ٢٢

23 (0 22 (1) 17 (1) 18 (1) 14 :

(1 - Y 32 (0) 18 7 (1) 18 (1) 18

53 (1) 42 (1) 41 (1) 40 (1 39 (1) 35

77 (1 76 (1) - 11 75 (1) 71(2) 10

0 86 (1) Y (1) 18 (1) 18 (1) 77 - Y.

Y 96 (0) 1 95 (Y -

V. - TV, 11 17 (9Y, A), VA, TV

0 22 (TY 21 (1TT 20 (0) 18 (AT)

29 (TY 27 (TY - 1Y) 18 - 1Y 23 (1))

(Y. 31 (00) 80, 81, TT, Y1 30 (TO)

00 36 (10 - 11 35 (YY 33 (9 - Y 32)

18, 8. 41 (29, T 39 (Y) 38 (YY) 07)

47 (1T 45 (Y), T9 (Y) 43 (2A 42 (TY)

70 (18 64 (1A 57 (1T 49 (T 48 (1))

1Y 80 (TT - YY 79 (1T - A 78 (1))

(8 90 (1), Y0 89 (1) - 0 86 (YY 
Y) T 100 (A - 1 95)

(٨) - الرقيق والأسرى: (راجع باب الجهاد)
 (٩) - صلة ذوي القربى:

آداب المجلس : 58 ه و ۱۱ و ۱۲ آداب الإستئذان : 2 ۱۸۹، 24 ۲۷ - ۲۹ و ۵۸ - ۲۲، 33 ۳۵، 58 ۱۱، 80 ۱ - ۱۰

ا**بن السبيل** : 2 ۱۷۷ وه ۲۱، 4 ۳۳، ₹ ۱۵، و 9 ، ٤١ ۲، 17 ۲۲، 30 ، ۳۸ و 9 ۲

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم : 3 ١٠٣ و١٠٥، الإتحاد واتباع الصراط المستقيم : 3 ١٠٣ و ١٠٥

(11 9 (TT 5 (TO 4 (1 · T 3 (AT 2 : ...)))

17 1 · 49 (£Y 15

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١٤ و١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠٠ ٢٠ و٦٨ و٢٠ و١٠٠ 18 الجليس : 4 ٦٨ و١٠٠ ١٠ ١٠ و١٨ و٢٨

الحاعة : 37 ، ١ ٤٣ ع : الحاعة

الذين يحبون أن يُحمدوا بها لم يفعلوا : 3 ١٨٨ ما و ١٤٤٠ م ١٥ م ١٤٤٠ م ١٥٥ م و ١٥٠ م ١٥٥ م و ١٥٠ م ١٥٥ م و ١٥٠ م الوصية بالجار والصاحب والمعلوك : 4 ٣٦ م

(۱۱)- المجتمعات:

جعلهم خلائف : 6 ١٦٥، 7 ٦٩ و٧٤، 10 ١٤ ا و٧٧، 27 ٢٢، 35 ٣٩، 43

الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح).

الأمانة: 2 ١٧٨ و ١٧٨ و ٢٧٦ و ١٧٨ و ١٨٥ هـ ١ ١٨٥ الأمانة: 2 ١٨٨ و ١٨٦ و ١٨٥ و ١٨٠ الأموال: 2 ١٨٠ و ١٨٨ و ١٨٥ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٠ و ١٨

أموال السفهاء: 4 ه

أموال الكفار : 3 ١٠٠ و١١٦، 8 ٣٦، 9 ٥٥ و ٨١ و ٨٥، 18 ٣٤، 58 ١٧، 68 ١١، 41، 14 ٢ ١١، 92 ١١، 104 و٣، ١١١

أموال الناس : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، و ۳۵، 30 موال الناس

أموال النساء : 4 ؛ ولا و ١٩ و ١٩ و ٢٦ و ٢٥ أموال البتامي : 4 ٢ و٦ و ١٠٠ 6 ١٩٥٢ 17 و٦

البيع : 2 ه ٢٧، 24 ٢٧

3 (٢٥٨) ٢٥١) ١٠٧ (٢٩ 2 : ) 3 1 و ١٠٠ (١٢٠) ١٠٢ (١٢٠) ١٢٠ (١٢٠) ٢٦ (١٢٠) ١١١ (١٢٠) ١١١ (١٢٠) ١١١ (١٢٠) ١١١ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠) ٢٠٤ (١٢٠)

٠ 4 : نه ١

الشعوب والقبائل والغرق : 2 ٢٥٣، 3 ٢ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩

شعوباً وقبائل : 5 ه ١، 22 ٣٤ و ٣٧، 49 ١٣٨ و ١٣٠ م 1 ١٨٠ العرب : 2 ١٠٣ م ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠١ م 1 ١٨٠ العرب : 2 ١٠٣ م ١٠٣ و ١٠٩ م ١٠٩ م ١٠٩ م ١٠٩ م ١٠٩ م ١٩٠ م ١٩٠ م ١٩٠ م

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الجعاب : 24 °۳ و۳۱ و۲۰، 33 ۳۰ و٥٥ و٥٥

(۱۳) - اليتامي:

## تنظيمر العلاقات المالية

الإشهاد على التيايع وقيض الرهان: 2 ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهاد).

الميراث : 4 ٦ - ١٣ و١٩ و٢٣ و١٢٧ 19 (YO, YY 8 (1Y7)

الميسر : 2 ٩١٠ 5 ، ٢١٩ و ٩١ الوصية :

- التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ ١٣
  - التحذير من تبديلها: 2 ١٨١

111 - 1.95 (11.

الصناعة

## اولا: التجارة

ایاحتها: 2 ۱۹۸ ، ۲۹ ، ۶۵ ، ۲۹ ایاحتها:

الدين : ٢٨٧ - ٢٨٧

الرهن : 2 ۲۸۳

المقرد : 2 ٢٨٢

## ثانيا: الزراعة

# ۹۹ و ۱۶۱ م ۱۵ د ۱ م ۱۱ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ TY - YE 80 CTY 32 CT - 1A 23 CO 22

ثالثا: الصناعة ٢٥ ٥٦

رابعا: الصيد ١٥ و ١٥ - ١٩

## (١)- أحكام قانونية

أحكام عامة: - إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، ٥ ١١٤ ١٥ ١٦، ١٦ ١٥ ٥ ٥ ٥

- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ٦، 24 ٥٨

الكبائر: 🗷 ٣١، 42، ٣٧ ع. 53 ٣١، ٣٢

حق ذي القربي ، واليتامي، والمساكن،

واین السبیل: 2 ۱۲۷۷، 🎚 ۵۱، 9 ، ۱7،۲۰ ۲۲

الريا : 2 ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٨ - ٢٨٠، 3

T9 30 (1T.

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة ١٢ ٥٥ ، ٢٨ ١٥ ١٢

الصدقة : 2 ١٩٦ و٢٦٣ و٢٦٤ و٢٧١ و٢٧٦ 1. 7, 79, 7. 9 ( 20 5 ( ) 1 4 ( 7 ) ١٣٠ ١٢ 58 ١٣٥ 33 ١٨٨ 12 ١٠٤

(راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ۱۲۱ 🏿 ۱۱، و ۲۹ و ۱۳ ۱۳ ۱۳ الضرائب المقود YAY 2:

الغني

- الأغنياء: 3 • ١ و ١٨١٠ 🏿 ٢٦ ، ٢٢ ٢٢ · 80 (11 73

طلب الغني: 2 ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ و ١٤ الم Y · 89 (7 74 (£7 18 (Y)

(Y) 71 (10 64 (Y · 57 (YY 42 (AY (A - 1 102 (Y) 7 96 11 - A 92

£ - 1 104

المترفون: 9 ٨٥، ١١ ١١٦، ١٦ ١٦، 34 ٣٤ £0 56 (TE, TT 43 (TY -

الفقراء : 2 ٨٣ وه ١٥ و١٥٦ و١٧٧ و ٢٧١ -- 79 11 (91 9 (07 6 (TT) A 4 (TYT (TT) TA 22 (TA 18 (T) - TA 17 (T) 47 (10 35 CTA 30 (11 26 CYY 24 93 c17 - 1 80 c70 70 c19 51 cTA

الكيل والميزان : 3 ٥٧، 6 ٢٥٢، 7 ٨٠، 8 (1AT - 1A) 26 (TO 17 (AO 11 (YY

0 - 1 83 (9 - V 55 (1V 42

الداينة : 2 و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ١١ 4 (14 64 (1A) 17, 11 57 (7. 9 (17)

الشاركة : 24 : 38 د ٢١ ع الشاركة

Y + 73

#### (٢)- تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49 :

5 (180) 09) 08 4 (787 2 : 1426) 69 (09) 69 (180) 6 (180) 6 (180) 7 (100) 6 (180) 6 (180) 6 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (180) 8 (18

- شهادة الزور : 22 ، ٣٠ 25 ٧٢
- كتم الشهادة: 2 ٢٨٣، 70 ٣٣

٢٩, ٣٦ 🔤 د د ٨ 40 د د ٦ 39 د ١٥٤ 37

### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم بسبب فسقها :17 17: 43 34

تكريم بني آدم : ١٦ ٧٠

التكليف : 2 ٢٣٣ و ٢٨٦، 4 ٨٤، 6 ١٩٥١، 7 ٧ 65 دع 23 دلا

توحيد الأمم بالدين: 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٢ المجرد الأمم بالدين: (راجم باب العمل).

۸ و۹، ۱۵3 و۲ و۲

المحرمات : (راجع باب الممل).

المسؤولية الشخصية: ١٠٤ ٥ ،١٠٥ و ١٦٤،

> - الوفاء بالنذر: 22 ٢٩ **الجزاء**:

- جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥

- جزاء القاتل: 4 ٩٢ و٩٣، 5 ٣٢ و٥٥، ٣٣ 17

- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل - العمل المحرّم).

- جزاء الكافرين: 2 ١٩١ 2

جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ١٠-٦

#### الحدود:

- حدّ الزني: 24 ٢

- حدّ زنى الإماء: 🏿 ٢٥

- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و٣٩

- حدّ القذف: 24 ؛ وه

حد المحاربة: 5 ٣٣

#### المفر:

- الاستثناء : 4 ° و ۹۸ و ۹۹ و ۹۹ ، 5 ° ، 16

- الاضطرار: 2 ۱۲۳، 6 ۱۱۹ و۱٤٥ ، 16 ۱۱۰، 27

- الإعفاء: 2 ١٧٨ 5 0 5

- الترخيص: 2 ۱۸۰ و۱۹۱، 4 ۲۳ و۲۰۱، 70 ت. 9 ۹۲ و۹۳، 24 م. و۱۲، و۱۳،

Y .

- التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ٩٦، 5 ق ٩٨ و ٩٥، 29 ٧، 39 ٣٥، 58 ٣ و٤، 64

التحركات السرية : 58 ٨ و١٠

V 39 12 Y 1

(111 4 (77) 77 3 (7) 7) 117 2: الحكم 13 (1 - 9 10 (AV 7 ( £9 - £ £ ) £ Y ) 1 5

24 (79) 07 22 (117 21 (178 16 (81 1 . 60 IT 39 ITT 38 (01, EA

السلطة لله يؤتيها من يشاء : 2 ٢٤٧ ، ٢٦ ، 4 17,09

السلم : ۲۰۸2، ۱۱۵، ۲۱، ۳۰ ۳۰

الشورى : 3 ١٥٩٥ ٢٨ ٢٨

المؤامرات : 35 ١٠ 35 ٩ ١

ولى الأمر

وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ٨٨، 26

وجوب الطاعة له: 4 ٥٨، 64 ١٦

٤ - ١ 55 ،١١٢ 6 : البلاغة : ١ - ١ (١)

(۲) – التقويم:

- الأشهر الحرم: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧، 9 TY: TT

- الأشهر المعلومات: 2 ١٩٧

الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و ٢١٧، 5 ٢ و ٩٧٩

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵

- عدة الشهور: 9 ٣٦

- اليوم عند الله: 22 وي 32 ه، 70 -

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

Y 21 (ET 16 () TY 9

(٤) - الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 ١٤٤ و٧٣ و١٧١ و٢٤٦ و٢٦٩، ٧

(111 12 (TY # (1. T) OA 5 (19.) 20 WO 15 OY 14 YE - 19, £ 13 9 39 (£T) 79 38 (Y£ 30 (£T 22 ()YA 12 59 00 45 (114)

(٥) – الحث على نشر العلم وعدم كتمانه 187 2 :

179 7 (££, TY 4 (1AY 3 (1Y£, 109, (٦) - الحقائق العلمية والإشارة إلى وقائم أيدتها الاكتشافات العلمية:

الاحياء: 3 د، 10 د٤ 10 د٣٠ الاحياء: 30 د٢٠ الاحياء: الإشارة إلى إزدواجية المادة: 20 م، ٤٩ 51 ، 55 ٢٥ الإشارة إلى الجاذبية: 13 ، 22 ه، 30 ، 10 ه £1 35 (1 · 31

الإشارة إلى النبلبات الصرتية: 23 ٤١، 29 ٢٧ 50 cor, Eq, Y9 - YA 36 cro 30 ct., T1 54 ( EY , E )

الإشارة إلى الدرة: 4 من 10 ١٦، 15 ١٩، 99 A - Y

الإشارة إلى طبقات الأرض ۲ 13 : - 1.09 OF 20 (A) 10 16 (19 15 (AA) 71 27 (78 26 (81 - 8. 21 (1.4 99 (££, Y 50 (YY 35 (4, Y 34 (£ . 29

- الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 1، 53 1، 17 - الإشارة إلى عبور الفضاء 12

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٩٥، 20 ٥٥، 50

الإشارة إلى الكيمياء 17 ٥٠، ١٥ ٩٣ - ٩٧ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17 (Y) - Y. 41 (70 36 (TT) 18 - 17

1 75 . 79 45 . A. 43

الإشارة إلى ماعكن أن يكون انفجارات : 44

Y1 89 (1 - A 77 (11 - 1 -

- الإنسان في الكون : 2 ٣٢٣ 3 - ١٩٠ 52 (7 39 (7 8 27 () 8 23 ( 7 - 21 () 9) T. 77 IT 76 ITY 75 IT 58 ITT - TO

- Y1 23 LYT, YA 22 LT. 21 LA. -36 (£1 29 (19 - 17 27 ( to 24 (YY (17 - 17 43 (A. - Y9 40 CYT - Y1 1 × 88 (14 67 دعوة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (1) £ 20 (1.) 10 (Yo 0 - 1 96 64 - 7 67 الرؤية عن بعد (عا يشبه التلفزيون): 42: ٥٣، 50 الربع : ١٦٤ و٢٦٦، ٦٦٤ و٢٢ ١٥، ٢١ 18 (74 - 7A 17 (YY 15 ()A 14 27 . EA 25 . ET 24 . T \ 22 . A \ 21 . E . 34 (9 33 (YV 32 (0) - 17 30 (TT 170 , 78 46 10 45 177 42 19 35 117 V - 7 69 (Y - - 19 54 (EY - E) 51 الداعة : 996 و ١٤١١ ، 13 ، 16 ، تا ١١ - ١١ (TY 32 (T. - 1 A 23 (0 22 (TY) )T TY - YE 80 السحاب : 2 ١٦٤ / ١٢ / ١٥٥ (١٢ / ٢٠) ٤٠ 56 (£\$ 52 (4 35 (£A 30 (AA 27 (£T) 79 - 74 سرعة النور: ١٨٤ و١١٤ و١١٤ و١١٤ و١٤٠ و A0 56 (1 17 (01 , YT 7 (1 10 6 (T) 7 7 5 (1 VT 2: 79 22: TO 19 : 79 16 : T1 الضغط الجوى : 6 ١٢٥ 22 ٣١، ١٧ 74 غزو الغضاء : 6 ٢٥ و١٢٥، 10 ١٠١، 15 TO - TT 55 (0T 41 (10 - 18 الغلاف الجرى : 1 ٤٤ ١٠ 36 ٣٧، 31 ٧ £ - 1 . (A 72 (10 71 () 53 (EV) الغيث : 7 ٥٠ 13 ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ي 22 ٢٠ 21 ١٠ ١٥ ١٥ ٢٠ 35 (TE 31 COA 27 COT 25 CIA 23 CTT 55 (9 50 (1) 43 (YA 42 (Y) 39 ()Y Y . 57 (19 لغة الحيوان : 6 ٢٨ م ٢٠ ٢٤ - ٢٤

الليل والنهار ١١ : 22 ١٦، 31 ٢٩، 35 ١٢، 36

الاتسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۳۳ و ۲۱۳ ، 3 11 1147 7 194 6 1079 749 1 4 1108 18 44 . 17 444, 4 . 1 £ 16 477 15 44 ( £0 24 ( ) £ - 1 Y 23 (0 22 (0) TY - Y 32 (08, Y) - 19, 11 30 (19 29 ov 40 (7 39 (YY 37 (TT) 11 35 (9 - 10 53 (18 49 (18 43 (TA - TY) 75 . 1A = 17 71 . Y1 - 19 70 . £7 80 A 78 ATY - Y - 77 AT 76 AT9 -Y - 0 86 (19 - 1V البحر : 2 . ٥ و ١٦٤، 5 ١٩٦، 6 ٥٩ و٦٣ 14 (9.9 YY 10 (177, 17% 7 (9Y) ٦١ 18 ١٧٠ ٦٧ - ٦٦ ١٦ ١١٤ 16 ١٣٢ 24 (70 22 (VY 20 (1.9, V9, TT -30 (78 - 71 27 (78 26 : 08 25 : 2. (TE - TY 42 (17 35 (T) TY 31 (E) Y. - 19 55 (7 52 (17 45 (78 11) T 82 . 7 81 . Y & 9 يصمات الأصابع: 75: 3 - 1 16 AY, 19 15 ET 11 VE 7: (1. V - 1.0 20 (9. 19 (EV 18 (10 (10. - 119 26 (1A 22 (Y9, T1 21 (TY 35 (1 · 34 (YY 33 (1 · 31 (T) 27 - 0 56 (1. 52 (1. 41 (19 - 1A 38 CYY, 1 . 77 (11 73 (9 70 (11 69 (7 = 101 (19 88 (F 81 (FY 79 (Y . 9 Y 78 عركة الأرض : 10 : ٦٢ 25 ،٦٤ 27 ، 37 كا ، 28 ، AA £ . 70 .0 37 . £ . , TY 36 . YY - YI **حقائق في الكرن : 2 ٢٩ رهه؟، 7 ١٨٥، 10** (1.9 18 (AO) Y. 17 (1.0 12 (1.1 36 (YA - YY 35 (Y · - 19 29 (T · 21 £9 54 (Y) 51 (A0 - A) 40 (E. حول ما يدعى بالتطور : 2 ٢٩ - ٣٠ و ٢٥٩، ۵ ۸۳، 7 ۱۱، 22 ۱۱، ۲۶ (آنظر تفسیرها)، A - 0 86 17 76 18 - TV 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ ٥ ، ٢ ، ٢ ١١٩ وه و ۱۹ - ۱۸ م ۱۸ - ۵ او ۱۹ و ۱۹ و ۱۹

أذى : 2 ١٩٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ - 3 ، 14, 71 9 , 74 6 , 1 . 7 , 17 4 , 190 , 187 79, 0V, 07, £A 33, 1 + 29, 14 أرحام (بالمعنى العضوي): 3 ، ٢٢٨ 2 : . 0 22 . A 13 . 1 £ £ . 1 £ Y . 1 7 9 . 9 A 6 . 7 أعرج: 14 48 ، ١١ 48 أكمه: ٤٩3: مك أمشاج : 76 أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ، ۲۵ ، ۱۷ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۸ ، ۱5 18 . AY 17 V 10 T 11 T 17 . 1 16 . YT . £A 29, 17 23 , 77 22, TV 21 TV 19 .0 £ , 01 41 , £9 0 39 VV 36 , VY 33 , 1 £ 31 55 , 79 53 , 17 50 ,10 46 , 10 43 , £A 42 ٣ و ١٤ ، 70 ، ١٩ ، 75 ٣ و ٥ و ١٢ و ١٤ و ١٦ ، 76 ١ و ١٠ . 0 86 . 3 84 . 3 82 . Y £ , 1 V 80 . To 79 100 . T 99 . T, 0, T 96 . £ 90 . TT, 10 89 أنف : 205 ، 1747 بهر : ۱۹۸، ۱۹۵۰ و ۱۹۸، ۱۳۵ و ۱۳۸ م 37 . 1 . 33 . TA 29 . 0 £ 27 . £7 22 . TT 11 70 : 0 · 54: Y1 51 : A 50 : Y · 41 : 1V0 بطن : 2 ۱۷٤ و ۳۵، ۱۲۹ ا، 16،۱۲۹ تار ۱۹ و ۲۸ در ۱۹ 

، ۲۲ او ۲۲ ، ۲۹ ه ، ۲۹ ه ، ۲۲ او ۲۲ ، ۲۲ ه ، ۲۲

7 57 (1 . 9 44 مايشيه الصواريخ : 84 ١٩ الماء ونشأة الحياة : 3 ٥٩ ١٥ (٥١ ع ١٩ ع ١٩ -£ 95 (7£ 40 (19 30 (Y. 20 (19 15 (70) 7 13 (7 8 10 : 1. 14- V 50 (7. 27 (Y 26 (0 22 (0) (٧) - ذم الجهل والجاهلين: 7 25 (119 16 (£7 11 (199 7 (٨) – الشعر والشعراء: 36 CYTY - TYE 26 CO 21 £1 69 (T. 52 (TT) TO 37 (79 117: Janual - (9) (١٠) – فضل العلم والعلماء: 29 17 13 18 11 1AT 4 11A, Y 3 11 58 4 39 4 14 35 4ET (۱۱۱) - الفلك: (17) 17 15 (0 10 (1A9) Y9 2 37 ct - TY 36 c1Y 23 cTT 21 c1Y 17 11, " - 1 86 cYA, YY 79 co 67 cA - 7 (۱۲) - الفنون: ۱۳ - ۱۰ - ۱۳ (۱۳) - الكراك : 15 : ١٦ اكراك 9, A 72 (0 67 (1 - 7 37 (Y)Y - Y) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 (A) T 22 (١٥) - الملاحة: 17 43 (T) 31 (TT 17 (TY 10 : الطب : أبرص: ٤٩3 : ١١٠ 5 أجنة : 22 ه ، 53 ٣٢ أذن: ١٧٩٦، ٢٥٥، ١٩٤: ناذن

17 69 : 27 17

4Y 17

Y4 75

۲۰ 41 ، ۱۸ 39 ، ۱۰۱ 18 ، ۳٦ 17 : حسم ۲۰ 41 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ، ۲۰ 44 ،

شفة - شفتان : 90 ٨ر٩ ،

اشيب : 19 ، 30 ، 30 ، 30 ، 19

صدر : 10 ، ١٥٠ ، 11 ، ١٥٠ عن 50 ، ٢٧ عن

صدید : ۱۹ ۱۹

صُلُب: 4 ۲۲، ۲۲۲، 86 هو ۱۷۲

صمم : ۱۸۱و ۱۷۱ ، ۱۲ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۲۲ ،

27 . YY 25 . £0 21 . 4 V 17 . Y £ 11 . £ Y 10

YT 47 . E . 43 . OY 30 .A.

ظُلماتِ ثلاث : 39 ٢

1 • 84 : 14

عضد : 18 ده ، 28 ه۳

عَظْم، عظام: ١٥٩٥، ١٥٩٥، ١٢، ١٤٦٥

37 ، ٧٨ 36 ، ٨٢ ، ٣٥ ، ١٤ 23 ، ٤ 19 ، ٩٨ ، 36

11 79 . 775 . £Y 56 . 07 17

عَقِب : ١٤٣٥، ١٤٣٥ و ١٤٩، ١٤٣٥ عَقِب

YA 43 . 17 23

عقيم: 22 ٥٥، 42 ٩٤ر٥٥، 51 ٩٩ر ١٤ و٢١

علق - علقة : 22 ه ، 23 ١٤-١٢ م ٢٧ م

0-1 96 , 44-44 75

عَمَـه : 2 ه ، ١٥٠ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١١٠ و ، ١٥ عَمَـه

£ 27 . Vo 23 . VY

بنان : 8 ۲۲ ، 75

ترائب : راجع : (( صلب )) 86 ٥-٧

تراقى : 56 مم، 75 ٢٦

تقويم (الإنسان): 95؛

جرح: ۲۱ 45 ، ۲۰ 6 ، ٤٥ 5 : جرح

جلد: ١٩ ٥٦ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٩ و ٢٠ ، ١٩ و ٢٠ ،

77777441

جنين : راجع : أجنة

حَمْل : ١٨٩٦ : ١٨٩٦ ، ١٢ ع. ٢٢ ع

7 3 65 . 10 46 . 27 41 . 11 35 . 12

حنجرة ( حناجر ) : 33 ، ١٠ ، ١٨ 40

حَيَاة : 2 ٨٦ر ٨٦ر ٩٦ر ١٦٤ر ١٧٩ ، ٢٧ ،

.4V 20 . VO 17 . 4V 16 . YA 9 . Y4 6 . V£ 4

( 0 · ) Y £ 9 19 30 ( TY 23 ( 77 22 ( F · 21

د ۱۷ 57 د ۲۶ 45، ۱۱ 40 ، ۷۸ ۳۳ 36 ، 9 35

Y £ 89 . Y 67

دم : 2 ، ۳و ۱۷۳ ، ۲۰ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۲۰ ، ۱۳۳ ،

YV 22 . 110,577 16 . 1A 12

دمع : ۹۲۹ ، ۹۲۶

د أس : ١٩٦2، ٦5، ١٤ ٣٣و ١٤، ١٩٦٤،

32 . 19 22 . 90 21 . 94 20 . 4 19 . 01 17

. 0 63 . YY 48 . £ A 44 . YY

رجُل: ١٩٥٦ ، ٤٥ 24 ،

رضاع: ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۱۳-۷

7 65

رقبة - رقاب : 2 ۱۷۷ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، 9 ، ۸۹ 5

. Y 58 . \$ 47 . T .

ساق : 27 هـ ، ۳۳ ساق : 27 هـ هـ ۲۹ ما

24 . 07 22 . 170,91 9 . £9 8 . 07,7 5 . 49 9 47 . 40 9 47 9 1 4 33 . A . 26 . 71 90 . T1 74 . Y . 73 . 1V 48 مر فق : ٦5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی : 2 ، ۲ ، ۲ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۵۲ ، ۱۳۷ و ۹۵ 31 . YO 28 . TT, V 25 . 40 24 . 1YA 20 ( YY , 10 67 , YA 57 , 7 38 , Y7 32 , 19,1A 11 68 مضغة : 22 مضغة مني : 75 ٢٧ موت: 2 ٤٥ و٥٥ و٧٧- ٧٧ و١٣٢ و١٥٤ و ١٨٠ 91 , 19 3 . 77 . , 709 , 70 / 727 , 717 , ١٦٩ و١٦٨ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ و١٦٨ و١٦٩ وه ۱۸ ، 4 د ۱۸ و ۹۷ و ۱۰ ، 5 ۱ ، ۱ ، 6 ، ۱ ، 5 ۱۰ و ۱۱ و ۹۳ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۳ . V 11 . 07 10 . 117 9 . 0 . 8 . 10 A . TV 19 ، 17 ، 15 ، 16 ، 17 و ٢٢ و ٣٨ و ١٥ ، 19 23 . A 22 . די אדנ 21 . V£ 20 . אד פרדי YF . A . 27 . A1 26 . OA 25 . AT , A . TV , TO 29 ٧٥ و ٣٤ ، 30 ، ٢٤ م و ٥٦ ، ١١ ، 32 ، ١١ ، 29 40 ، ٤٢ ، 37 ، 39 ، ٣٦ ، 35 ، ١٤ 34 ، ١٦ 33 ۱۸ ، 44 مروم ، 45 مر ۱۲و ۲۲ ، 47 ۲۷و ۲ ، ۲۸ 63 . A 62 . 1 7 7 57 . 3 . 3 . 56 . £ 7 9 50 14 87 4 67 (11)11 ناصية: 11 ٥٥ ، 15 ، 16 ه ١٦ ، 16 نطفة : 22 ه ، 23 ۱۲ و ۱ ، 36 ، ۷۷ نطفة :

24 . £7 22 . 17 13 . 1 . £ 6 . V1 5 : \_\_\_\_\_ 5 Y 80 . 1 V 48 . OT 30 . VT 25 . 31 عنق - أعناق: ١٢٨، ١٦٥ ه، ١٣ ١٦، ٢٩، ( VY) V1 40 ( TT 38 ( A 36 ) TT 34 ( £ 26 عــــن : 11 ١٣٠ ٣٧ ، 18 ، ٢٨ ، 19 ٢٦ ، 20 (1 V 32 , 1 7 ) 4 28 , V £ 25 , Y V 23 , £ . ) 49 V 102 ( ) £ 54 ( £ A 52 ( V ) 43 ( 0 ) 33 غيض : 11 ؛ 13 ، 13 YY 67 . YT 46 . 9 32 . 1 . 28 فر ج: 11 21 ، 23 ، 24 ، ۳ ، ۳ ، ۲ ، ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، 9 77 . 49 70 . 14 66 .4 50 فصال: 2 ۲۳۳ ، 31 ، ۲۳۳ 2 قرار مكين: 17 23 قرح: 3 - ۱۷۲ ر ۱۷۲ وردت ((قلب)) مفرد أو مثني أو جمعا في القرآن الكريم ١٣٢ مرة كعب : ٦5 ال : 14 ، ٧٨ 5 ، ٤٦ 4 ، ٧٨ 3 : السلام . Y & , 10 24 . Y V 20 . 4 V , 0 . 11 7 7 Y 19 33 ، ۲۲ 30 ، ۳٤ 28 ، ١٩٥ ، ١٤ ، ١٣ 26 4 90 . Y 60 . 11 48 . 1Y 46 . 0A 44 محيض : ۲۲۲ ، 55 ، ۲۵ ، 65 ، ۷٤ ، 65 مخاص : 19 ۲۳ موض : 2 - او ۱۸ او ۱۸ او ۱۹۲ ، ۲۹۴ و ۱۰۲

TY 75 : £4 53

رجرب التساهل معهم (مع غير المعاربين):

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و١١٤ و١١٥ و١١٠ - ١٠٧ - ١٠٩ و١٦٦ ٢ ١٠٩ 7 ١٩٩ 57 (٢٤ ع. ٤٧ ع. ٤٧ ع. ١٠٩ ع. ١٩٩ ع

(٢) - بنو إسرائيل:

أحبارهم : 5 ٤٤ و ٦٣، 9 ٣١ و ٣٤

أصحاب السبت : 2 ه٦ و ٦٦، 4 ٤٧ و ١٩٥٤، 7

178 16 (177

إفسادهم في الأرض مرتين : 17 ٤ - ٨ أقرائهم وجرأتهم على الله والأنبيا ::5 ٢٤ ، 9 ، ٣ - ٣٤ ، 44 ، ٣٢ - ٣٤

إلقاء المداوة بينهم: 5 ٢٤ و ٨٢

أوامر الله إليهم : 2 · ٤ · ٥ و ٢٣ و ١٢٢ و ١٣٢ و ١٢٢ و ١٣٦ و ١٨١

نکس : 21 م ، 32 ، ۲ م 36 ، ۲ م

وتين: 69 ٢٤

وريد: 17 50

٧٧ من 32 د ١١ ع و 40 د ٢٦ ع م 40 د 22

يأس : 75 ، 11 ، 9 ، 12 ، 9 ، 13 ، 74 ، 74 ، 74 ، 74

£ 65 . 17 60 . £4 41

عشى على رجلين : 24 ده

## الديانات

(١) - أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

حسدهم المؤمنين : 2 ۱۰۹، 3 ۲۹، 4 ۶۰ الملاقة معهم : 2 ۱۰۰ و ۱۰۹، 3 ۲۶ و ۱ و ۲۹۰ و ۷۲ و ۷۰ و ۹۸ و ۹۹۰ و ۱۱۱ و ۱۱۳ و ۱۱۹، ۱۱

## القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ٧١، 11 ٢٩ ٢٩ ٥٠ و ٧٠، 22 درم إبراهيم: 3 ٣٣، 4 ٥٥، 9 ٧٠، 22

ابنتا شعیب : 28 ۲۳ - ۲۷ ابنی آدم : (هابیل وقابیل): 5 ۲۷ - ۳۲

أبو لهب وامرأته : 111 / - ه

الأسياط : 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ١٨٤ 4 ١٦٢، 7

أصحاب الأخدود : 85 · - ٨

أصحاب الرس : 25 °47، 17 50 17 أ

أصحاب الرقيم: 18: ٩

أصحاب الغيل: 105: ١ - ٥

أصحاب القرية : 36 ١٣

أصحاب الكهف : 18 9 - ٢٦

أصحاب مَديَن (قوم شعيب) : 7 ه ٨٠ و ٧٠ ،

23 ( £ £ 22 ( £ · 20 ( YA 15 ( 4 ° ) A £ 11

دا۲ 38 ۲۲۱ 🛎 ۲۲۱ تا 38 ۲۲۱ م

امرأة العزيز : 12 ٢١ و ٣٠ و ١٥ و١٠ ثمرد (قوم صالح) : 7 ٢١ ، ٧٠ و ١٥ من 11 ١١ و ١٠ و ١٥ من 12 من 14 من 14 و ١٥ من 15 من 14 من

51 (17 50 (17) 17 41 (71 40 (17 38

(1A 85 (0) £ 69 (YY 54 (0) 53 (EY

11 91 (4 89

الحُواريون : 3 ٢٥، 5 ١١١ و١١١ الله ١٤ الم

<u> ذو القرنين : 18 : ٨٣ - ٩٨ - ٩٨ - ٩٨ - </u>

الروم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 (A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : ﴿ ١٤ ﴿ ٩٦ - ٩١، 62

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : ٩٧ ٥ ، ٥ ٨٢

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 1 ١٢٠ و ١٢٠ ق غرورهم وأمانيهم : 2 ١١١ و ١٣٥، 3

77 16 (7 . 5 (177 4 (78)

تضاء الله عليهم م ٢ ١٦:

ما حرم عليهم بسبب بغيهم : 6 187 ما حرم عليهم بسبب بغيهم الأنبياء : 2 0 و (٦١ معاندتهم وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء : 2 0 و (٦١ معاندتهم وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء : 2 0 و (٦١ معاندتهم وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء : 2 0 و (٦١ معاندتهم وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء : 2 0 و (٦١ معاندتهم وتكذيبهم وتكليبهم وت

(٣) - الصابئون: ٢ ٢٦، 5 ٢٩، ١٧ ٢٥

(٤) - المجوس: 22 ١٧

(٥) - النصارى: (أنظر أهل الكاب):

أجر المؤمنين منهم : 2 ٦٢، 3 ١٩٩٥ ٦٩ ٦٩ أجر المؤمنين منهم : 3 ١٩٠٥ ٦٤ و ٦٦ و ٦٨، 5 أجرهم لو آمنوا

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٢٠ (١٤٠ و١٧ و١٨)

التثليث : ١١٦٥ ٥ ٧٢ و٧٢ و١١٦

الحواريون : 3 ٢٥، ١١١ و١١١ و١١١ ا

الرهبان : 5 ۸۲ 9 ۳۱ و ۳۱ و ۲۷ ۲۷

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم ١٢٠ 2:

غرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود : ١٢٥ ر١٢٥ ر

77 16 119 5 1177 4 , Yoy YE 3

فرعون: 2 29 و ٥٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ و۱۱۳ و۱۲۳ و۱۱۱، 8 ۲۰ و۱۵، 10 - 1.1 17 (7 14 (9Y 11 (9.9 YO 26 ( 1 23 ( 29 ) 17 ) 7 8 20 ( 1 . 1 ١١ و٣٩ 29 ١٢، 28 ١١ 27 ١٥٠ ١١ 101-17 43 117, TE, TT 40 117 38 (1 - TA 51 (17 50 (T) - 17 44 10 73 4 69 (11 66 (27) 21 54 1 · 89 (1 A 85 (1 V 79 (1 %) قوم فرعون: 2 29 و ٥٠٠ ١٠٢ ١٠٣ ٢٠٣ 26 c7 14 cor 1 (121 ) 17V , 1.9 (17 44 (27) 20) YA 40 (A 28 (11) قارون YE 40 (E., T9 29 (V9) VT 28: 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 . ٨٠ و٨١، ١١ (ET 22 (71) 09 15 (A4) YES Y. TE, TT 54 (17 38 (07 27 (17 · 26 امرأة لوط: 7 ٨٠ ١١ ٨١، ١٥ ١٠، 27 ، 27 1 . 66 (TT, TT 29 10Y الذي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حذر الموت YET 2: لقمان وحكمته ١٩ ١٢ و١٢ ، ١٦ و١٩ الماتفكات 9 69 (Y · 9: موسى: - اصحاب السفينة : 29 ه١ - امرأة موسى : 28: ٣٠ -- أم موسى: 28 ٧ و ١٠ - التابوت: ٢٤٨ 2 - قوم موسى: 2 ٢٤٨ 🏖 ٤٧، 7 ١٤٨ -V7 28 (71 26 (104) YEA 2 : 00, 14 -نوع: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطوفان: 6 7، 7 ١٣٣، 29 قوم نوح: 7 ۲۹، 9 ۷۰، 11 ۸۹، 14 (17 38 (1 . 0 26 (TV 25 (17 22 . 9 9 54 0 7 53 ( 27 51 ( ) 7 50 ( 7) 0 40 ياجوج ومأجوج : 18 ع وه و ٩٦

7 19 (77) 77 12:

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣ قوم سبأ: 27 ٢٢ و٤٤، 34 ١٥ - ١٩ السير والنظر في عاقبة الماضين 12 (1 - 1 , 7 & 10 (11 , 7 6 (191 , 177 22 cr · 21 cth, TT 16 cT 13 c1 · 4 1 . - A 30 cY · 29 c74, 18 27 c87 40 (£Y 39 (££ 35 (YY 32 (£Y) Y)) 1 . 47 (AE - AY, YY, Y) عاد (قوم هود) : 7 ه ٦ - ٢٧ و ٧٠ ١١ TA 25 (EY 22 (4 14 (A4, 7 - 0. (17 38 (TA 29 (12. - 177 26 (T9) 50 (77 - 71 46 (17 - 17 41 (71 40 69 : TY - 1A 54 : OT + EY + £1 51 : 1T A -7 89 (A - E المبر التاريخية في أنباء القري : 3 ١٣ ٦ ، ٢ or 8 (1 . Y - 92, 0, 2 7 (20 - 27, - 1 · · 11 (18 10 (V · ) 79 9 (0 E) Y7 16 (11) 1 · 15 (17 - 9 14 (1 · Y V£ 19 (1., ET - TY 18 (17 17 , TT, 22 (90, 10 - 11 21 (1YA 20 (9A) TA 25 ITE 24 LEE - EY 23 LEA, EO (YT 32 (E. - TA 29 (OA 28 (E. -38 (YT - Y1 37 (Y1 - 17 36 ( 20 34 - 7 43 (17 41 to 40 (77) TO 39 (7 TT 50 (17 47 (TA) TY 46 (TY 44 (A 64 (01) 09 \$ 54 (01 - 0. 53 ( 474) 69 CTT - 14 68 (1A 67 (4) A 65 (0 غمران - آل عمران: 3 ٣٣ -- امرأة عمران (أم مريم): 3 ٣٥، 19 ٢٨ مريج ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و ٢٤ -(4) 21 (TE - 17 19 (107 4 (EV 1Y 66 فرعون امرأة فرعون (آسية): 28 ، 66 ١١

يعقرب

تعزيها المضف الشيار

بعون الله تعالى ، وبعد سنوات من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق : يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجّك \_ المّم . اللّم اللون الأحمر القاني : يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خمس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَآءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالَهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي ■ يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

مثل: عَظِم - ٱلْأَلْبَب - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني : يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَلدِرِ - لَهُ تَصَدّىٰ - يَسَتَحْمِى ع - دَا وُودَ .

اللون الأخضر ■ : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنّة، مثل: مَن يَعْمَلُ عَذَابًا مُهِينًا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنّة عليه الإدغاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنّة عندهما الإخفاء، مثل: مِنْ بَعَدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنّة عليها . النون والميم المشددتان، مثل: إنّ - ثُمّ .

ونشير إلى أن العُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بها قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل من فن التجويد .

اللون الرمادي : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أُولاً : مالا يُلفَظ مُطلَقاً : ١ ـ اللام الشمسية : ٱلشَّمْس ـ ٱللَّغْو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكُوْقِ - بَلَتَوُّا - وَجِاْئَ مَ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أَذْكُرُواْ.

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة : وَالْمُرْسَلَاتِ .

٥ ـ كرسي الألف الخنجرية : بَجُّ لَهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَلْبُتُنا .

ثانياً : مالا يُلفَظ من الأحرف المُدخَمة والمُنقَلبة :

١ - النون والتنوين المُدْعَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابَامُ هِينًا .

٢ ـ النون المُنقلبة مياً : مِنْ بَعَدُ .

٣ ـ الحرف المُدْعُم إدغاماً متجانساً : أَثْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطَّع .

الحرف المُدْغَم إدغاماً متقارباً: قُلرَّبِ - غَلْلَقكُم ·

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق •: يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْسُ - قَدِيرًا - وَالْمُرْسَلَّتِ - رُسُلًا .

اللون الأزرق : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د)
الساكنة : أُوادَعُو .

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ اللهِ

### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنّة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحد في مسنده جزء ٢ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيهان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضٌ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ ـ جعلنا الحد اللازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ،

وفي الحرفي على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته.

٣ - جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ،
 وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

■ - اقتصرنا في الجائز - اللون الأحمر البرتقالي - على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدور على اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كها سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نثبته باللون الأحمر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنَّة الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

و - ربها وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مدًا ، مثل : لِنُحْدِي . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مده مما تركه النساخ .
 ٦ - اخترنا أن نلوّن حركتي التنوين معا دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك لا يغير من حكم التنوين الأصلى في شيء .

٧- تكون الغُنَّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليهما حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنَّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغو \_ ٱللَّهو . وأمثالها ، وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱلَيْسَلَ.
 ٩ - أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ، كما في : فَأَتَّبِعُوهُ \_ بِالسِّم \_ وَٱلضُّحَىٰ وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً \_ ولو مع الاستثناف اللاحق \_ فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِ ٱلأرَّضِ \_ أَوادَعُواْ .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة دَاخلية كهافي: وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ فلا يصح بحال أن تقف عند قوله: وَالْمُؤْمِنِينِ وَ... ثم تستانف.

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ ـ أدخلنا في اللون الـرمـادي مارسم خلاف اللفظ ، ويـذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلهات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَقُ ال

أما إذا كانت الهمزة تُرسَم أصلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَنَـنُوا ﴿ - الضُّعَفَــ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ

11 - أدخلنا في اللون السرمادي كرسي الألف الخنجسرية للإشارة الى أنه لايُلفظ ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلا في مواضع محددة هي التي لوَّناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَلْمُوسَى - هَلْتَيْنِ .

مثال ماتركه النساخ : إحدَلهُمَا - بَعَلَهُمْ .

17 - أدخلنا في اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متهاثلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهاثلين أن ينطق بهما حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متهاثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : اللَّغُو - اللَّهو -

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميها ، مثل : مِنْ بَعَدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلاً ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميهاً صغيرة ، مثل : خَبِيرًا بِما .

 ١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

10 - أدخلنا في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَبِنْ آعَ .
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .
 17 - تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

## المنهج المستعمل

| مد ۲ أو ٤ أو ٢ جوازاً                           | • مدواجب ٤ أو ٥ حركات                                     | ۰ مد ٦ حركات لزوما                       | الصطلح                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation 2,4,6 vowels           | Obligatory prolongation 4 or 5 vowels                     | Necessary prolongation 6 vowels          | إنكليزي                 |
| Prolongation permise<br>de 2,4 ou 6 voyelles    | Prolongation obligatoire de 4 Ou 5 voyelles               | Prolongation necessaire de 6 voyelles    | إفرنسي                  |
| ДОЛГОТА ПРОИЗНОШВНЫМ ИЛИ 4 МЛИ 6 ЗМИКОВВОЗИОТНО | A TOTROR R NH S U U U E R N O E E O N X B E E C N R N III | ДОЛГОТА ПРОИЗНОВЕШИЯ В ЗВУКОВ НШОБХИДИМО | زوسي                    |
| Prolongacion probable 2,4,6 movimientos         | Prolongacion obligatoria 4, 5 movimientos                 | Prolongacion necesaria 6 movimientos     | إسياني                  |
| 2,4, oder 6 volkale langziehen,zuläßig          | 4 oder 5 Vokale lang-<br>ziehen, obligatorisch            | 6 Vokale langziehen,<br>erforderlich     | ألماني                  |
| ۴، ۲ یا ۴ حرکتوں والی<br>اختیاری مد             | ۴ با ۵ حرکتون والی<br>مدواجب                              | ې حرکتون والي<br>مد لازم                 | أردو                    |
| مد اختباری<br>۲ یا ۶ یا ۹ حرکت                  | مد راجب ٤ يا ٥ حركت                                       | مد لازم ۳ حرکت                           | فارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz<br>Harekettir                        | Uzatma lüzüm<br>Hareket 4,5 dır                           | Uzatma lüzüm<br>Hareketi 6 dır           | تركي                    |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT    | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)                   | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)      | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                   | 应该拉长四或五拍                                                  | 必须拉长六拍                                   | صيني                    |

## The Pattern employed

| القلقلة •                        | • تفخيم (الراء)                               | म्यादेत •             | فغنة ، حركتان                   | • مد ، حرکتان                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Unrest letters                   | Emphatic                                      | Un announced (silent) | Nazalization                    | Normal prolongation           |
| (Echoing Sound)                  | pronunciation<br>of the letter (R)            |                       | (ghunnah) 2vowels               | 2 vowels                      |
| CONSONNES EM<br>EMPHATIQUES DE L | EMPHASA                                       | Non                   | Nazalization                    | Prolongation normale          |
| EMPHATIQUES                      | (R)                                           | prononcees            | (ghunnah) de 2voyelles          | de 2 voyelles                 |
|                                  | 3 ВОНКИЙ В <b>ЗРЫВНЫ</b> Й<br>СОГЛАСНЫЙ / Р / | н в<br>п Роиз-        | В НОС ДОЛГОТА                   | долгота                       |
|                                  |                                               | носштся               | произношения<br>2 звука         | и роизношения<br>произношения |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS         | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)                 | No se                 | Entonacion                      | Prolongacion normal           |
|                                  |                                               | pronuncia             | 2 movimientos                   | 2 movimientos                 |
| Emphase<br>Konsonat              | Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)               | Es wird nicht         | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache | 2 Waltala langgiahan          |
|                                  |                                               | ausgesprochen         | (durch die Nase sprechen)       | 2 Vokale langziehen           |
| قلقله                            | تفخيم راء                                     |                       | ، عنذ ً                         | ۲ حرکتوں                      |
|                                  | عاديم راء                                     | نا قابل تلفظ          | ۲ حرکتیں                        | والى مد                       |
| قلقلة                            | تفخيم حرف راء                                 | غير ملفوظ             | عَنْهُ *                        |                               |
| 41415                            | 1005/4-                                       |                       | دو حرکت                         | دو حرکت                       |
| Kalkala                          | Kalın - Ra                                    | Yazılır lafz          | Burundan                        | 2 Hareket                     |
|                                  |                                               | olunmaz               | (gunne) 2 Harekettir            | Z Halekel                     |
| Qalqalah                         | Ra ' dibuca<br>tebal                          | TIDAK DI BACA         | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)     | MAD 2 HARAKAT                 |
| 爆破音                              | 重读"拉吾"                                        | 并读、不发<br>音的字母。        | 鼻音、隐读<br>(两拍)                   | 自然拉长两拍                        |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises: مَن يَعْمَلُ عَذَابًا شُهِينًا: (Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah) Disappearance (Ikhfa'a): عليمًا قَدِيرًا المَّنْ الْعُلِيَّا : (Inversion (Iglab) : مَنْ بَعَدُ- سَمِيعًا بَصِيرًا N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop. -The grey colour : indicates what is unannounced a. what is never pronounced: 1. The assimilated "L": اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال 2. The incompatible: زَكُوْتِر - بِلَتَهُا - وَجِائَء - يَدْعُوا 3. The (alef) of discrimination: آذگری 4. The conjunctive hamza within a word : وَالْمُرْسَلُتِ: 5. The position of the omitted alef: 6. Inversion within a word: فَأَلْتُنَا b. Unpronounced contracted and inversed letters: مَن يَعْمَلُ - عَذَابًاشُهِينًا: (nunnation) ، (nunnation) 2. The (n) which is inverted into (m): عُبُعُدُ 3. The letter which is relatedly contracted: لَقَدَ تَقَطُّع غَلْ رُبّ : 4. The letter which is approximately contracted -The dark blue colour : indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): 1.55 **The blue coloure:** indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala) : آلُوَقْتِ

### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

The dark red colour : Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example:

The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises nonstop prolongation, separate and major link.

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation. عَظِم \_ الْأَلْبُ \_ لَيَقُولُون - خَوْف : Example

The cumin red colour o: Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِرٍ - لَهُ, تَصَدُّىٰ - يَستَعِي - دَا وَبِدَ :Example

- The green colour : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

## بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية ((والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كها أثر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

- ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة المورية العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲ ۱ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹ ۹ ۹ ۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لساحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، عمد عبد اللطيف الفرفور، محمد الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب : ۳۰۲۹۸ هاتف : ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس : ۲۲۱۵۲۵ طه فاکس : ۲۲٤۱۲۱۵

### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة وَٱلْقَمَر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ ٱلصَّلَوٰة.

٦ - الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

قَالُواْ. ٥- الإدغام الكامل (بلاغُنه) كَأَن لَّه - مُصَدِّقًالِّمَا - عَدُوُّلِّي - فَيُوْمَعِ ذِلًّا أَثْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تُّقَطَّع.

### الحروف ذات اللون الأحصر (بتدرّجاته) : تُعَدّ مدّا رائداً

٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقل)

٩ - المدّ اللازم (الحرفي) ٦ حركات

> ۱۰ – (مدّ الفرق) ۲ حرکات

١١- المِدّ الواجب (المتصل) ٤ أو ٥ حركات

١٢ - المدّ الواجب (المنفصل) ٤ أو = حركات (اختيار الشاطبي)

> ۱۳ - مد (الصلة الكرى) ٤ أو ٥ حركات

١٤ – المدّ العارض للسكون ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

> ١٥\_ مدّ اللن ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

١٧- مدّ الصِّلَة الصغرى حركتان

١٨- مد العوض (تبقى الألف سوداء وعُدَّ وَقَالَ صَوَا بَا الْمِثَ ذَالِكَ بحركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

دايّة.

المّ .

مَ ٱللَّهُ أَذِنَ .

جَآءَهُم.

حَتَّى إِذَا.

تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا - بِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَانَ إِنَّ تُقَلِحُونَ ﴿ صَحَكِمُ اللَّهُ الْمُعِيزَانَ إِنَّ تُقَلِحُونَ اللَّهُ حَكِمُ اللَّهُ ٱلْبَيْتِ اللهِ خُوف اللهِ

يُجَدِلُونَ. لَوْرَةُ وَلَوْنَ لَوْرَةُ مِنْهَا.

١٩- (عُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنُتَّبِع - خَيْرٌ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرَوَّنَهَا

(إخفاء شفوي) وهُم بِأَلْأَخِرَة.

٢٠ - النون المشددة (غنة مع الشدة) ممّا.

٢١ - الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الإقلاب (غنة على المبم الصغيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (الغنة على الحرف المدغم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

فَإِنَّهُم.

مِنْ بَعْدُ- أَمْوَتًا بَلْ لَسْرِيحُ إِلِإِحْسَانِ - وَايَاتِ بَيِّنَاتٍ مَن يَشْتَرِي-عَدُا يَرْتَعُ-عِجَافُ وَسَبْعٍ-حَبَّةِ مِّنْ. رَبُّهُم مُّنِيبِينَ - لَن نُّؤْمِنَ - رَبِحَت يِّجَارَتُهُم.

قِبْلَيْهُم - تَخْعَلُوا - وَادْعُوا - شَطْرَهُ - ٱلْفَكَقِ

٢٥ - القلقلة

ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْآخِرَة - خَيْرُ . ٢٦ - تفخيم الراء

> ٢٧ - الترقيق (تبقى الراء بالأسود)

ٱلْرَيَّةِ - أَمْرِمُّري اللهِ

ا - الإظهار (تبني النود والتنوين بلون السود) من أحببت - سيتًا عسى - نَفْسُ إلّا - عَالَيْةٍ حَتَّى ا ٢٨- الإظهار

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلي الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون ، ويتم كذلك قلقلة حروف :

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من أخر الكلمة.

علما أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقى ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغنى عن التلقّي.

## عَلَامَاتِ الوقف وَمُفطَالِحًا إِنَّ الفَّبْطِ:

- م تُفِيدُ لزُومَ الوَقْف
- لا تُغِيدُ النَّافِي عَن الوَقْف
- صل تُفِيدُ بأنَّ الوَمْلُ أَفْلُ مَعَجَوَا ذِالْوَقْفِ
- قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلَى مَعَجُواز الوَصْل
  - ج تُفيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- ه م الله مُعَالِدُ الوَقْفِ بِأَحَدِ المَوْضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلَيْهِمَا
  - الدَّلَالَةِ عَلَىٰ رَبَّادَة ٱلحَرْف وَعَدَم النَّطْق بهِ
    - · للدِلَالَةِ عَلى زيادَةِ الْحَرْف حِينَ الْوَصْل
      - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ أَحَرُفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُود الإِقلَاب
      - ء للدِّلالْهِ عَلَى إِظْهِكَارِ التَّنُوين
        - اللَّهُ لَهُ عَلَى الْإِدْعَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلّى
          - للدِّلالَةِ عَلَى الإخفاء
  - وى ن الدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْنِ بِالْحُوفِ المَرْوَكَةِ
- للدِّلَا لَذِ عَلَى وُجُوبِ النُّطق بالسِّين بَدل الصَّادِ أَسْهَر
   وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنُّطَقُ بالصَّادِ أَسُهُر
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُّومِ الْمَدِّ الرَّائِدِ
- الدِّلَالَةِ عَلَى مَوْضِعِ الشَّعِنُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ الشَّعِنُودِ
  - فقد وصع فوقها خط
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَابِةِ الأَجْزَاء وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُرْبَاعِهَا
  - الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَابَةِ الآيَةِ وَرَقْمِهَا

# مصحف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر عنده اخضر، أزرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

## تطبق ۲۸ حکماً

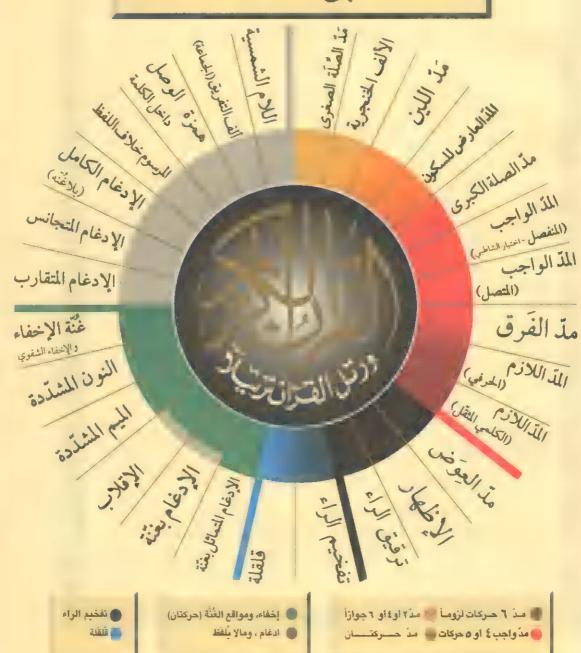



حَارْتُ شَرَفُ إِصْدَارِهَا تَلِيمًا عَلِيْضِةِ مَا ذُوَّة السُولِة مِن الدَّارِكَ اسَيَة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش المطق انحرة





